

تأليث الإمام الففية الأصولي المتكلم النظار الأديب اللغوي المفسر المنام الففية والأصولي المتكلم النظار الأديب اللغوي المفسر الفوف الفوف المنهجة في المنهجة في المراقي المنهجة في المراقي المرافي المراقي المرا

في هٰذا الكتاب خلاصة العلوم التي فرّقها شيخه حجّة الإسلام الغزاليّ في تصانيفه الكثيرة

> شَرُّنَ بَحْصَفِه والنَّقَابِق عليه أحمد بن مهيل المشهور



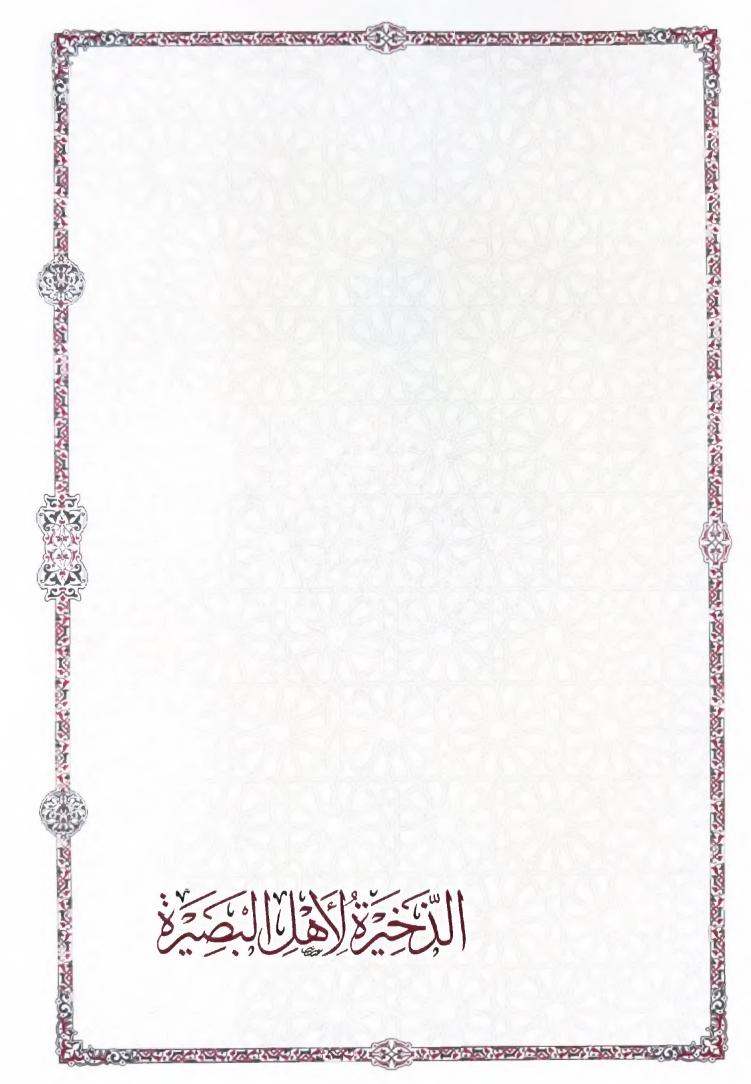



# الْرُحْدِي الْمُحَادِينَ الْحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَد

تأليف الإمام الففية الأصولي المتكلم النظار الأديب اللغوي المفسر الإمام الففية الأصولي المتكلم النظار الأديب اللغوي المفسر الصفوفي الصفوفي المستحقف الصفوفي المستحقف المستحقر بن محدل والمحروي والمروي والمراوي والمروي والمرو

في هٰذا الكتاب خلاصة العلوم التي فرّقها شيخه حجّة الإسلام الغزاليّ في تصانيفه الكثيرة

أَرُّنَ بَحْفَفِه والنَّعْلِيهِ الْمُعْلِيهِ الْمُعْلِيهِ الْمُعْلِيهِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ ال







الكتاب

رَفِي إِللَّرِينِ إِلْبِي سَعِيرٌ مِحَدَّ بِي بِعَلِيِّ الْعِرَافِيّ

المؤلف

الطبعة الأولى : 1442هـ - 2021م

الطبعة

ISBN: 978 - 9933 - 660 - 03 - 1

الرقم المعياري الدولي





لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه ، بأي شكل من الأشكال ، من نسخ ، أو حفظ في نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ، وكذلك ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.





للطباعة والنشر والتوزيع سورية . دمشق . الحلبوني dar.alshikh.alakbar@gmail.com



# E X B

لسَيِّري الشَّيْخ لفِهِ مَع محمَّر ولائن الهراوي العرف في الحسيني

مِن وَسِيعَ صَرَرُه فِين حَطَي حَتى (أَقِلِي وَما بِلالْ ، وَحْشَى بُطُف مِسَاوِئ طبعي فعرفت من حالمعني (لكمال ، وعمق في فرق فائن :

و لا شرعق على مَن فضلكم وحبر ولا"

س وَل بيت إلى السرار وسجرت ملائك ويدين سفيف سجروا مبحان مَن خَفَّهُ ولاؤس مرهِ بينيض ويسقى عيما يَرِهُ ورورتُ فَقَ لُونِينِي وِنَائِلُهُ الْمُرْفِخِيَ لَلْهُوكَ لِوَفِيْرُ لِلْمِيْنَةُ الْمُوكِ لِوَفِيْرُ لِلْمِيْنَةُ لولاكة ولاية بعبد بطق بالملي ليمرث في ظلمة لأنواره اللَّنكَةُ فالمرُن ركِ للنوارُج عجم

(١) أبيات من قصيرة المُفينا محدَّ زٰاهرب حسين الهويدي يمتدح بها سيدنا إليّنخ الإمام محمَّدَ وائل الراوي الرفاعي لجسيني



فإنني جمعَتُ ولغُلوم دولِتي فرَّقها وللإِمَام وليُوم المدِرضي والره الحدَد في نقرانيفه ولائتي في المعترفية في المردِع بَر والمحرمِث لَبًا بَكَا في الحدَّة فصولٍ ، وَفَكْرِمَتُ لَبًا بَكَا في الحدَّة فصولٍ ، وَفَكْرِمِتُ لَبًا بَكَا في الحدَّة فصولٍ ، فالمحلوم ، ورشيرُ وفي طريقٍ من ولعملِ فالمعلق من ولعمل مردث يرد في فريع من ولعمل مردث يرد في فريع من ولعمل وليميرة » وسمتَّه في ولكما ب و « وليز خيرة الأهل وليميرة » مؤلف الكماب و « وليز خيرة الأهل وليميرة » مؤلف الكماب العراقي مؤلف الكماب العراقي المعالم العراقي المولية المعالم العراقية المعالم المعالم العراقية المعالم العراقية المعالم المعالم المعالم المعالم العراقية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم العراقية المعالم المعالم المعالم المعالم العراقية المعالم العراقية المعالم المعالم

طَالِعَتُّ مُصنَّفًا لَه في الِلتَّرِجِيدِ بِحلى لِأَكْوَبِ تَصَانِفَ الِنُعَزَالِي. العماد الكاتبالأصبَهَا في

فإن كنّت مه لأهل النِصَيرة .. فقرصِرت مه لأهل لالنوق والمِلْشَاهة، ولإن كنّ كنّ كنّ كنّ كنّ كن من لأهل المُتقليد والرهويمان .. فكن من لأهل المُتقليد والرهويمان . مُجّنة الإسلام الغذابي مُجّنة الإسلام الغذابي

ومقصوومثل هزل وللكتاب لأن ينتفع به لالفورياء ولالفول من العلماء ، ولكن بخت في تفييم ولضعفا وبصرب لالفرمثلة ليغرب والمن من لفها مهم . ولكن بن فرخ من لفها مهم . مُجّة الإسلام الغزابي منحدًا عن كتابه «الإحباء»



# بين مدي الكتاب

#### بِسْعِدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيعِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعد:

لمَّا كان العلمُ درجاتٍ.. فقد اختارَ اللهُ لِصَفوتِه من ورثةِ أنبيائهِ صفوة العلومِ، وأنالهم دِقَّةَ الألفاظِ ورقَّةَ البيانِ لصفاءِ الفهومِ، فأوصلوا هاذه العلومَ إلى مُستحِقِّيها، ونثروا دُرَرَ أسرارِها لِمَن أسعدَهُ استعدادُ تلقِّيها.

وهذا الكتابُ الذي بين أيدينا. تربَّع على عرشِ بيانِ العلومِ السَّمعيَّةِ ، وإظهارِ أسرارِها الغيبيَّةِ ؛ بإبعادِ طُرُقِ استبعادِها ، وكشفِه لأهلِ البصيرةِ سُبُلَ اعتقادِها ؛ فكان ذخيرةً حقيقيَّةً يتَصلُ به فرعُ الوجودِ الخَلقي بأصلِه الأمريِّ ، وسرّاً يَرجِعُ بلطافتِه إلىٰ كثائفِ ظلماتِ الطَّبعِ القهريِّ ، فيُلْسِسَهُ حُللَ كَشْفِ اليقينِ وتاجَ أهلِ التَّمكينِ ؛ فقد شَقَّ الإمامُ تُربة أرضِ القلوبِ القاحِلةِ ، وأرسلَ الهِمَمَ النَّافِذَة سُحُباً على سماءِ العقولِ المتغافِلةِ ؛ فأمطرَتْ شآبيبَ البركاتِ على بذرِ الأرواحِ العاقِلةِ ، وأبرزَّتْ ثِمارَ الحِكمةِ من مِدرارِ نفحاتِها المتواصِلةِ ، فهنيئاً لمن وصلةُ رشاشٌ من بركاتهِ ، أو نسيمٌ من نفحاتهِ ؛ ليعيشَ دهرَهُ عيشاً رغيداً رشاشٌ من بركاتهِ ، أو نسيمٌ من نفحاتهِ ؛ ليعيشَ دهرَهُ عيشاً رغيداً

لا تكدِّرُه الشُّبهات ، ولا تَشتَبِهُ عليه الطُّرقات ، ذلك فضلُ اللهِ ، واللهُ ذو الفضلِ العظيمِ .

هاذا وإنَّ الإمام العراقيَّ قد انتقى أسهماً من كنانةِ حجَّةِ الإسلامِ الواسعة ، وجمعها من متفرِّقاتِ حصونِه المتراميةِ الشَّاسِعة ؛ ليبقيها بموطنِ واحدٍ بعد أنْ أطفأ حجَّةُ الإسلام نارَ الشُّبَهِ وأوارَها ، وانقضى الأمرُ ووضعتِ الحربُ الفِكريَّةُ أوزارَها ، فأراد العراقي أن يعدَّها من جديدٍ للفكرِ المستوى السديد ، فعلَقها بأوتارِ همَّتِه ، على قوسِ محبَّته ؛ ليرميَ بها الرامي غرضَه ، ويشفي السَّقيمُ مرضَه .

والحمد لله رب العالمين.

#### ترجم

الإمام الفقية الأصولي المتكلم النظار الأدبب اللغويّ المفسر الصوفي المحقق رصنيّ الدين أبي عبيد الحجاواني الحريّ الدين أبي عبيد الحجاواني الحرّقي العرّاقي الشافعي الحرّقي العرّاقي الشافعي حريدة الله تعساني (۱)

#### اسم ومولده

هو الإمام ، الفقيه ، الأصولي ، المتكلِّم ، النَّظار ، الأديب ، اللغوي ، المفسِّر ، الصوفي المحقِّق ؛ رضي الدين أبو سعيد

(۱) مصادر ترجمته: المصدر الأساس في ترجمة شيخنا ابن حمدان العراقي ، ثلاثة كتب:

أوَّلها: « معجم شيوخ أبي سعد ابن السمعاني » (ت: ٥٦٢هـ) وكتابه هاذا لم يطبع بعد ، وأظنه في عداد المفقودات .

ثانيها: «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الكاتب الأصبهاني (ت: ٥٩٥هـ) (٣٠٠/٣).

وثالثها: «تاريخ إربل » المسمَّىٰ «نباهة البلد الخامل بمَنْ وردَه مِنَ الأماثل » لابن المستوفي (ت: ٦٣٧هـ) ، وقد وصَلنا قسم منه ، وفُقِدَ باقيه ، وفي الذي وصلنا منه ذكرٌ لشيخنا ابن حمدان العراقي في هاذه المواضع ( ٨٦/١ ، ٣٦٤ ، ٣٧٤ ) . وكلُّ مَنْ أتىٰ بعدهم مِنَ العلماء أخذ منهم ، وهم :

« طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح (ت: ٦٤٣هـ) ( ٢٣٣/١ ، رقم : ٢٠ ) ، « الدر الثمين في أسماء المصنفين » لابن الساعي (ت: ٦٧٤هـ) ( ص ٢٣٨ ) ، « تـاريـخ الإسـلام » للـذهبـي (ت: ٧٤٨هـ) ( ٢٠٣/١١ ، رقم : ◄ ٢٠٣/١٢ ) ، « الوافي بالوفيات » للصفدي (ت: ٧٦٤هـ) ( ٤/ ١٥٥ ، رقم : ◄

وأبو عبد الله (١) ، محمَّد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي جابر أحمد بن الهيجاء (٢) بن حمدان الجاواني الكردي ، الحِلَّوي المولِد ،

١٦٨٨)، «طبقات الشافعيّة الكبرئ » للسبكي (ت: ٧٧١هـ) (٦/٢٦، وقم: ٦٦٦)، «طبقات الشافعية » للإسنوي (ت: ٧٧٧هـ) (١/٧٦، وقم: ٣٣٥)، «طبقات الشافعية » لابن كثير (ت: ٤٧٧هـ) (١/٧٠، وقم: ١٤٤)، «بغية الوعاة » للسيوطي (ت: ٩١١هـ) (١/٢٨، وقم: ٣٠٦)، «كشف الظنون » لحاجي خليفة (ت: ١٦٠٨هـ) (١/٣٤٢، ٥٢٨، ٩٢٧)، «كشف الظنون » لحاجي خليفة (ت: ١٦٠١هـ) (١/٢٤٣، ٥٢٥، لابتا المكنون »لبغدادي (ت: ١٣٥٩هـ) (١/٤٨٤، ٥٩٥، ٢/٥٨، ١٩٤١)، «هدية العارفين » للبغدادي أيضاً (٢/٥٩)، «الأعلام » للزّركلي (ت: ١٣٩٦هـ) العارفين » للبغدادي أيضاً (٢/٥٩)، «المحالة (ت: ١٠٤٨هـ) ، «معجم المؤلفين » لكحالة (ت: ١٠٤٨هـ) (٢/٢١١)، وترجمتُه في كل مصدر من هاذه المصادر لم تتجاوز الصفحة الواحدة .

ولا بُدَّ لنا مِنَ التَّنويه إلى الملاحظات القيِّمة التي ذكرها الدكتور عبد السلام التدمري في تعليقه على ترجمة الإمام العراقي في تحقيقه لكتاب «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي ، وإن كان قد فاته الكثيرُ مِنَ الأشياء المهمَّة ممَّا سنذكره في ترجمته هنا في كتابنا هاذا كما سيأتي .

(۱) كلُّ مَنْ ترجمه كنَّاه بأبي عبد الله ، باستثناء ابن الساعي والسيوطي ؛ فقد اقتصرا على تكنيته بأبي سعيد ، وجمع بينهما (أبو سعيد ، وأبو عبد الله) الذهبي ، والصفدي ، والسبكي ، والإسنوي ، وابن كثير ، وسيأتي معك بعد قليل أنَّ تكنيته بأبي عبد الله أحد الأسباب التي جعلت بعض العلماء يخلطون بين ترجمته وترجمة إمام آخر ؛ ولذلك قدَّمتُ تكنيته بأبي سعيد على تكنيته بأبي عبد الله .

تنبيه : في النسخة المطبوعة من « طبقات الشافعية » ( ٦٠٧/١ ، رقم : ٦٤٤ ) لابن كثير : ( أبو سعد ) ، وهو خطأ .

(٢) تفرَّد الإمام السيوطي في « بغية الوعاة » ( ١/ ١٨٢ ) بهاذه الزِّيادة في نسب
 الإمام العراقي ، وهي : ( محمَّد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي جابر =

البغدادي الدار ، الخُفتياني الوفاة ، البوازيجي المدفن ، العراقي ، الشافعي المذهب ، الأشعري العقيدة .

ولِد الإمام ابن حمدان العراقي في الجِلَّة سنة ثمانين وأربع مئة ( ٤٨٠ ) كما نقله الإمام ابن الصَّلاح في « طبقاته » عن الحافظ أبي سعد ابن السمعاني .

وذهب السبكي في «طبقاته» نقلاً عنِ ابن النجار قال: بلغني أنَّ مولده سنة ثمان وستين وأربع مئة ( ٤٦٨ )(١).

ولعلَّ الراجح قول الحافظ ابن السمعاني ؛ لأنَّه ممَّن لقي الإمام ابن حمدان العراقي ، وسمع منه ، فلعلَّه هو مَنْ أخبره بمولده (٢) .

أحمد بن الهيجاء بن حمدان ) ، وأمّا بقيّة المصادر فذكرته هاكذا : ( محمّد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حمدان ) ، وأثبتُ هاذه الزيادة في الأعلى دون الحاشية ؛ لأنّ السيوطي في « بغيته » نقلها عن « تاريخ إربل » لابن المستوفي ، وكتاب ابن المستوفي هاذا ممّا فقد بعض أجزاءه ولم يُعثر عليه إلى الآن ، وترجمة الإمام ابن حمدان العراقي في الأجزاء المفقودة منه ، والصفحات التي أشرتُ إليها سابقاً في « تاريخ إربل » إنّما هي أماكن ذكر الإمام العراقي في غير ترجمته . انظر ( ص ١١ ، الحاشية ١ ) عند ذكر مصادر ترجمة المؤلّف .

(۱) إنَّما أرجعتُ الكلام للسبكي دون شيخه الذهبي ؛ لأنَّه صرَّح بذلك ، وإن كان شيخه الذهبي قد ذكره ضمناً من قوله : ( بقي إلىٰ قريب الستين ـ أي : سنة ٥٦٥هـ ـ وعاش ثنتين وتسعين سنة ) « تاريخ الإسلام ( ٢٠٣/١٢ ) .

٢) نقل ابن الصلاح في « طبقاته » ( ٢/ ٢٣٤ ) عن ابن السمعاني قوله : (لم يتَّفق لي الاجتماع به) ، والراجح أنَّ ابن السمعاني التقي بالإمام العراقي ؛ بناء على ما حدَّث به ابن الساعي في « الدر الثمين » (ص ٢٣٨ ) قال : ( أخبرني شهاب الحاتمي ، عن ابن السمعاني قال : أنشدني محمد بن علي الجاواني لنفسه شعراً...) ، وذكر أبياتاً تفرَّد بها ابن الساعي من بين كلِّ مَنْ ترجم للإمام =

أمَّا كلام ابن النَّجار.. فمرجوحٌ ؛ لتحديثه بذلك بلاغاً دون بيان المُحدِّث له ؛ ولأنَّه متأخِّرٌ عنِ ابن السمعاني كما هو معلوم ، فابن النَّجار ولد سنة ( ٥٧٨هـ ) وتوفي سنة ( ٦٤٣هـ )(١) .

العراقي . فلعلَّ اجتماع ابن السمعاني بالمترجَم. . حصل بعد ترجمته له في « معجمه » وقولِه فيه : ( لم يتَّفق لي الاجتماع به ) ، وهو ما نقله ابن الصلاح عنه .

(۱) أخذ برواية ابن النجار: الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۲۰۳/۱۲)، والإمام السبكي في «طبقاته» كما ذكرنا، والإمام السبكي في «طبقاته» كما ذكرنا، وذَكرَ الإسنويُّ أنَّ ابن الصلاح نقل في «طبقاته» عنِ ابن السمعاني ما يخالف نقل ابن النجار.

وكذلك ممّن أخذ برواية ابن النجار: الإمام ابن الساعي في « الدُّر الثمين » (ص ٢٣٨)؛ فقد قال في آخر ترجمته لشيخنا العراقي: (وكان حيّاً في سنة ثمان وستين وأربع مئة)، وعلَّق محقِّقاً الكتاب \_ جزاهما الله خيراً على خدمتهما الجليلة للكتاب \_ على قول ابن الساعي بقولهما: (ذكر الصفدي أنَّه توفي سنة ٢٥هـ، وهو الراجح عندنا)! وهاذا عجيبٌ منهما ؛ لأنَّ كلام ابن الساعي يشير إلى سنة ولادته، وإن كانت عبارته (وكان حيّاً) غير مستخدمة عادة في تعيين الولادة، فكيف يتكلَّمون ويرجحون في تعليقهم عن سنة الوفاة ؟! إلا أن يكون هناك خطأً مطبعي في الكتاب، فتكون العبارة: (وكان حيّاً في سنة ثمان وستين وخمس مئة) بدل (وأربع مئة)، ولا أظنُّ ذلك.

وكذلك ممّن أخذ برواية ابن النجار: الإمام ابن كثير في «طبقاته» (٢/٧٢)؛ فقد قال في آخر ترجمته لشيخنا العراقي: (عاش اثنتين وسبعين سنة، ومات في حدود سنة ستين وخمس مئة رحمه الله)، ولا شكّ في خطأ هلذا الكلام؛ أعني قوله أنّه عاش (٧٢) سنة، فإنّه سيأتي معنا اتفاق المترجمين على أنّ وفاته كانت في سنة (٥٦٠) أو (٥٦١) وهو قريب، وبناء على ما في النسخة المطبوعة لـ «طبقات الشافعية» لابن كثير من أنّه عاش على ما في النسخة المطبوعة لـ «طبقات الشافعية» لابن كثير من أنّه عاش (٧٢) سنة، تكون ولادته سنة (٨٨٤هـ)، وهاذا لم يقل به أحدٌ ممّن ترجم=

هاذا إن سلَّمنا أنَّ الذي ترجمه ابن النجار ؛ هو الإمام العراقي مؤلِّف كتابنا هاذا « الذخيرة » ، وللكن الراجح عندي خلاف ذلك .

فاختلاف المترجِمين في سنة ولادة الإمام محمد بن علي العراقي ؛ سببه الخلط بين الإمام ابن حمدان العراقي ، وبين إمام آخر ، اشترك معه باسمه واسم أبيه وجدّه ، وكنيته ، وكونه عراقيّاً ، وكونه مِنَ الحِلّة ، وكونه عاش في القرن السادس ، وكونه شرح كتاب « المقامات » للحريري ، وكونه كتب في علم النحو ، وهو :

أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحِلِّي العراقي النحوي ، يُعرف بابن حُميدة ، المولود سنة ( ٤٦٨هـ ) .

كل هنذه القواسم المشتركة بين الإمامين ابن حمدان وابن حميدة..

لشيخنا ابن حمدان العراقي ؛ فقد تقدَّم الخلاف في ولادته بين رواية ابن السمعاني : سنة ( ٤٨٠هـ ) ، وبين رواية ابن النَّجار : سنة ( ٤٦٨هـ ) ، فلعلَّه قد وقع تصحيف في النسخة الخطِّيَّة « لطبقات الشافعية » لابن كثير التي اعتمدها المحقق عبد الحفيظ منصور ، فصحِّفت كلمة ( تسعين ) إلى ( سبعين ) ، أو أنَّه وقع خطأٌ في طباعة الكتاب ، وبعد أن كتبتُ هاذه الحاشية رجعتُ إلى المخطوط الذي اتخذه محقِّق الكتاب عبد الحفيظ منصور أصلاً في تحقيقه ، وهو مخطوط مكتبة تشستربيتي ، رقم : ( ٣٣٩٠) ، فوجدتُ أنَّ كلمة ( سبعين ) كتبت دون إعجام ، وللكنَّها أقرب في الرسم منها إلى ( سبعين ) دون ( تسعين ) ، وعلىٰ كلِّ حالٍ . كان على المحقِّق التنبيه إلىٰ ذلك .

وقد أخطأ كذلك المحقّق في ذكر رقم الحفظ لمخطوط تشستربيتي ، فكتب أنّه برقم ( ٤٩٩٣ ) ، وهاذا الرقم يعود إلى مكتبة برنستون لنفس الكتاب ، وهو \_ أي مخطوط برنستون \_ ممّا اعتمد عليه في تحقيقه ، فليُتنبَّه لكل ذلك .

#### أوقعتِ المترجِمين في الخلط بينهما في تعيين سنة الولادة(١).

(۱) انظر ترجمة الإمام ابن حميدة في معجم الأدباء « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » ( ۲/ ۲۵۷۱ ) للحمّوي ، « تاريخ الإسلام » ( ۲۱/ ۹۹۰ ) للذهبي ، « بغية الوعاة » ( ۲/ ۱۷۳ ، رقم : ۲۹۲ ) للسيوطي .

وقد نصَّ ابن سابق الحمَوي (ت: ٥٨هـ) على فائدة في ذلك فقال: (كلّما رفع المؤرِّخ في أسماء الآباء والنسب، وزاد في ذلك. انتفع به، وحصل له الفرق بين المترجَمين؛ فقد حكى الحميديُّ صاحب «الجمع بين الصحيحين الفرق بين المترجَمين؛ فقد حكى الحميديُّ صاحب «الجمع بين الصحيحين قال: قرأتُ بخطِّ أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت: ٣٩٠هـ)، قال: الفرج، فقلتُ : في سنة، وكنت بمنى أيام التشريق، فسمعتُ منادياً ينادي : يا أبا الفرج، فقلتُ : في الناس كثير ممَّن يكنّى أبا الفرج، فلم أجبه، ثم نادئ : يا أبا الفرج المعافى ، فهممتُ بإجابته، ثم قلت : قد يكون اسمه المعافى وكنيته أبا الفرج، فلم أجبه، فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا ، فلم أجبه، فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا ، فلم أجبه، فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا ، فلم أجبه، فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا ، فلم أجبه، فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا ، فلم أبي مناداته إياي ؛ إذ ذكر كنيتي ، واسمي ، واسمي ، وبلدي ، فقلت : ها أذا ذا ، فما تريد ؟

فقال: لعلَّك من نهروان الشرق؟ فقلت: نعم، فقال: نحن نريد نهروان الغرب، فعجبت من اتفاق ذلك!) . انتهى ، ثم ذكر ابن سابق عدَّة أمثلة على ذلك ، إلى أن قال: (وكذلك محمد بن علي ، كلاهما شرح المقامات الحريرية ، أحدهما محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الله ، يعرف بابن حُميدة الحلي ، توفي سنة خمسين وخمس مئة ، والآخر محمد بن علي بن عبد الله أبو سعيد الجاواني الحِلُّوي ، توفي سنة إحدى وستين وخمس مئة) . انظر مقدّمة " بغية الطلب في تاريخ حلب » (٢٥/١) .

وهاذا الخلط هو الذي أوقع الإمام تاج الدين السبكي في الإرباك مع شيخه الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام العراقي عندما قام الأخير بتكرار ترجمة الإمام العراقي في مكانين مختلفين من «تاريخ الإسلام»، وتنصيصه على سنة مختلفة لتاريخ وفاة كلِّ منهما ؟ ما جعل الإمام السبكي لا يدري أهو نفسه=

أمَّا جاوان: فهي قبيلةٌ مِنَ الأكراد سكنوا الحِلَّة المزيديَّة بالعراق (١) ، ولذلك نُسِب إلى الحِلَّة ؛ فقيل: الحِلَّوي .

وأوّل مَنْ وقفتُ عليه نسبَه إلى الحِلّة بـ (الحِلّوي): ابن المستوفي في «تاريخ إربل» كما رآه بخطِّ المترجَم الإمام العراقي، ثم ابن الصلاح في «طبقاته» عن خطِّ ابن الأنماطي أنَّه رآه بخطَّ المترجَم الإمام العراقي، وتبعهما على ذلك الذهبي في «تاريخ الإسلام»، والصَّفدي في «الوافي بالوفيات»، والتاج السبكي في «طبقاته»، وابن كثير في «طبقاته»، والإسنوي في «طبقاته»، والإسنوي في «طبقاته».

الإمام العراقي أم غيره . والصواب أنَّه الإمام العراقي .

<sup>(</sup>۱) الحِلَّةُ عَلَمٌ لعدَّة مواضع ، أشهرها : حِلَّة بني مزيد ، مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد ، وحِلَّة بني قَيْلَة بين واسط والبصرة ، وحِلَّة بني دُبيس بن عفيف الأسدي بين واسط والبصرة . انظر « معجم البلدان » ( ۲۹٤/۲ ) .

والفيروزآبادي هو مَنْ عيَّن أنَّ قبيلة جاوان الكرديَّة سكنوا الحِلَّة المزيديَّة ، والفيروزآبادي هو مَنْ عيَّن أنَّ قبيلة جاوان الكرديَّة المزيدي . انظر « القاموس » وشرحه « تاج العروس » ( ج ون ) .

وقد أفاد الدكتور إحسان عباس في تعليقه على «الروض المعطار» (ص ١٩٧): أنَّ الحِلَّة بناها سيف الدولة زعيم بني مزيد حوالي سنة (٤٩٥هـ)، ولهاذا لا نجد لها ذكراً عند الجغرافيين المتقدمين).

<sup>(</sup>٢) وعجيبٌ من العلامة محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى في تعليقه على « حريدة القصر » (٣٠٢/٣) تخطئته للإمام تاج الدين السبكي بقوله: (الحِلَّوي)، فقال الشيخ بهجت الأثري: (صوابه «الحلِّي» كما نسبه ابن المستوفي في «تاريخ إربل»). قلتُ : لم يتفرَّد الإمام السبكي بذلك ؛ فقد نسبه بـ (الحِلَّوي) كلِّ من ابن الصلاح، والذهبي، والصَّفدي، وابن كثير، والإسنوي. كما ذكرنا أعلاه ؛ صحيحٌ أنَّ ابن المستوفي نسبه بـ (الحِلِّي) ؛ ولكنَّه في نفس كتابه «تاريخ إربل» ( ٨٦/١) نقل من خطَّ الإمام العراقي = وللكنَّه في نفس كتابه «تاريخ إربل» ( ٨٦/١) نقل من خطَّ الإمام العراقي =

## مسيرته العلمية وشوخه

كلُّ مَنْ ترجم لشيخنا ابن حمدان العراقي.. ذكر أنَّه دخل بغداد صبياً ، وبحسب ما رجَّحناه من تاريخ ولادته سابقاً.. يكون ذلك في نهايات القرن الخامس ، وبغداد في ذلك الوقت كانت تعجُّ بفحول العلماء وكبار الأئمَّة ، ومَنْ ترجمَ لإمامنا العراقي.. لم يذكر سوئ أسماء الأعلام الذين أخذ عنهم ، وشيئاً قليلاً مِنَ الكُتبِ التي قرأها على هلؤلاء الأعلام ، ولم يحددوا العلوم التي تلقّاها عنهم على الخصوص ، وكل ذلك لا يضير إذا عرَفنا مَنْ هم أشياخه ؛ إذ هِمَمُ الطَّلبة لم تكن تقفُ عند حدِّ الأخذِ عن الشيخ لعلم واحدٍ ، وسِيرُهم في كتُبِ التراجم والرجال أكثر من أن تحصر أو تستقصى ، ووصفُهم لإمامنا العراقي بأنَّه كان ( من كبار أئمَّة الشافعيَّة القائمين على المذهب ، إماماً فاضلاً ، فقيها مُبرِّزاً ، مناظراً ، ورعاً ، زاهداً ).. يدلُّ على ذلك .

وأذكرُ أوَّلاً مَنِ اتفق المترجِمون على ذِكرِه من مشايخ الإمام العراقي (١):

١ ـ حُجَّة الإسلام ، ومَحجَّة الدين التي يُتوصَّلُ بها إلىٰ دار السلام ،

إجازته لتلميذه عتيق بن علي بن عَلَوي ، وفيها : (وكتب العبد المذنب محمد بن علي الحِلَّوي العراقي) ؛ فلعلَّ في فعل ابن المستوفي دلالة على جواز الوجهين .

<sup>(</sup>١) ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ الأصفهاني في « خريدة القصر » ( ٣٠١/٣ ) اقتصر على ذكر الغزالي ، والهراسي فقط .

جامعُ أشتات العلوم ، والمُبرِّزُ في المنقول منها والمفهوم ، الشافعي الثاني ، البحر المغدق<sup>(۱)</sup> : محمد بن محمد بن محمد ، أبي حامدِ الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) .

اتفقوا على أنَّ المترجَم حين قَدِم بغداد في الصِّبا. أخذَ عن الإمام الغزالي (٢) ، ومِنَ النصوص التي توضح لنا جانباً من تلمذة الإمام العراقي على شيخه حُجَّة الإسلام:

ما ذكره ابن الصَّلاح<sup>(٣)</sup>: أنَّه رأى بخطِّ ابن الأنماطي: (رأيت « فهرست » مسموعات الشيخ أبي سعيد الحِلَّوي في جُزءٍ عليه خطُّه ما مثاله...) إلىٰ أن قال: (وكتاب مكحول بن الفضل النَّسفي (٤) ،

<sup>(</sup>۱) هلكذا وصفه شيخه إمام الحرمين الجويني رضي الله عنهما . انظر «طبقات الشافعية الكبرى » ( ١٩٦/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) وتلمذته على حُجَّة الإسلام بحسب نصِّ الإمام العراقي كانت سنة ( ١٩٥هـ) ، ويمكن أنْ تكون قبل سنة ( ١٨٨هـ) ، أو في كليهما ؛ إذ إنَّ الإمام الغزالي خرج من بغداد في أواخر سنة ( ١٨٨هـ) إلى دمشق ، ثم القدس ، ثم الحجاز للحجِّ سنة ( ١٨٩هـ) ، ثم عاد إلى دمشق في أواخر سنة ( ١٨٩هـ) ، ثم إلى خراسان سنة ( ١٩٨هـ) ، وحينها مَرَّ ببغداد ونزل برباط أبي سعيد النيسابوري المواجه للنظاميَّة ، ولم يَعُد حينها للتدريس فيها ، وفي هاذه الفترة اجتمع القاضي أبو بكر بن العربي بشيخه حُجَّة الإسلام ، ولم يعُد إلى بغداد بعد رحلته هاذه أبداً .

<sup>(</sup>٣) « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحافظ ، الرَّحال ، الفقيه ، أبو مطيع مكحول بن الفضل النَّسفي الحنفي ، صنَّف « اللؤلؤيات » في الزهد والآداب ، و « الشعاع » في الفقه ، (ت: ٣٣١هـ) . انظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ( ١٥/ ٣٣) ، وفيه أنَّ سنة وفاته : ( ٣٠٨هـ) .

سمعته من أبي حامدٍ محمد بن محمد الغزالي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة ، وكان ابن مئة وخمس عشرة سنة ، عن مصنّفه مكحول بن الفضل النّسفي ، وهاذا عجيب )(١).

ومن النصوص أيضاً : قول الذهبيِّ : ( وحدَّث ببغداد قديماً بكتاب « إلجام العوام » للغزالي ) (٢) .

٢\_ فخر الإسلام ، رئيس الشافعية بالعراق في عصره ، الإمام الكبير ، خليفة الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي ، ومعيد درسه : محمد بن أحمد بن الحسين ، أبي بكر الشاشي (ت: ٥٠٧هـ) ، ذكروا أنَّ إمامنا ابن حمدان العراقي تفقه عليه كذلك .

" على بن الإسلام ، أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقها وأصولاً وجدلاً وحفظاً لمتون أحاديث الأحكام ، الإمام : على بن محمّد بن على ، أبو الحسن ، إِلْكِيا الهرّاسي (٣) (ت: ٥٠٤هـ) .

وهاؤلاء الأئمَّة الثلاثة (الغزالي، والشَّاشي، وإلْكِيا الهرَّاسي) ذكر أصحاب التراجم أنَّ إمامنا ابن حمدان العراقي تفقَّه عليهم حتى برع

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش كتاب «طبقات الفقهاء الشافعية » (ص ٢٣٤) لابن الصلاح: (في هامش (أ): قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي رحمه الله تعالى: لعلَّ مراده بهاذا العمر مكحول لا الغزالي). قلت: ويبقى العجبُ قائماً ؛ إذ بين وفاة الإمام مكحول النسفي (٣١٨هـ) وولادة الإمام الغزالي (٤٥٠هـ) ؛ ( ١٣٨) سنة ، فلا بُدَّ أن يكون في أصل النقل سقطٌ .

<sup>(</sup>۲) « تاريخ الإسلام » (۲۱/۲۰۲).

 <sup>(</sup>٣) إِلْكِيا : لفظةٌ فارسيَّةٌ ، وهو الكبير القدر المُقدَّم . انظر " تاريخ الإسلام "
 (٣) إلْكِيا : لفظةٌ فارسيَّةٌ ، وهو الكبير القدر المُقدَّم . انظر " تاريخ الإسلام "

وتميَّز ، ولا شكَّ أنَّ هاذا التفقُّه بمذهب الإمام الشافعي. . شمل الأصول والجدل والخلاف ؛ فقد وصفه الذهبيُّ بقوله : ( من كبار أثمَّة الشافعيَّة القائمين على المذهب)(١) .

وكذلك لا نشُكُ أنَّه أخذ عليهم علم الكلام الأشعري ؛ فقد ذكرنا من قبل أنَّه حدَّث عن حُجَّة الإسلام ببغداد بكتابه « إلجام العوام عن علم الكلام »(٢).

٤\_ الإمام القدوة الحافظ ، شيخ المحدِّثين ، أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت: ٤٨٨هـ) (٣) .

٥ الإمام العلامة ، قاضي القضاة ، أبو بكر محمد بن المظفَّر الشامي الحموي الشافعي (ت: ٤٨٨هـ) (٤) .

7\_ الإمام العلامة ، أوحدُ عصره ، أبو سعيد عبد الواحد ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري الشافعي (ت: ٩٤٤هـ)(٥) .

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الإسلام » (۱۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أوَّل مَن ذكر تحديث الإمام العراقي عن حُجَّة الإسلام الغزالي بكتابه " إلجام العوام ». . الحافظُ الذَّهبي في " تاريخ الإسلام » ( ٢٠٣/١٢ ) ، ويبدو أنَّ كلاً من التاج السبكي في " طبقاته » ، وابن كثير في " طبقاته » أخذا هذه المعلومة عنه ، ولم يذكرها سواهم ممَّن ترجم للإمام ابن حمدان العراقي .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الحميدي في « سير أعلام النبلاء » ( ١٢٠/١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة الإمام أبي بكر الشامي في "تاريخ الإسلام" (١٠/١٠)، و« طبقات الشافعية الكبرئ » (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة الإمام أبي سعيد عبد الواحد القشيري في «تاريخ الإسلام» ( ٧٥٦/١٠) .

٧ الإمام الفقيه النظَّار ، أبو القاسم يوسف بن علي بن محمد الزنجاني الشافعي ، (ت: ٥٠٠هـ)(١).

٨ـ الإمام العلامة ، شيخ الحنابلة ، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوَاذَانِي ، البغدادي ، الحنبلي ، (ت: ١٠هـ)(٢) .

9- الإمام العلامة ، البحرُ ، أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل ، البغدادي ، الظَّفَري ، الحنبلي ، المتكلِّم ، شيخ الحنابلة ، (ت: ١٣٥هـ)(٣) .

• ١- العلامة البارع ، ذو البلاغتين ، أبو محمد القاسم بن علي الحريري الشافعي ، (ت: ٥١٦هـ) (٤) ، قرأ عليه الإمام العراقي « المقامات » ، ثم شرحَها كما سيأتي عند الكلام عن مصنَّفاته (٥) .

الم الخطيب ، أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي ثم الموصلي الشافعي ،  $(ت:070_{-1})^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة الإمام أبي القاسم الزنجاني في «طبقات الشافعية» للإسنوي (۲/۲ ، رقم: ۵۷۲)

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام أبي الخطاب الكَلْوَاذَانِي في "تاريخ الإسلام " ( ١٤٠/١١ ) ، "سير أعلام النبلاء " ( ٣٤٨/١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة ابن عقيل في « سير أعلام النبلاء » ( ١٩/ ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة الإمام أبي محمد الحريري في «تاريخ الإسلام» ( ١١/ ٢٥٩) ، و « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٢٦٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) (ص٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة الإمام أبي نصر الطوسي في "تاريخ الإسلام " (٢١/١١)، و" طبقات الشافعية الكبرئ " (٦/٨٥).

17\_ الشيخ الكبير ، أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش (ت: ٥٢٥هـ) ، قرأ عليه الإمام العراقي « تفسير الرُّماني » عن أبي محمد الجوهري ، عن مصنِّفه (١) .

18\_ الشيخ محمد بن الحسين البرصي (٢) .

11- الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن القيسي القطيعي (٦)، قرأ عليه الإمام العراقي كتاب «أدب الدين والدنيا»، و«الأحكام السلطانيَّة »عن مصنِّفهما الإمام الماوردي (٤)، وسمع منه تفسير الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما (٥)، وروى عنه «الخطب » لبني نباته، بروايته عن أبيه ـ وكان مِنَ المعمَّرين ـ برواية أبيه عن الإمام عبد الرحيم ابن نباته وابنه أبي طاهر رحمهما الله (٢).

هاذا ما وقفت عليه من أسماء الأعلام الذين أخذ عنهم الإمام ابن حمدان العراقي ؛ ما بين قراءة وسماع وإجازة .

<sup>(</sup>۱) تفرَّد ابن الصلاح في «طبقاته » ( ۱/ ۲۳۶ ) بذكر أخذ المترجَم عن أبي العز بن كادش ، وذلك عن خطِّ ابن الأنماطي عن ( جُزءِ ) عليه خطُّ الإمام العراقي . وانظر ترجمة ابن كادش في «سير أعلام النبلاء » ( ۱۹/ ۸۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة ، وقد تفرَّد السيوطي في « بغية الوعاة » ( ١٨٢/١ ) نقلاً عن ابن المستوفي بذكر أخذ المترجَم عن الشيخ البرصي .

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٤) تفرَّد ابن الصلاح في «طبقاته » ( ١/ ٢٣٤ ) بذكر ذلك ، عن خطِّ ابن الأنماطي عن (جُزء ) عليه خطُّ الإمام العراقي .

<sup>(</sup>٥) تفرَّد السيوطي في « بغية الوعاة » ( ١٨٢/١ ) بذكر ذلك ، عن ابن المستوفي .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن المستوفي في « تاريخ إربل » ( ١/ ٨٦ ) .

#### تكامسيذه

١-الشيخ أبو علي عتيق بن علي بن عَلَوي بن يَعلى (ت: ٥٧٥هـ) . ترجمه ابن المستوفي في «تاريخ إربل» ( ١/ ٨٤) ، وذكر أخذه عن الإمام ابن حمدان العراقي ، ونقل نصَّ إجازة رآها بخطِّ الإمام العراقي لتلميذه أبي على عتيق .

٢\_ الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن أحمد بن محمد البوازيجي(ت: ٦١١هـ) .

ترجمه ابن المستوفي في « تاريخ إربل » ( ٢٦٤/١ ) ، وذكر أخذه عن الإمام ابن حمدان العراقي .

٣\_ الشيخ أبو مسعود سعد بن عبد العزيز البوازيجي .

ترجمه ابن المستوفي في « تاريخ إربل » ( ١/ ٣٧٤) ، وذكر أخذه عن الإمام ابن حمدان العراقي .

٤ ـ الإمام الحافظ المحدِّث أبو الفوارس الحسن بن عبد الله بن شافع القرشي الدمشقي (١) ، لقي أبو الفوارس الإمام العراقي في إربل (٢) ، فكتب عنه من شِعرِه وشِعرِ غيره مقطعات ، وانتخب جزءاً من مسموعاته على شيوخه .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في « ذيل تاريخ بغداد » للدبيثي ( ٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) وكان العراقي قَدِمَ إربل في حاجة . كذا ذكره ابن الصلاح نقلاً عن ابن السمعاني . « طبقات الشافعية » ( ٢/٤/١ ) ، وانظر « تاريخ الإسلام » ( ٧٩٢/١١ ) .

٥- الشيخ المحدِّث ، قاضي أسيوط أبو البركات محمد بن علي الأنصاري (ت: ٦٠٠هـ) ، حدَّث عن الإمام العراقي بالموصل في رجب ، سنة ( ٥٩٩هـ) .

٦- الشيخ المقرئ ، أبو سعد أحمد بن إبراهيم بن يحيى الدَّرْزِيجاني ، المؤدِّب بالبصرة (ت: ٦٠٠هـ)(٢) ، قرأ على الإمام العراقي « مقامات الحريري » بإربل ، سنة ( ٥٥١هـ ) .

٧- الشيخ الصالح الصوفي ، العارف بالله ، أبو المظفَّر المبارك بن طاهر بن المبارك الخزاعي ، البغدادي ، الإربلي (ت: ٢٠٠هـ) طاهر بن المبارك الخزاعي ، البغدادي ، الإربلي (ت: ٢٠٠هـ) في الإمام العراقي سنة (٢٠٥هـ) في الإمام العراقي سنة (٢٠٥هـ) في الإمام العراقي سنة (٢٠٥هـ)

هاذا ما وقفت عليه من أسماء مَنْ أخذ عن الإمام العراقي ، ولا شكَّ أُنَّهم أكثر من ذلك ؛ فقد قال الأصفهاني : (وانتُفع بعلمه) (٥) ، وقال الذهبي : (حدَّث بإربل والموصل) (٦) ، وذكرنا سابقاً عن الذهبي أنَّ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في « طبقات الشافعية » للإسنوي ( ٢/ ٤٤٣ ، رقم : ١١٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في « تاريخ الإسلام » ( ۱۱۹۱/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في « تاريخ الإسلام » ( ١٢٣١/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره السيوطي في «بغية الوعاة» (١٨٢/١) عن ابن المستوفي: (قال أبو المظفَّر بن طاهر الخزاعي: وحدَّثني في ذي الحجَّة سنة ست وخمس مئة). قلتُ: هاذا لا يستقيم؛ إذ إنَّ الشيخ المبارك الخزاعي ولد سنة (٣٣٥هـ) كما نصَّ عليه الحافظ المنذري في «التكملة لوفيَات النقلة» (٢٩/٢)، فلعلَّ ما في النسخة المطبوعة من كتاب «بغية الوعاة» خطأ، فتكون العبارة: (سنة ستين وخمس مئة)، والله أعلم، فتأمَّل.

<sup>(</sup>٥) « خريدة القصر » ( ٣٠٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) « تاريخ الإسلام » ( ٢٠٣/١٢ ) .

الإمام العراقي: (حدَّث ببغداد قديماً بكتاب « إلجام العوام » للغزالي )(١).

### مؤلَّفات

ذكر أصحاب التراجم لشيخنا ابن حمدان العراقي عدَّة مؤلَّفات ، اجتمعوا على بعضها ، وتفرَّقوا بالبعض الآخر ، وسأذكرها مشيراً عند كلِّ مؤلَّفِ إلى مَنْ ذكره ممَّن ترجم له ، ولا بُدَّ مِنَ الإشارة هنا إلى أنَّ العماد الكاتب الأصبهاني في « خريدة القصر » ، وابن الصَّلاح في « طبقات الشافعية » لم يذكرا شيئاً من مؤلَّفات الإمام ابن حمدان العراقي ، إلا مصنَّفاً واحداً أشار له العماد الكاتب دون ذكر اسمه (٢) ، أمَّا بقيَّة الأئمَّة الذين ترجموا لإمامنا العراقي ، فذكروا له :

١- « شرح المقامات الحريرية » ، وقد ذكرنا سابقاً أنّه قرأها على صاحبها الإمام الأديب أبي القاسم الحريري ، وكلُّ مَنْ ترجم له ذكر هاذا الشرح ، وقد بحثت في فهارس المخطوطات والكتب التي تهتم بهاذا الشأن . فلم أقف على مخطوطٍ له .

٢- «عيوب الشعر» أو «عيون الشعر»، كلُّ مَنْ ترجم لإمامنا العراقي ذكر هاذا الكتاب، وللكنِ اختلفوا في تسميته، فذكره الذَّهبي في « تاريخ الإسلام»، وابن كثير في « طبقاته »، والتاج السبكي في

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الإسلام » ( ۲۰۳/۱۲ )

<sup>(</sup>Y) وهو كتابنا هذا « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وسيأتي الحديث عنه مفصَّلاً .

« طبقاته » الكبرى والوسطى ، بالباء « عيوب الشعر » .

وذكره الصَّفدي في « الوافي بالوفَيَات » ، وعنه السيوطي في « بغية الوعاة » ، والإسنوي في « طبقاته » بالنون « عيون الشعر »!

أقول: هاذا كله بناء على النُّسخ المطبوعة لهاذه الكتب دون المخطوط منها، فالعهدة على المحققِين الأفاضل الذين قاموا بتحقيق هاذه الكتب وطباعتها (١).

ولا يخفى أنَّ هاذا الفرق بين «عيوب الشعر» و«عيون الشعر». يقلبُ المعنى رأساً على عقب ، ويغيِّر موضوع الكتاب بشكل جذريٍّ ، وهاذا شاهدٌ على شين التصحيف وما يترتَّب عليه من آثار ، فتصحيف حرف واحدٍ ( الباء بالنون ، أو النون بالباء ) شديد ، ويكون معوقاً دون الوقوف على الاسم وتمييز المقصود .

وكذلك قمتُ بالبحث في فهارس المخطوطات والكتب التي تُعنى بهاذا الشأن. . فلم أقف على مخطوطٍ للكتاب يحسم الخلاف في هاذا الاختلاف .

وقد تفرَّد الإمام ابن الساعي في « اللُّرِّ الثمين » ( ص ٢٣٨ ) بعنونة الكتاب باسم « عيوب الشعراء » ، ولعلَّ هاذه التسمية ممَّا يرجِّح

<sup>(</sup>۱) وقد رجعتُ إلى مخطوط نفيس لكتاب «طبقات الشافعية الكبرى » منقولِ عن نسخة مصنفه التاج السبكي ، وكذلك مخطوط نفيس لكتاب «الطبقات الوسطى » عليه خطُّ التاج السبكي ، وفيهما : «عيوب الشعر » كما أثبته المحققان الكبيران الأستاذ محمود الطناحي ، والأستاذ عبد الفتاح الحلو ، جزاهما الله خيراً .

ما ذهب إليه الأئمة الذَّهبي وابن كثير والتاج السبكي كما ذكرنا من قبل ، والله أعلم بحقيقة الحال .

"- " الفرق بين الرَّاء والغين " ، كلُّ مَنْ ترجم لإمامنا العراقي ذكر هلٰذا الكتاب ، وللكنِ اختلفوا في تسميته كذلك ، فذكره الذَّهبي في " تاريخ الإسلام " ، وابن الساعي في " الدُّر الثَّمين " ، والصفدي في " الوافي بالوفيات " ، وعنه السيوطي في " بغية الوعاة " بالغين المعجمة " الفرق بين الرَّاء والغين " .

وذكره التاج السبكي في « طبقاته الكبرى » ، والإسنوي في « طبقاته » بالعين المهملة « الفرق بين الرَّاء والعين » .

وهو كذلك في « طبقات الشافعية » لابن كثير ، بالعين المهملة ، إلا أنَّه حصل تقديم وتأخير في اسم الكتاب ، فجاء فيه : « الفرق بين العين والرَّاء » .

وكذلك بحثت في فهارس المخطوطات والكتب التي تهتم بهذا الشأن. . فلم أقف على مخطوط له .

وهاذه الكتب الثَّلاثة مع ما ذكرناه مِنَ الاختلاف في اسم الكتاب الثاني والثالث. . اتَّقق على ذكرها كلُّ مَنْ ترجم لإمامنا العراقي ، عدا العماد الكاتب وابن الصَّلاح كما ذكرنا .

وقد تفرَّد الإمام السيوطي في « بغية الوعاة » ( ص ١٨٢ ) بذكر كتُبِ لم يذكرها غيره ، وقد سبقتِ الإشارة إلى أنَّ الإمام السيوطي في « بغيته » نقل عن كتاب « تاريخ إربل » المسمَّىٰ « نباهة البلد الخامل بمَن ورده مِنَ الأماثل » لابن المستوفي ، وذكرنا أنَّ كتاب « تاريخ إربل » قد وصَلَنا قسم منه وفُقِدَ باقيه ، وترجمة إمامنا العراقي في القسم المفقود منه .

فممًّا ذكره الإمام السيوطي مِنَ الكُتُب لإمامنا ابن حمدان العراقي : ٤ - « البيان لشرح الكلمات » .

٥- « المنتظم في سلوك الأدوات » ، قال عنه - وأظنُّ الكلام لابن المستوفي - : ( لم يذكر فيه مِنَ النَّحو طائلاً ) .

٦- « مسائل الامتحان » ، قال عنه \_ وأظنُّ الكلام كذلك لابن
 المستوفي \_ : ( ذكر فيه العويص مِنَ النحو ) .

وكذلك لم أقف على مخطوطٍ لهاذه الكتب الثلاثة التي تفرَّد الإمام السيوطي بذكرها نقلاً عنِ ابن المستوفي .

٧\_ « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وهو كتابنا هذا ، وسيأتي الحديث عنه مفصّلاً .

أمَّا بالنسبة لما ذُكر من كُتُبِ نُسبت لإمامنا ابن حمدان العراقي في فهارس المخطوطات التي وصلتنا ، ولم يذكرها أحدٌ ممَّن ترجم له ، فهي :

٨ ـ « ذكر النُّفوس ورياضتها حتى تصير نفساً واحدةً تصلح لمعرفة الحتى سبحانه » ، ذكره بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » ( ١٦٦/٥ ) ، قال عنه : ( ألَّفه في عام ٥٤٣هـ ) ، وأشار إلى وجود

مخطوط له في مكتبة ليدن ، مع نسخة من كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وكنتُ قد بذلتُ الوسع حينها في الحصول عليهما فلم يتيسَّر لي ذلك (۱) ، وقد أشار إمامنا العراقي في كتابه هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة »(۲) إلى هاذا الكتاب ، فقال : ( وقد صنفتُ كتاباً في رياضة النفس حتى تصير كلها نفساً واحدة تصلح لأن تسع الحق ، وحقَّقْتُ القول هناك في النفوس ورياضتها زيادةً عمَّا ذكرته ههنا ) .

ولنكنَّ هنذه الإشارة منَ الإمام العراقي. . لم تثبت إلا في نسخة خطِّيَّة واحدة من أصل سبع نسخٍ خطِّيَّة اشتغلتُ عليها في تحقيق كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » !

﴾ وسيأتي الكلام عن هاذه النُّسخة من أنَّها متأخرة النَّسخ ، كثيرة السقط والأخطاء (٣) .

هاذا ما كتبته قبل حصولي على نسخة ليدن لكتاب « ذكر النُّفوس ورياضتها حتى تصير نفساً واحدةً تصلح لمعرفة الحقِّ سبحانه » ، وبعد أن حصلتُ عليها قُطِعَ الشكُّ باليقين من أنَّ هاذا الكتاب ثابت النسبة لإمامنا ابن حمدان العراقي ، وذلك لسببين :

<sup>(</sup>۱) ثم حصلتُ عليهما بفضل الله تعالى بعد أن أنهيتُ تحقيق الكتاب ، وهاذا ما جعلني أثبت فروقات نسخة مكتبة ليدن لكتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » باسم المكتبة (ليدن) دون وضع رمزٍ لها كما سيأتي الحديث عنه في الكلام عن النسخ الخطيَّة (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر (ص ٨٢)، وهي نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، والتي رمزتُ لها
 بـ(د).

الأول: وجوده في مكتبة ليدن مع كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ضمن مجلّدٍ واحدٍ ، وبخطِّ ناسخٍ واحدٍ هو علي بن عبد الخالق بن مكيًّ السنجاريِّ ، وقد صرَّح أنَّه قابل الكتابين \_ أي : « ذكر النفوس ورياضتها » و « الذخيرة لأهل البصيرة » \_ على نسخةٍ بخطِّ المصنِّف .

الثاني: تصريح الإمام العراقي في كتابه هاذا « ذكر النفوس ورياضتها » باسم كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » وإحالته عليه ، فقال في (ق ٣/أ): (وقد استقصيت شرح ذلك في الكتاب الموسوم بـ « الذخيرة لأهل البصيرة » ) .

وقال في كتابه هاذا «الذخيرة لأهل البصيرة »: (وسوف يلي هاذا الكتاب كتابٌ في ذكر رياضة النفوس حتى تصير كلُها نفساً واحدة لتصلح لأنْ تسع الحقّ ، وهناك أُحقِّقُ القولَ في القولِ في النفوسِ ورياضتِها زيادة على ما ذكرتُه ههنا ، فمَنْ أرادَ أن يُفرِدَ هاذا الكتابَ. فهو كافيه في غرضِه ، ومَنْ أحبَّ أن يقرِنَهُ بأخيهِ. فذاك أنفعُ له ، واللهُ الموفِّقُ )(١) .

وهاذان السببان كافيان في إثبات نسبة الكتاب لإمامنا ابن حمدان العراقي رضي الله ُعنه .

٩\_ « نزهة المشتاق وروضة العشاق » وهو كتاب في الأدب ، ذكره

<sup>(</sup>۱) (ص ٣٣٣)، وبهاذا النَّص من نسخة ليدن. . تأكَّد صحَّة ما شككتُ به سابقاً حول انفراد نسخة الظاهرية بهاذه الزيادة عن بقيَّة النسخ ، مع تأكيدي أنَّها نسخة كثيرة السقط والأخطاء .

بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » ، وأشار إلى وجود مخطوطٍ له في مكتبة دير الإسكوريال رقم ( ٤٧١ ) .

وقد حصلت على صورة لهاذا المخطوط عن طريق أخي وصديقي الشيخ المحقِّق ، كريم الطباع ، الأستاذ عبد العاطي محيي الشرقاوي حفظه الله تعالى ، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء ، صاحب مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقميَّة ، أسأل الله تعالى له مزيد التوفيق والفتوح ، وأن يبلِّغه مأموله في إتمام مشروعه الكبير الذي بدأه في خدمة المكتبة العربية والإسلاميَّة .

بعد أن أرسل لي الشيخ عبد العاطي الشرقاوي مخطوط الكتاب. قو أته كاملاً ، فوجدت أنَّ اسمه طابق معناه ، فهو (مجموع طريف ، ومختصر لطيف ، مشتمل على أشعار رقيقة ، ومعان دقيقة ، ومراسلات مستعطفة ، ومعاتبات مستظرفة ، وشكوى مُحبِّ إلى محبوب ، ووصف ما قاستِ القلوب ، من ألم الفراقِ ولهيبِ الاشتياق . . . )(1) .

والمخطوط خالٍ عن تاريخ النَّسخ واسم النَّاسخ ، وليس فيه أيُّ إشارة إلى أنَّه من مؤلَّفات الإمام ابن حمدان العراقي ، سوى ما جاء على طُرَّته : (كتاب نزهة المشتاق وروضة العشاق ، تأليف الشيخ الإمام ، العالم العلامة محمد بن على الشهير بالعراقي ) .

بل فيه ما يقطع الشَّك باليقين من أنَّه ليس من مؤلَّفات الإمام ابن حمدان العراقي ؛ فقد جاء في (ق ٨/أ) منه : (قال ابن الفارض :

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين من كلام المؤلِّف في وصف كتابه .

هو الحُبُّ فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل) وجاء في (ق ٨/ب): (قال شمس الدين ابن قيم الجوزيَّة...). ومعلوم أنَّ كُلاً مِنِ ابن الفارض ( ٥٧٦ - ١٣٣هـ) وابن قيم الجوزيَّة

( ٦٩١ ـ ٧٥١هـ ) ولَد بعد وفاة شيخنا ابن حمدان العراقي بيقين ، وهناك أدلَّة أخرى تقطع بعدم صحة نسبة هاذا الكتاب للإمام ابن حمدان العراقى ، وفيما ذكرتُه كفاية .

• ١- « نزهة الأنفس وروضة المجلس » ذكره بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » ( ١٦٦/٥) ونسبه لإمامنا العراقي ، وقال عنه : ( يشرح فيه أصل الأمثال والعبارات المجازية ، في ٢٩ فصلاً ، مرتباً ترتيباً أبجديّاً ) ، وأشار إلى وجود مخطوطٍ له في مكتبة جوتا ، ( رقم : 1٢٥٠ ) .

وهاذا الكتاب ؛ أعني : « نزهة الأنفس وروضة المجلس » . . ارتبط تحقيق ثبوت نسبته للإمام العراقي بكتاب آخر أثير حول نسبته جدلٌ بين محقّقِين أفاضل ، وهو كتاب « الوسيط في الأمثال » للإمام الواحدي (ت: ٦٨ ٤هـ) .

ففي عام ( ١٩٧٥م) قام الدكتور عفيف عبد الرحمان بتحقيق كتاب « الوسيط في الأمثال » ، ونسبه إلى أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، المتوفئ سنة ( ٤٦٨هـ ) .

وبعد عشر سنوات على طبع الكتاب. . كتبَ الدكتور محمد أحمد الدالى نقداً علميّاً رصيناً في «مجلّة معهد المخطوطات» (٧٨١\_

٧٩٩ ) (١) نفئ فيه نسبة « الوسيط في الأمثال » إلى الواحدي ، وقال : ( ولم أهتد إلى معرفة صاحب الكتاب على كثرة البحث والتنقير . . . وقد صنَّف في الأمثال ، واللغة ، والأدب ، وعلوم القرآن ، ولعلَّ البحث يكشف عنه )(٢) .

ثم في عام ( ٢٠٠٧م ) جاء الدكتور حاتم الضّامن العراقي رحمه الله تعالى ونشر مقالاً في « مجلّة العرب » ( ص ١٤٥ ) (٣) قال في مقدِّمته بعد أن نفى نسبة الكتاب للواحدي بثلاثة أدلّة : ( هاذه الأمور الثلاثة أعلنتها لطلبتي في الدراسات العليا قبل أكثر من ربع قرن . وبعد عشر سنوات على صدور الكتاب ، كتب محمد أحمد الدالي نقداً نفيساً في « مجلة معهد المخطوطات » ، م٢٩ ج٢ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ( ٢٨١٠ ( ٢٨٩ ) ، نفى فيه نسبة « الوسيط في الأمثال » إلى الواحدي ، وقال : « ولم أهتد إلى معرفة صاحب الكتاب على كثرة البحث والتنقير . . . وقد صنّف في الأمثال ، واللغة ، والأدب ، وعلوم القرآن ، ولعلّ البحث بكشف عنه » .

واليوم ، وبفضل من الله تعالى ، أكشف عن المؤلّف الحقيقي لهاذا الكتاب، فأقول: هو محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاوني الحِلّوي، المتوفى سنة ٥٦١هـ . وجاوان قبيلة من الأكراد ، سكنوا الحِلّة .

<sup>(</sup>۱) « مجلَّة معهد المخطوطات » ( م٢٩ ج٢ ، ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥م ) .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب « الحصائل في علوم العربية وتراثها » ( ٢/ ٤٣ إلى ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) « مجلَّة العرب » (ج٣ و٤ ، س٤٣ ، رمضان وشوال ١٤٢٨هـ، سبتمبر ، أكتوبر/أيلول ، تشرين أول ٢٠٠٧م ) .

وقد وصلتُ إلى هاذه الحقيقة بعد تحقيقي لكتابه « نزهة الأنفس وروضة المجلس » . . . . ) انتهى كلام الدكتور حاتم الضامن رحمه الله تعالى .

وقبل ذلك كان الدكتور جليل إبراهيم العطيَّة العراقي قد نشر في عام (٥٠٥ مقالاً في مجلَّة « الفيصل الأدبيَّة » ( ص ٤٧ إلى ص ٥٢ ) دافع فيه عن نسبة كتاب « نزهة الأنفس وروضة المجلس » للواحدي ، وأنَّه ليس لمحمد بن علي العراقي .

ثمَّ في عام ( ٢٠٠٨م ) نشر الدكتور جليل إبراهيم العطيَّة مقالاً يرُدُّ فيه على الدكتور حاتم الضامن في نسبته كتابي « الوسيط في الأمثال » و« نزهة الأنفس » للعراقي ، وأثبت الدكتور جليل العطيَّة أنَّ الكتابان من تأليف الواحدي (٢) .

أقول: والمقام لا يتسع لذكر أدلَّة الفريقين المثبت والنافي، فمن أراد الاطلاع عليهما. فليرجع إلى موضع كلامهم في المجلات

<sup>(</sup>۱) ذكرتُ كلام الدكتور جليل إبراهيم العطيَّة المنشور ( ٢٠٠٥م ) بعد مقال الدكتور حاتم الضامن المنشور ( ٢٠٠٧م ) ؛ لأنَّ كلام الدكتور العطيَّة فيه ردُّ ضمني على كلام الدكتور الضامن وإن لم يصرِّح باسمه . ومقال الدكتور جليل العطيَّة نشر في مجلَّة « الفيصل الأدبيَّة » ( المجلد الأول ، العدد الرابع ، شعبان/ شوال ١٤٢٦هـ ، أكتوبر/ ديسمبر ٢٠٠٥م ) .

<sup>(</sup>٢) نشر الدكتور جليل العطيَّة مقاله في « مجلَّة العرب » (ج٣ و٤ ، رمضان وشوال معرفة العرب » ( آثرتُ أن تكون « مجلَّة العرب » التي اختارها الضامن نفسه موقعاً للسجال ) .

المذكورة (١) ، وبعد أن اطلعتُ على أدلَّة كلِّ فريق بما ذهب إليه ؛ ترجَّع عندي ما قال به الدكتور جليل العطيَّة من أنَّ كتابي « نزهة الأنفس وروضة المجلس » و « الوسيط في الأمثال » من تأليف الإمام الواحدي ، وليسا من تأليف الإمام العراقي .

ومن المؤسف بعد كلِّ هاذا الجدل حول تحديد نسبة صاحب الكتاب ؛ أن يقوم السيد رمضان بهداد بتحقيق كتاب « نزهة الأنفس وروضة المجلس » وطبعه على أنَّه من تأليف الإمام محمد بن علي بن حمدان العراقي ، دون أي إشارة منه للخلاف الذي حصل بين المحقِّقين الأفذاذ في تحديد مؤلِّف الكتاب (٢)!

انظر مقدّمة الدكتور عفيف عبد الرحمان بتحقيقه لكتاب « الوسيط في الأمثال » للواحدي ، المطبوع في مؤسسة دار الكتب الثقافية في الكويت سنة ( ١٩٩٥هـ المواحدي ، وانظر مقالة الدكتور محمد أحمد الدالي في نقد الدكتور عفيف عبد الرحمان في نسبته كتاب « الوسيط في الأمثال » للواحدي في كتابه « الحصائل في علوم العربية وتراثها » ( ٢/ ٤٣ إلى ص ٥٩ ) ، وانظر مقالة الدكتور حاتم الضامن في إثبات نسبة كتابي « الوسيط في الأمثال » و « نزهة الأنفس وروضة المجلس » للعراقي ونفي نسبتهما للواحدي في « مجلة العرب » الأنفس وروضة المجلس » للعراقي ونفي نسبتهما للواحدي في « مجلة العرب » تشرين أول ٢٠٠٧م ) ، وانظر ردَّ الدكتور جليل إبراهيم العطيَّة على الدكتور حاتم الضامن في إثبات نسبة كتابي « الوسيط في الأمثال » و « نزهة الأنفس وروضة المجلس » للواحدي ونفي نسبتهما للعراقي في مقالتيه ؛ الأولى: في مجلّة « الفيصل الأدبيَّة » ( المجلد الأول ، العدد الرابع ، شعبان/ شوال مجلّة « الفيصل الأدبيَّة » ( المجلد الأول ، العدد الرابع ، شعبان/ شوال مجلّة « الفيصل الأدبيَّة » ( المجلد الأول ، العدد الرابع ، شعبان/ شوال وق ، رمضان وشوال وشوال ١٤٣٠م ) ، والثانية : في « مجلّة العرب » ( ج٣

<sup>(</sup>٢) طُبع في طهران، مكتبة ميراث مكتوب، سنة: ٢٠٠٩، بتحقيق: رمضان بهداد.

11- "اصطحاب المعقول والمنقول في علم الأصول " ذكره في كتابنا هاذا "الذخيرة لأهل البصيرة "في الباب الأول ، الفصل السادس عشر ، (ص ١٩٨) ، وقد بحثت عنه في فهارس المخطوطات والكتب التي تعنى بهاذا الشأن ؛ فلم أجد له ذكراً فيها .

١٢ ـ " الطريق المستقيم إلى جنّات النّعيم " ، تفرّد بذكره ونسبته لإمامنا ابن حمدان العراقي . . إسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٩٩هـ) في كتابه " إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون " (١٣٩٨ ) ، ولم يذكر البغداديّ أيّ إشارةٍ عن مصدره في هاذه المعلومة !

وسيأتي الكلام عن هلذا الكتاب في (ص٧٩).

١٣- « ديوان ابن أبي الهيجاء » تفرّ د بذكره ونسبته لإمامنا ابن حمدان العراقي . . إسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٩٩هـ) في كتابيه « إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » (١/٤٨٤) ، و «هدية العارفين » (١/٩٥) ، ولم يذكر البغداديُّ أيَّ إشارةٍ عن مصدره في هذه المعلومة !

هاذا ما توصلتُ إليه من كُتُب إمامنا العراقي رضي الله عنه ، ولا شكَ أنَّ له غيرها ؛ فقد صرَّح في خطبة كتابه هاذا « الذخيرة » أنَّه صنَّف في الأصول والفروع ، والفقه ، والتصوف ، والتفسير ، والأدب ، والأمثال ، والحِكم ، والحساب ، وغير ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) انظر ( ص ۱۲۳ ) .

وذكر أيضاً في كتابه هاذا « الذخيرة » ، في الفصل الحادي عشر مِنَ الباب الأوَّل ، عند الكلام عن حقيقة النَّوم وكونه باباً لاتصال الرُّوح في العالَم العُلوي ، قال : ( وقد صنَّفتُ في ذلك بحمد الله كُتُباً بالعربية والفارسيَّة )(۱) .

ومن هاذه النُّصوص ندرك ما قاله ابن المستوفي: (له كتب مُصنَّفة... وله فصول وعظِ ورسائل) (٢).

وقد تبيَّن للقارئ الكريم أنَّه لم يصلنا \_ بحسب ماظهر لنا في فهارس المخطوطات \_ من كتب الإمام ابن حمدان العراقي . . سوى كتابه هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وكتاب « ذكر النفوس ورياضتها حتى تصير نفساً واحدة تصلح لمعرفة الحقِّ سبحانه » (٣) .

 $(\Upsilon)$ 

تنبيه: في كتاب « معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » ( ٢٩٣٧/٤ ) لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط ؛ نسبا « تاريخ ابن أبى الهيجاء » لإمامنا محمد بن على العراقى ! والصواب أنَّه لعز الدين محمد بن=

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) « بغية الوعاة » ( ص ١٨٢ ) للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى .

وكتاب « ذكر النفوس ورياضتها » سيصدر قريباً إن شاء الله تعالى بتحقيق الفقير ؛ خدمة لذخائر أئمّتنا في إخراجها من ظلمة عالم المخطوطات إلى نور عالم المطبوعات ، وتلبية لرغبة الإمام العراقي رضي الله عنه إذ قال : ( وسوف يلي هاذا الكتاب كتاب في ذكر رياضة النفوس حتى تصير كلّها نفساً واحدة تصلح لأنْ تسع الحق ، وهناك أُحقّقُ القول في القولِ في النفوس ورياضتها زيادة على ما ذكرتُه ههنا ، فمَنْ أراد أن يُفرِد هاذا الكتاب. . فهو كافيه في غرضه ، ومَنْ أحبّ أن يقرِنه بأخيه . . فذاك أنفع له ، والله الموفّق ) . انظر ( ص ٣٣٣ ) من كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل البصيرة » .

## الإمام العراقي لصوفي

لا نعني بالصوفي هنا صاحب التنسُّك ، ولا ذا الأخلاق القائمة على بساطِ الشريعة فحسب ، وإنَّما نعني ذلك الصوفيُّ الذي أثمرتْ له الأخلاقُ ثمارَها مِنَ المعارفِ ، وجَمَع بين حقائقها القلبيّة ومظاهرها السلوكيّة ، فتكاثر عندهُ فيضانُ المعاني ، واحتبكتْ أنوارها حتى أصبح السلوكيّة ، فتكاثر عندهُ فيضانُ المعاني ، واحتبكتْ أنوارها حيث شاء ، فيحرِجُها يُلسِسَها مِنَ العباراتِ ما شاء ، ويبطنُ فيها أسرارها حيث شاء ، فيحرِجُها في ثوبِ الحكمة التي يفهمُها الخاصُّ والعامُّ ، كلُّ بحسبِ استعدادِه ، وهي الوراثةُ النبويّةُ من قولِه صلّى الله عليه وسلّم : « وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ النُكلِم »(١) ،

فالكلمةُ الجامعةُ . . من علاماتِ الوراثةِ النبويَّةِ ، بل من أهمِّ العلاماتِ .

إذِ الكلمةُ الجامعةُ: هي كون كلماتِ الوارثِ على النَّسَقِ الشرعيِّ الواضحِ الذي يفهمُه الجميعُ ، تحتوي على أسرارٍ بديعةٍ وإشاراتٍ رفيعةٍ يفهمُها أهلُها فيتلقَّفون بواطنَ إشاراتِها مع العنايةِ بظاهرِ عباراتِها ؛ ليجتمع عندهمُ الظاهرُ والباطنُ فيسلكوا سُبُلَ الكمالِ .

وهاذا ما أفصحَ عنه حالُ إمامِنا ابن حمدان العراقيِّ وقالُه ، فتجدُه

أبي الهيجاء الإربلي ، وقد طبع بتحقيق : صبحي عبد المنعم أحمد ، الطبعة الأولى ، القاهرة ( ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۰۱۳)، ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله ً عنه .

يستخلصُ مِنَ الكلماتِ أوفاها للمعنى المطلوب فيضَعُها موضِعها ، لا لبلاغتِه وفصاحتِه فحسب ؛ وإنَّما لتحقُّقِه ومعرفتِه ؛ أعني : الذوقَ والشهودَ . فهو كما قال واصفاً هاذا الفنَّ في هاذا المَيدانِ بقولِه :

( فإنَّ لهـٰذَا الفنِّ الذي تبغيهِ . . قوماً اختصَّهُمُ اللهُ سبحانَهُ بصفاءِ السَّريرةِ ، وثُقُوبِ البصيـرَةِ ، وضياءِ الحسِّ ، وذكاءِ الحدْسِ ، وفيضِ العقلِ ، ونورِ النَّظرِ ، وغزارةِ الفضلِ ، وتوقُّدِ الخاطرِ ، وصدقِ المُحْتَبَرِ ، وبُعدِ مَطرَحِ الفِكرِ ) .

وإن كان قد أبعد إمامُنا نفسَه من هاذه الأوصافِ تواضعاً منه.. فقد زادَ في هاذا الإبعادِ اقترابُه منها ؛ فإنَّ من شيَمِ أهل هاذه المقاماتِ والأحوالِ ونعوتِهم.. التواضعُ .

ولربَّما يتقوَّلُ متقوِّلٌ فيقولُ : إنَّما جَمَع ابن حمدان العراقيّ مادَّة هاذا الكتابِ من متفرقاتِ كلماتِ حجَّةِ الإسلامِ ، وسعى في تأليفِها بعد توصيفِها ، فليس له إلا الجمع والصياغة وحُسن اللفظِ في كرائم البلاغة !

قلنا: إنَّ هاذا المتقولَ أرخى شدقيهِ بالثرثرةِ ؛ إذ إنَّه جاهلٌ بأنَّ صناعةً كهاذه تنبئ عن صاحبها بحيازة قصب السبق والتحقيقِ ؛ فإنَّ الجمع بين المتفرقاتِ وصياغتِها في محاسنِ الكلماتِ. دليلٌ على تحقُّقِه ، وأنَّه قد فهمَ المطالبَ فأوفاها حقَّها ، وذاق المشاربَ فأظهرَها لمستحِقِّها ، فلا يطمعُ الجاهلُ بجمعِ دقائقِ المتفرقاتِ ، ولا الغافلُ بتلخيصِ أبحرِ العِلمِ بقليلِ مِنَ العباراتِ !

ومَنْ طالعَ هاذا الكتاب. عرفَ المقصِدَ من قولِنا ؛ فهو سبكٌ عجيبٌ للمعارفِ ، وتلخيصٌ جامعٌ لأبحرِ المواقفِ ، وهاذا لا يتأتَّىٰ إلا لعارفٍ غارفٍ .

ثم لن نقول إنَّ تصوفَ الإمامِ العراقيِّ هو تصوفُ متشرِّعٍ على الكتابِ والسُّنَّةِ! لأنَّ هاذا القيد هو ذاتُه قولُنا: التصوفُ.

فليس التصوفُ مشاعاً للطوائفِ المختلفةِ حتى نميِّزَ الصحيحَ منه والسقيمَ فنضعُ القيودَ! بل لا تصوفَ إلا التصوفَ الحقُّ المتشرَّعُ على الكتابِ والشُّنَةِ، وكلُّ ما خرجَ عن هاذا.. فليس تصوفاً وإن أسماهُ الغرباءُ تصوفاً ؛ لظنِّهم أنَّ المتزهِّد صوفيٌّ ولو كان بوذيّاً!! وهاذا جهلٌ بأصولِ التصوفِ ومعانيه الأساسيةِ .

فكلمةُ (صوفي) لوحدِها تتضمَّنُ ما ذُكِرَ من أَنَّه المتشرِّعُ السُّنِيُّ المستشرِّعُ السُّنِيُّ وآخَرُ الملازمُ للكتابِ والسُّنَّةِ في جميعِ أطوارِه . فلا يوجدُ تصوفُّ سُنِّيُّ وآخَرُ بدعيٌّ !

ثم نرجع فنقول: إنَّ السمات الصوفيَّة في هاذا الكتاب هي الطابع الغالبُ عليهِ، فلسانُه لسانُ صوفيِّ عارفٍ ينزِّلُ العباراتِ في مواضِعها حيث ينبغي أن توضع ، مع بيانٍ يشفي العليلَ ويروي الغليلَ ، وتلك هي سمة الصوفيِّ العارفِ . فالشريعة كما جاءت بالظاهرِ الواضحِ لأهلِ العقولِ . جاءت أيضاً بالغيبيَّاتِ التي تُعييها ، وهاذه الغيبيَّاتُ هي التي تتكشَّفُ معانيها لأهلِ القلوبِ من أهلِ التصوفِ ، فينزلونها في عباراتٍ تفصِحُ عنِ المعاني المرادة ، وتكشفُ عنِ الغيبِ من غيرِ ريبٍ ، ولذلك

كَانَ كَلَامُ الصّوفيِّ المتحقِّقِ دواءً لداءِ قيدِ العقولِ ، وترياقاً أودعَهُ اللهُ في قلوبِ مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ ، يستشفي به مَنْ أعيتهُ غوامضُ النقولِ .

ولن نطيلَ بذكرِ مواقفِ النَّفَسِ الصوفيِّ في الكتابِ ؛ لأنَّ جُلَّ الكتابِ من نفحاتِ هاذه الأنفاسِ ، بل سداه ولحمُتُه منها ، فلنتركُ لذائقةِ القارئ الكريمِ تعيينَ هاذا الأمرِ باستعدادِه ، والله الموفِّقُ .

## الإمام العراقي الأدبيب

مَنْ يقرأ كتب العربيَّة . ينطبعُ على الفصاحة لسانه ، وينصبغ بالبلاغة بيانه ، مع رِقَّة الطبع ، وجزالة المعنى ، فكيف بمَن أخذها عن أربابها ، وتربَّى على موائد أصحابها !؟

قرأ الإمام العراقي « المقامات الحريريَّة » على مصنِّفها العلامة البارع ، ذي البلاغتين ، أبي محمد القاسم بن علي الحريري ، ثمَّ شرحها .

وشيخنا العراقي قد تغلغل فيه كلام حُجَّة الإسلام الغزاليِّ ؛ مستفتحِ أغلاق المعاني ، الغواصِ على المعنى الغريب والنكات النادرة ، فلا يزال يأتيك بحكمة بليغة ومعنى بديع لم يسبقه إليه سابق ، ولا ينازعه فيه منازع ، بكلام يشنف الأسماع ، ويسكر الألباب ، ويسحر العقول ، ويخلب القلوب ، وكأنَّ لفظه الوَشْي الفارسي ، وكأنَّ معانيه السحر البابلي ، فحريُّ أن يكتب على جبهة الدهر ، وأن يُعلَّق بقِبلة الفخر ؛ إذ هو السهل الممتنع ، القريب البعيد .

هاذا وقد أشار المؤلّفُ الإمام العراقي رضي اللهُ عنه إلى أنَّه ألّف في الأدب فقال: (ورضيتَ منِّي بما صنَّفتُهُ أصولاً وفروعاً وفقهاً وتصوفاً وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحِكَماً وحساباً ورسائل إلى غير ذلك )(١).

وقد تعمَّد الإمام العراقي في كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » عدم الاعتناء بتزويق الألفاظ ؛ نزولاً عند رغبة السائل ؛ الإمام القاضي أبو الحسن عليُّ بن القاسم بن مُظَفَّر الشَّهْرُزُوري ؛ إذ إنَّه شكى له ما وجده في كتُب حُجَّة الإسلام من غموض المعاني ، وغرائبِ الألفاظِ والمباني ، فقال :

( فليَعذِرْ مَن وقفَ على كتابي هنذا إنْ وجدَ في ألفاظِهِ نُزولاً عن رُبَّةِ التَّشدُّقِ ، أو ألفى في معانيهِ انحرافاً يسيراً عنِ التَّعمُّقِ ؛ فذلك مقصودُ مَن أَلَفتُ الكتابَ برسمِهِ ، وإنْ كان دون رُبّةِ مَن أبرزتُهُ باسمِهِ ، فإذا لم مَن أَلَفتُ الكتابَ برسمِهِ ، وإنْ كان دون رُبّةِ مَن أبرزتُهُ باسمِهِ ، فإذا لم يُضِفُ عليَّ النَّاظرُ فيه ملابِسَ حمدِهِ واستحسانِهِ . فلا أقلَّ أنْ يَكُفتَ عني غَرْبَ ذَمّهِ وعُدوانِهِ ) ، إلى أن قال : ( وها أنا ذا أشيرُ إلى كلِّ أصلٍ منها في باب مُفرَدٍ ، وأوردُهُ بأوضحِ عبارةٍ ، وأسهلِ لفظٍ ، وأحترزُ بجَهدي مِن إيداعِهِ الألفاظَ المنغلقةَ ، والكلماتِ الغريبَةَ ، وأتحفَّظُ مِن إيرادِها بطريق يغمُضُ درْكُهُ ، ويعشرُ الوقوفُ عليهِ .

ومَن أرادَ ذلك مبسوطاً أو مكسُواً بعبارة رشيقة وألفاظ غريبَة . . فعليه بكُتُبِ حُجَّة الإسلام أبي حامد ؛ فهو المنبعُ ومنهُ المأخَذُ .

ووقتيَ الآنَ لا يتَّسِعُ للبسْطِ ، فإنْ فسحَ اللهُ سبحانَهُ في المَهَل ، ومَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ١٢٣ ) .

بتأخيرِ الأَجَلِ، وأيَّدَ ببسطِ يدٍ ولسانٍ، وأمَدَّ بصفاءِ قريحَةٍ وجَنانٍ.. أريتُكَ كيف تُزَفَّ خرائدُ المعارفِ في ملابسِ الشُّروح والبيانِ )(١)!

ومن جواهر كلامه ما قاله في مقدِّمة كتابه هاذا «الذخيرة لأهل البصيرة »: (لمَّا فرغتُ من تكوينِ هاذه العادَةِ. جرى الجماعةُ معيَ على العادَةِ ، وسألوني جَلوَتَهَا على خُطَّابِها ، وعَرضَهَا على أربابِها ، وأنا أتبلَّدُ وأتردَّدُ في حَدْرِ نِقابِها ، إلا عند صَدْرٍ تعلِقُ بقلبِهِ أسبابُ الشَّرَفِ ، وتحظى لديه مهائرُ الطُّرَفِ .

وحين استفرغتُ وُسْعِي في ترجِيجِها وتكميلِها ، واستنفدتُ جَهدي في تسويرِها وتحجيلِها ، وامتدَّ في خِدرِ الصِّيانَةِ ثواؤها ، وكادَ ينشِدُ : ( والبِيضُ قَدْ عَنَسَتْ وطَالَ جِرَاؤُهَا ) . . رفعتُها إلىٰ سامي مجلسِ المولى الرَّضي ، بهاءِ الدَّولَةِ والدِّينِ ، شهابِ الإسلامِ ، قاضي القُضاةِ وشمسِهِم ، مخلِّصِ الدَّولَةِ ، مُعتَمَدِ الملوكِ ، فخرِ المِلَّةِ ، شرفِ المِلَّةِ ، حُجَّةِ الشَّريعةِ ، علم الهُدئ ، مُقتدى الورَئ ، أبي الحسنِ عليِّ بنِ القاسمِ الشَّهرُزُوريِّ ، أدامَ اللهُ رفعتهُ ، وجعلَ جبهةَ النَّرَةِ رفعتهُ ؛ فهو المجلسُ تُجلَبُ إليهِ نتائجُ الألبابِ ، ويُفرَغُ عليه كلُّ ثناءٍ مستطاب ، وتُزَفَّ إليهِ عرائسُ الأفكارِ ، ويَرجِعُ منه بالأيادي . . العَونُ والإبكارُ ، وهو حرسَ اللهُ مجدَهُ وأورَئ بالسَّعادَةِ زِندَهُ . صدرُ خريدَةِ والإبكارُ ، وفارسُ مضمارِ العَصْرِ ، بل هو الحُسامُ جلاهُ صيقلٌ طبعيٌ . . فأخلَصَهُ ، والغمامُ أنشأهُ نَوءٌ فضليٌ . . فأنشَصَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٢٥ إلى ص ١٢٩).

فها أنا ذا أسحَبُ به ذيلَ الافتخارِ على الأقرانِ ، وأجعلُ الثناءَ عليه بمنزلَةِ التَّسبيح وتلاوةِ القرآنِ .

كفا الله وضائلَهُ عينَ الكمالِ ، لكأنَّ ابن الرُّومي نظرَ إليهِ فقال: (من البسيط)

لولاً عَجائِبُ صُنْعِ اللهِ مَا ثُبَتَتْ تِلكَ الفَضائِلُ في لَحمٍ ولاً عَصَبِ)(١) أمَّا شِعره: فقد نسَبَ له الأستاذ إسماعيل البغدادي «ديواناً »(٢)، ولم أقف عليه، وقد مَرَّ معنا كذلك أنَّه ألَّف كتاباً سمَّاه «عيون الشعر» أو «عيوب الشعر »(٣)، وسأذكر ما وصلنا من شعره في كتب التراجم، وما ذكره في كتابنا هاذا «الذخيرة».

أمَّا الذي ذُكِرَ في الكتب:

فمنه: ما ذكره الإمام الذهبي في « تاريخ الإسلام » (٤): قال ابن النجار: أخبرنا الشهاب المزكي ، أخبرنا أبو سعد بن السمعاني ، أنشدني أبو الفوارس الحسن بن عبد الله بن شافع الدمشقي بمرو: أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي العراقي لنفسه بإربل: (من الوافر) دَعَاني مِنْ مَلاَمِكُمَا دَعَاني فَدَاعي الحُبِّ لِلبَلْوَىٰ دَعَاني (٥)

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٣١ إلى ص ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) « إيضاح المكنون » ( ١/ ٤٨٤ ) ، « هدية العارفين » ( ٢/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الإسلام » ( ٢٠٣/١٢ ) ، وعنه ابن كثير في « طبقاته » ( ٢٠٧/١ ) ، وأورد الصفديُّ منها في « الوافي بالوفيّات » ( ٤/ ١٥٥ ) البيتين الأوَّلين ، وعنه السيوطي في « بغية الوعاة » ( ١/ ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في « طبقات الشافعية » ( ٢٠٧/١ ) لابن كثير : ( فناعي الحُبِّ ) بدل ( فداعي الحُبِّ ) .

أجابَ لَـهُ الفُـؤادُ ونَـومُ عَيْني وسَـارا في الرِّفَـاقِ وودَّعَـاني فَطَرْفي سَاهرٌ في طُولِ ليلى وقَلْبي في يَدِ الأشواقِ عاني فكيف يصيخُ للعُذَّالِ سَمْعى ولا عَقْلى لديَّ ولا جَناني

ومنه: ما ذكره الإمام ابن الساعي في « الدر الثمين »(١) ، قال: أخبرني شهاب الحاتميُّ ، عن ابن السَّمعانيِّ قال : أنشدني محمد بن ( من الطويل ) عليِّ الجاوانيُّ لنفسه شِعراً:

خليليَّ هل أحبابُنا يوم وَدَّعُوا وحَثَّ بهم حادي النِّياقِ فأسرَعُوا أَقَامُوا على العَهدِ الذي كان بَيْنَنا أَم استبدَلُوا خِلاً سِوَانا وضيَّعوا وأَضْحَتْ لهُم دارٌ بِنَعْمَانَ بَلْقَعُ معَ الأهلِ والأحبابِ أم ليس يَرجعُ

إلى عَبَثَتْ أَيْدي الفِرَاقِ بِشَمْلِنا الْفِرَاقِ بِشَمْلِنا لَيُحْزِنُنِي نَوْحُ الحَمام برَبعِهِمْ إلى أَنْ يكادَ القلبُ فيه يُصَدِّعُ فيَا ليتَ شِعْري هل يعُودُ زَمانُنا

ومنه: ما ذكره الإمام تاج الدين السبكي في « طبقاته »(٢): (من الطويل)

سلامٌ على عهدِ الهوى المتقادِم وأيَّامِنا اللَّاتي بجرعاءِ جاسِم ودارِ أَلِفنا الوجدَ فيها ومَسكن نعمنا بهِ مع كلِّ حوراءً ناعِم اللَّهُ مِرَابِعُ أَنْسِي في الهوىٰ ومنازلٌ لِلَّهُو الصِّبَا والوصلُ رَاسِي الدَّعائم اللَّهُ عائم

<sup>«</sup> الدر الثمين في أسماء المصنّفين » ( ص ٢٣٨ ) ، وقد تفرّد ابن الساعي بنقل هنذه الأبيات.

<sup>«</sup> طبقات الشافعيَّة الكبرىٰ » ( ١٥٣/٦ ) .

ومنه: ما ذكره الإمام السيوطيُّ في « بغية الوعاة »(١): (من الوافر) عبادُ اللهِ أقبوامٌ كسرامُ بهم للخلقِ والدُّنيا نِظامُ احبُّوا اللهَ ربَّهُ مُ فكللٌ له قلبٌ كئيبٌ مُستهامُ احبُّوا اللهَ ربَّهُ مُ فكللٌ له قلبٌ كئيبٌ مُستهامُ سَقاهُم ربُّهُ مُ بكؤوسِ أُنْسِ فلَذَ لَهُم برؤيتِهِ المُقامُ

وأمًّا الذي ذكره في كتابه هلذا « الذخيرة لأهل البصيرة » :

فمنه: هلذان البيتان اللذان ذكرهما في مقدِّمة كتابه (۲): (من مجزوء الكامل) أفديك بالعَينِ الصَّحي حية فَالمريضَةُ لا تُسَاوي أنِّسي أقِيْكُم بِالمَسَاوي أنِّسي أقِيْكُم بِالمَسَاوي وكذلك جاء فيه (۳):

ومَن يطلُبِ الحاجاتِ من غير أهلها ولا وجهها عزَّتْ عليه مطالبُه وجاء فيه أيضاً (٤) :

وما أنا إلا قطرةٌ من غمامةٍ تَصُوبُ فَيُروىٰ كُلُّ رَطبٍ ويابِسِ وجاء على طُرَة نسخة (ليدن) لمخطوط «الذخيرة لأهل

<sup>(</sup>۱) « بغية الوعاة » ( ١٨٣/١ ) ، وقد تفرَّد الإمام السيوطي بنقل هاذه الأبيات ، وأظنَّه نقلها عن ابن المستوفي .

 <sup>(</sup>۲) ذكرهما العماد الكاتب في « خريدة القصر » ( ۳۰۲ /۳ ) ، وعنه ابن الساعي في « الوافي « الدر الثمين في أسماء المصنفين » ( ص ۲۳۹ ) ، والصفدي في « الوافي بالوفيات » ( ٤/ ١٥٥ ) . وانظر في الكلام عنهما ( ص ٥٣ ، ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (ص ١٢٠، الحاشية ١).

<sup>(</sup>٤) (ص ١٢٣، الحاشية ٤).

البصيرة »: له بديهة

( من الطويل )

تُوخَّ سبيلَ الخيرِ واجنحُ إلى التُّقيٰ وَخَفْ مَنْ إليهِ في القيامةِ ترجِعُ فكمْ وضَعَتْ قَدْرَ امريِّ شَهَواتُهُ وكم أورَدَتْهُ خِيفَةً حين تَطمَعُ

وجانب هوى النَّفسِ المُضِلَّةِ واطَّرح القاويلَها فالنَّفسُ تُغوي وتَخدَعُ

### وفساته

لم يختلف المترجمون ممَّن ذكر سنة وفاة الإمام ابن حمدان العراقي كما اختلفوا في سنة ولادته كما أسلفنا ، إلا اختلافاً قريباً يكثر عادةً في كتب التراجم في الشَّخص الواحد(١).

فقد اتفق مَنْ ذكر سنة وفاة الإمام ابن حمدان العراقي على أنَّه كان حيًّا في سنة ( ٥٩٥هـ ) ، ومن دلائل ذلك ، ما أورده ابن المستوفي في « تاريخ إربل » ( ٨٦/١ ) في ترجمة أبي علي عتيق بن علي بن عَلُوي (ت: ٥٧٥هـ) ، قال : (سمع عتيق بن علي بن عَلُوي . . محمد بن على الحِلَي العراقي الواعظ ، وجدتُ ذلك بخطَ الحِلِّي ، وحكايته :

<sup>(</sup>١) خلا العلامة حاجى خليفة ؛ فقد أغرب في قوله : (توفى في مصر سنة ١٠٥هـ)! انظر «كشف الظنون» (٢٤٢/١)، ٥٢٨، ٩٢٧، ٢١٥٠)، مع أنَّه ذكر سنة وفاته على الصواب ( ٥٦١هـ ) في مواضع أخرى ، انظر « كشف الظنون » (٢/١١٨٧) ، وأخذ ذلك منه البغدادي في « إيضاح المكنون » ( ١/ ٥٩٥ ) فذكر أنَّ وفاته سنة ( ٥١٠هـ ) ، مع أنَّه كذلك ذكر سنة وفاته على الصواب ( ٥٦١هـ) في موضع آخر ، انظر « إيضاح المكنون » . ( ENE/1)

" قرأ عليَّ الخُطب المعروفة ببني نُباته ـ رحمهم الله ـ من هاذا الكتاب وغيره ، صاحبه القاضي ـ وذكر ألقاباً تركتُ ذكرها(۱) ـ أبو بكر(۱) عتيق بن علي بن عَلَوي الإربلي ، وأذنتُ له أن يرويها عني مع ما شرحتُ له من غريبٍ فيها سألني عنه ، بروايتي عنِ الشيخ الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن القطيعي ، بروايته عن أبيه ـ وكان من المعمَّرين ـ برواية أبيه عن الإمام عبد الرحيم بن نباته وابنه أبي طاهر رحمهما الله .

وكتب العبد المذنب محمد بن علي الحِلَّوي العراقي في سلخ جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وخمس مئة »).

وكذلك من الدّلائل على أنّ المترجّم كان حيّاً في سنة ( ٥٥٩هـ ) : ما نقله الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ٢٠٣/١٢ ) : (حدّث عنه قاضي أسيوط أبو البركات محمد بن علي الأنصاري ، وقال : أخبرنا شيخنا الإمام رضي الدين الجاواني بالموصل في رجب سنة تسع وخمسين وخمس مئة ) .

فهاذان النقلان من ابن المستوفي والذهبي . . يفيدان أنَّه كان حيًّا في سنة ( ٥٥٥هـ ) (٣) .

<sup>1)</sup> ما بين معترضتين من كلام ابن المستوفي صاحب « تاريخ إربل » .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أنَّ ابن المستوفي كنَّى المترجَّم عتيق بن علوي في بداية ترجمته له بأبي علي ، وهنا في إجازة الإمام العراقي للشيخ عتيق التي ينقلها لنا ابن المستوفى كنَّاه شيخه العراقي بأبي بكر .

 <sup>(</sup>٣) ونَقلُ ابن المستوفي عن خطَّ الإمام العراقي كما ذكرنا .

واختلفوا في ما بعد ذلك اختلافاً قريباً ، فالذين ذكروا سنة وفاة إمامنا ابن حمدان العراقي . . أربعة :

الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ٢٠٣/١٢ ) ، وقال : ( بقي إلىٰ قريب الستين ، وعاش ثنتين وتسعين سنة )(١) .

والصَّفدي في «الوافي بالوفيات» (٤/ ١٥٥)، وقال: (توفي سنة إحدى وستين وخمس مئة)، وعنه السيوطي في « بغية الوعاة » (١/ ١٨٢).

والإسنوي في « طبقات الشافعية » ( ١/ ٣٦٩) ، وقال : ( مات في حدود سنة ستين وخمس مئة ، عن ثنتين وتسعين سنة ) .

وابن كثير في « طبقات الشافعية » ( ٢٠٧/١ ) ، وقال : ( مات في حدود سنة ستين وخمس مئة ) .

فالصفدي وعنه السيوطي ذكروا أنَّ وفاته كانت في سنة ( ٥٦١هـ)، والنهبي وابن كثير والإسنوي ذكروا أنَّ وفاته في حدود سنة ( ٥٦٠هـ)، وهاذا قريب كما ترى .

وبقيَّة الأئمَّة الذين ترجموا لشيخنا ابن حمدان العراقي. . لم يؤرِّخوا سنة وفاته ؟ حتى مَنْ نقل منهم عن ابن النَّجار أنَّ سنة ولادة المترجَم

<sup>(</sup>۱) وقول الحافظ الذهبي ـ والإسنوي كما سيأتي ـ : (عاش ثنتين وتسعين سنة) بناء على ماتقدَّم من رواية ابن النجار من أنَّه ولد سنة ( ٢٦٨هـ ) ، وقد بيَّنَا أنَّها رواية مرجوحة . انظر (ص ١٣، إلى ص ١٦) .

كانت في ( ٢٨٠هـ) ، وعن ابن السمعاني أنَّ سنة ولادة المترجَم كانت في ( ٢٨٠هـ) . . نصُّوا على أنَّهما ـ أي ابن النَّجار وابن السمعاني ـ لم يؤرِّخا سنة وفاته ؛ فقد قال التاج السبكي في « طبقاته الكبرى » : ( قال ابن النجار : بلغني أنَّ مولدَه في سنة ثمان وستين وأربع مئة . ولم يؤرِّخ وفاته ) .

وقال الإسنوي في «طبقاته» (٣٦٨/١) بعد أن ذكر كلام ابن النجار الذي نقلناه عنِ التاج السبكي: (ولم يؤرِّخ أيضاً ابن الصلاح وفاته).

وقد قدَّمنا أنَّ مادَّة ابن الصلاح في ترجمة الإمام ابن حمدان العراقي . مأخوذة من ابن السمعاني .

<sup>(</sup>۱) جاء في « معجم البلدان » ( ۲/ ۳۷۹ ) : ( خُوفْتيان : بالضم ثم السكون ، والتاء مثناة من فوقها ، وياء مثناة من تحتها ، وآخره نون : قلعتان عظيمتان من أعمال إربل ، إحداهما على طريق مراغة يقال لها خفتيان الزَّرزاري على رأس جبل ، من تحتها نهر عظيم جار وسوق وواد عظيم ، والأخرى خفتيان سُرْخاب بن بدر ، في طريق شهرزور من إربل ، وهي أعظم من تلك وأفخم ، ويكتب في الكتب « خُفْتيذكان » ) ثم قال : ( خُفْتيذكان : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وتاء مثناة من قوقها ، وياء مثناة من تحتها ، وذال معجمة ، وكاف ، وآخره نون : وهو الصحيح في اسم القلعتين المذكورتين قبل ) .

وحُمِل فدُفِنَ بالبوازيج (١) (٢).

## رَحِمَـهُ اللّهُ تَعَـالىٰ رحمة واسعة وجعلەمن أهلمقعدالصرق عنده آمين

(۲) « بغية الوعاة » (ص ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>۱) أفاد الشيخ العلامة محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «خريدة القصر» (٣٠٢/٣): (البوازيج: علّم على موضعين، الأول: «بوازيج الأنبار»، وهو مغمور الذكر، والثاني: «بوازيج الملك»، وهو بلد قرب «تكريت» على فم «الزاب الأسفل» من غربيّته، وكان في شرق «السن»: سن بار مّى، وبينهما اثنا عشر ميلاً. يؤدّي إلى بيت مال الايلخانيين «١٤٠٠ دينار، وقد خرج من البوازيج جماعة من العلماء قديماً، ولا أثر له اليوم. والبوازيج لفظٌ سُرياني مركّب، وهو «بيت وازيك» أي: بيت عمال المكوس، قاله هرزفلد E.Herzfeld).

# كلمة عن تناب « الذخيرة لأهل صيرة »

قبل أن أتكلمَ عن الكتاب ومحتواه ، وبيان ثبوت نسبة الكتاب لمؤلّفه الإمام رضي الدين أبو سعيد محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان الجاواني الكردي ، الجلّوي ، البغدادي ، العراقي ، الشافعي ، الأشعري ، رضي الله تعالى عنه . أتكلّمُ عن قصّتي معه .

منذ ما يقرب ثلاثة أعوام في سنة ( ٢٠١٧م ) مرَّ معي أثناء مطالعتي كتاب « خريدة القصر » للعماد الكاتب الأصبهاني رحمه الله تعالى. قولُه في ترجمة الإمام محمد بن علي العراقي : ( طالعتُ مصنَّفاً له في التوحيد ، على أسلوب تصانيف الغزالي ، وفي خطبته هاذان البيتان ، قد نسبهما إلى نفسه :

أفديك بِالعَينِ الصَّحي حة فَالمَرِيضَةُ لا تُسَاوي أنَّي أَقِيكُمْ بِالمَسَاوي)(١)

فاستوقفتني كلمته ، وقادني الفضول لمعرفة هاذا المُصنَّف الذي أشار إليه دون ذكر لاسمه ، فبدأتُ البحث في الكتب عن ترجمة الإمام ابن حمدان العراقي ، فتجمَّعت أطراف البحث إلى الشَّك بأنَّ الكتاب المقصود هو كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وبعد الرجوع لفهارس

<sup>(</sup>۱) « خريدة القصر » ( ۳۰۲/۳ ) .

المخطوطات أحصيتُ له ثمان نسخ خطّية ، وكان أقربها إليَّ وأيسرها بالحصول. مخطوط مكتبة الظاهريَّة ، فما إن حصلت عليه ؛ حتى نظرتُ في خطبته ، فلم أجد البيتين اللذين أشار إليهما العماد الكاتب ، وأكملتُ القراءة في المخطوط حتى أتيت عليه كاملاً في يومٍ واحدٍ ، فلفت نظري فيه أمران :

أولهما: قوله في خطبة الكتاب: ( فإنّني جمعتُ العلومَ التي فرّقها الإمامُ أبو حامدٍ رضي اللهُ عنه في تصانيفِه الكثيرةِ ، وحصرتُها في أربعةِ أصولٍ ، وذكرتُ لبابَها في عِدّة فصولٍ ، كلُّ فصلٍ منها ينزِعُ إلى نوعٍ مِنَ العلوم ، ويشيرُ إلى طريقٍ مِنَ العملِ ) .

وهاذه الكلمة لا يدرك حقيقتها. إلا مَنْ أدمن مطالعة كتب حجَّة الإسلام الغزالي رضي اللهُ عنه ، وصدق والله فيما قال ؛ فقد أذهلني بجمعه العجيب وتقسيمه البديع ، وسيأتي الكلام عن هاذا الأمر .

ثانيهما: سهولة لغة الكتاب، وهاذا أمرٌ أثار عندي الإعجاب والانتقاد بنفس الوقت، أثار إعجابي من حيث التنزُّلُ بالعبارة وإيصالها للقارئ، وأثار انتقادي من حيث خلوُّه عن بلاغة يراع شيخه حُجَّة الإسلام الغزالي في كُتُبه أ

فكيف يقول الإمام العراقي: (إنَّه جمع العلومُ التي فرَّقها شيخه الغزالي في تصانيفِه الكثيرةِ ، وحصرها في أربعةِ أصولٍ ، وذكر لبابها في عِدَّةِ فصولٍ ، كلُّ فصلٍ منها ينزِعُ إلى نوعٍ مِنَ العلومِ ، ويشيرُ إلى طريقٍ مِنَ العملِ ) وكتابه هاذا خالٍ عن بلاغة وفصاحة مَنْ هو ضيفٌ على موائده ؟!

ومع كل ذلك. . قمتُ بدفع الكتاب لنسخه على هاذه المخطوطة ( مخطوطة الظاهرية ) ريثما أحصل على بقيَّة النُّسخ الخطِّيَّة .

ولم يطل الأمر بفضل الله تعالى حتى حصلتُ له على ست نُسخِ خطّية سوى نسخة الظاهرية ، وعند تفحُصِها زالتِ التساؤلات ، ورفعتِ الإشكالات ؛ فقد وجدتُ في أربعة منها ـ أي : النسخ الخطِّيَة الستَّة (۱) ـ البيتين اللذين أشار إليهما العماد الكاتب في «خريدته» ، فقطعتِ الشكوك ، وتبدَّدت الظنونُ حول نسبة الكتاب لمؤلِّفه .

وأمّا انتقادي لخلوِّ الكتاب عن بلاغة وفصاحة مَنْ مادَّةُ الكتاب من كتبه ، وهو شيخه حُجَّة الإسلام الغزالي.. فقد أجابني عنه الإمام ابن حمدان العراقي رضي اللهُ عنه في خطبة كتابه (٢) ، ووالله لقد داخلني مِنَ السرور ما أسكرني وأذهب لبيّ عندما قرأتُ كلامه ، سررتُ حيث كان انتقادي في محلّه ، وطربتُ حيث رفع ذلك الانتقاد بإجابته ، فقال رضى اللهُ عنه :

( فليَعذِرْ مَنْ وقفَ على كتابي هـٰذا إنْ وجدَ في ألفاظِهِ نُزولاً عن رُتبَةِ

<sup>(</sup>۱) والنسخ الأربعة التي ذكرت البيتين اللذين أشار إليهما العماد الكاتب ؛ نسخة مكتبة جار الله مكتبة جامعة الملك سعود ، والتي رمزت لها بـ(أ) ، ونسخة مكتبة جار الله بإسطنبول ، والتي رمزت لها بـ(ب) ، ، ونسخة مكتبة برلين ، والتي رمزت لها بـ(هـ) ، ونسخة مكتبة مانيسا ، والتي رمزت لها بـ(ز) ، ثم وقفت على نسخة (ليدن) بعد أن انتهيت من العمل في الكتاب ؛ فوجدت فيها البيتين كذلك .

<sup>(</sup>٢) وسبب انتقادي الذي ذكرته قبل قليل: أنَّ هـنـذه الخطبة قد سقطت كاملة من أوَّل نسخة خطيَّة حصلتُ عليها من الكتاب، وهي نسخة المكتبة الظاهرية!

التَّشدُّقِ ، أو ألفى في معانيهِ انحرافاً يسيراً عنِ التَّعمُّقِ ؛ فذلك مقصودُ مَنْ أَلَّفتُ الكتابَ برسمِهِ ، وإنْ كان دون رُتبةٍ مَنْ أبرزتُهُ باسمِهِ ، فإذا لم يُضِفْ عليَّ النَّاظرُ فيه ملابِسَ حمدِهِ واستحسانِهِ . . فلا أقلَّ أنْ يَكُفَّ عني غَرْبَ ذُمِّهِ وعُدوانِهِ ) .

إلى أن قال: (وها أنا ذا أشيرُ إلى كلِّ أصلِ منها في بابٍ مُفرَدٍ ، وأوردُهُ بأوضح عبارةٍ ، وأسهلِ لفظٍ ، وأحترزُ بجَهدي من إيداعِه الألفاظ المنغلقة ، والكلماتِ الغريبة ، وأتحفَّظُ من إيرادِها بطريقٍ يغمُضُ درْكُهُ ، ويعشرُ الوقوفُ عليهِ .

ومَنْ أرادَ ذلك مبسوطاً أو مكسُوّاً بعبارة رشيقة وألفاظ غريبَة . فعليه بكُتُب حُجَّة الإسلام أبي حامد ؛ فهو المنبع ومنه المأخَذُ .

ووقتي الآنَ لا يتَسِعُ للبسْطِ ، فإنْ فسحَ اللهُ سبحانَهُ في المُهَلِ ، ومَنَّ بتأخيرِ الأَجَلِ ، وأيَّدَ ببسطِ يدٍ ولسانٍ ، وأمَدَّ بصفاءِ قريحَةٍ وجَنانٍ . أريتُكَ كيف تُزَفُّ خرائدُ المعارفِ في ملابسِ الشُّروحِ والبيانِ )! فانظر إلى هاذا البيان مِنَ الإمام . . فقد قطع به كلَّ كلام!

\* اسم الكتاب ، وتوثيق نسبته للإمام ابن حمدان العراقي :

ذكرنا في بداية ترجمتنا للمؤلِّف. الكُتُبَ التي ترجمت له ، وكلهم لم يذكر هاذا الكتاب لشيخنا العراقي ، إلا ابن المستوفي في كتابه « تاريخ إربل » ، فيما نقله عنه السيوطي في « بغية الوعاة »(١) ؛ فقد

<sup>(</sup>١) « بغية الوعاة » ( ص ١٨٢ ) ، وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ كتاب ابن المستوفى=

صرَّح بذكر اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن حمدان العراقي ، وجاءت إشارة العماد الكاتب في «خريدته» بقوله: (طالعتُ مصنَّفاً له في التوحيد ، على أسلوب تصانيف الغزالي ، وفي خطبته هذان البيتان ، قد نسبهما إلى نفسه . . . ) ، ثمَّ ارتفع الارتياب بالوقوف على النُسخ الخطِّيَّة للكتاب ، فذكر في بعضها ما أشار إليه العماد الكاتب الأصبهاني (۱) .

وكذلك قد نقل لنا الإمام علي ابن أنجب المعروف بابن الساعي في كتابه « الدُّرّ الثمين في أسماء المصنِّفين » ( ص ٢٣٨ ) كلمة العماد الكاتب اللأصبهاني : ( طالعتُ مصنَّفاً له في التوحيد ، على أسلوب تصانيف الغزالي . . . ) .

أضف إلى ذلك تصريح المؤلِّف في كتابه هاذا «الذخيرة» بذكر شيخه حُجَّة الإسلام الغزالي في أكثر من موضع (٢)، وسبق أن ذكرنا اتفاق المترجمين على تلمذة إمامنا العراقي على حُجَّة الإسلام الغزالي رضى الله عنهما.

كلُّ ذلك لا يدع لدينا أدنى شكِّ في ثبوت نسبة كتاب « الذخيرة لأهل

<sup>«</sup> تاريخ إربل » لم يصلنا كاملاً ، وأنَّ ترجمة ابن المستوفي لشيخنا ابن حمدان العراقي. . جاءت في القسم المفقود منه ، وقد حفظها لنا الإمام السيوطي في كتابه « بغية الوعاة » .

<sup>(</sup>۱) وذلك في خمسة نسخٍ منها من أصل ثمانِ اعتمدت عليها في التحقيق ، انظر وصف النُّسخ الخطِّيَّة (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر علىٰ سبيل المثال ( ص ٢٣٢ ) ، و( ص ٣٧٤ ) ، و( ص ٣٩٢ ) .

البصيرة » للإمام محمد بن علي ابن حمدان العراقي .

أمًّا بالنسبة لاسم الكتاب: فقد اتفقت النسخ الخطيَّة على تسمية الكتاب بـ الذخيرة لأهل البصيرة »، وللكن وقع في ثلاثة منها خلطٌ في نسبة الكتاب لمؤلِّفه ، فنُسبَ في نسخة مكتبة آيا صوفيا. إلى خُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ)!

ونُسب في نسخة مكتبة برلين ، ونسخة مكتبة مانيسا. إلى حُجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي (ت: ٥٢٠هـ)(١)!

أمًّا في النسخ الأخرى ؛ فقد نُسبَ الكتاب في بعضها لصاحبه الإمام محمَّد بن على العراقي ، وفي البعض الآخر ذكر اسم الكتاب دون اسم المؤلّف ، والمضمون واحدٌ في النُّسخ الثمانية ! فما سبب وقوع هاذا الخلط في النِّسبة ؟

أمَّا بالنسبة للنسخة التي نسبت الكتاب للإمام أبي حامد الغزالي. . فسيأتي الكلام عليها بعد قليل (٢) .

وأمَّا بالنسبة للنسختين اللتين نسبتا الكتاب للإمام أبي الفتوح الغزالي. . فإنَّ وقوع هـٰذا الخلط يعودُ لعدَّة أسباب :

أوّلها: تشابه الاسم بين الكتابين ، فكتاب حُجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي اسمه « الذخيرة في علم البصيرة » ، وكتاب الإمام ابن

<sup>(</sup>١) نصَّ ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعيَّة » ( ١/ ٣٩٧) على أنَّه كان يلقَّب بلقب أخيه زين الدين ، حُجَّة الإسلام .

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ٦٣).

حمدان العراقي اسمه « الذخيرة لأهل البصيرة » .

ثانيها: تشابه موضوع الكتابين ، وهلذا سأتكلُّم عنه بعد قليل .

ثالثها: اتحاد الفترة الزمنيَّة بين المؤلِّفين ، فالإمام أبو الفتوح الغزالي توفي سنة (٢٠٥هـ) ، والإمام أبو سعيد العراقي ولد سنة (٤٨٠) أو (٤٨٠ ) أو (٤٨٠ ) كما سبق ، وتوفي سنة (٤٦٠هـ) .

رابعها: اتحاد الرُّقعة المكانيَّة بين الشيخين ، فكلاهما أقام في إربل وبغداد .

فهاذه الأسباب الأربعة كلها أو بعضها. هي التي أوقعت بعض النُساخ وبعض المفهرسين كالعلامة حاجي خليفة ومَنْ بعده مِنَ المعاصرين في هاذا الخطأ ، وهاذا يقودُنا للحديث عن كتاب « الذخيرة في علم البصيرة » لصاحبه حُجّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي .

♣ بين كتاب أبي سعيد العراقي « الذخيرة لأهل البصيرة » وكتاب أبي الفتوح الغزالي « الذخيرة في علم البصيرة » :

أغلب مَنْ ترجم للإمام حُجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي (ت: ٥٢٠هـ).. نصَّ على نسبة كتاب « الذخيرة في علم البصيرة » له (١) ، وكتابه هاذا « الذخيرة في علم البصيرة » عبارة عن مجالس

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال لا الحصر ترجمة حُجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي (ت: ٥٢٠هـ) في « المنتظم » (٩٧/١ ) ، « الكامل » (١٠/١٠ ) ، « الكامل » (١٠/١٠ ) ، « العبر » « تاريخ إربل » (١٣٣١ ) ، « وفيات الأعيان » (١٩٧١ ) ، « العبر » (٤/٥٤ ) ، « تاريخ الإسلام » (١١/١١ ) ، « الوافي بالوفيات » (٢١/١١ ) ، « طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح (٢٩٧/١ ) ، «

وعظيّة ؛ فقد قال ابن المستوفي في « تاريخ إربل » : ( ونقلت من كتاب له يسمئ كتاب « الذخيرة في علم البصيرة » من مجلس يوم الأربعاء تاسع عشرين . . . . . ، سنة أربعة عشر وخمس مئة بجامع القصر : ( حرام على قلب مشحون بحب الدنيا [أن] يجد حلاوة الذكر ، وحرام على قلب مشحون بالشهوات أن يكون له صلة بالقدم ، إنّما أُمرت بترك ما أنت فيه ، وأمّا جلالة القدم . . فلا تقصر عمّا هي فيه مرتبة العبودية ومنقبة المحبوبية ، وما لك منهما حديث ولا خبر ، أنت في واد وهم في واد ) ، وهو كتاب في مجلد ، ولم أذكر ذلك إلا تبرّكاً بكلامه ؛ لأنّه في واد أم من المختار في بابه )(۱) .

«طبقات » السبكي (٦٠/٦) ، «طبقات » الإسنوي (٢٤٥/٢) ، «طبقات الأولياء » لابن الملقن (ص ١٠٢) ، وهاؤلاء أغلبهم نصَّ على نسبة كتاب «الذخيرة في علم البصيرة » للإمام أبي الفتوح الغزالي .

(۱) انتهى بتصرُّف من «تاريخ إربل » (۱/ ۳۷) ، وقد علَّق مُحقَّقه سامي بن السَّيد خماس الصقاً (، عند ذكر كتاب «الذخيرة في علم البصيرة» (۱۹/۲، الحاشية رقم ۳۱): (وهاذا الكتاب أيضاً ذكره بعض مَنْ ترجم للغزالي، وقال حاجي خليفة (ص ۸۲۰): إنَّه جمع فيه ما فرقه أبو حامد في تصانيفه الكثيرة. وذكره بروكلمان (۱/۶۲) وسمَّاه «كتاب الذخيرة لأهل البصيرة». والظاهر أنَّه لم يطبع بعد، وبالتالي فقد تعذَّر عليَّ تحقيق النَّص الذي أورده ابن المستوفى).

أقول: سيأتي معك بيان الوهم الذي حصل لحاجي خليفة في كتابه \* كشف الظنون » ، وأنَّ وصفه للكتاب بقوله: ( إنَّه جمع فيه ما فرقه أبو حامد في تصانيفه الكثيرة ) ينطبق على كتابنا هاذا « الذخيرة الأهل البصيرة » .

وأمَّا قول السيد سامي الصقَار: (وذكره بروكلمان وسمَّاه «كتاب الذخيرة لأهل البصيرة »).. فسهو منه ؛ فإنَّ بروكلمان ذكره في قائمة كتب الإمام محمد بن=

ونَقلُ ابن المستوفي عنِ كتاب « الذخيرة في علم البصيرة » يفيدنا عدَّة فوائد :

الأُولى: أنَّه غير كتابنا « الذخيرة لأهل البصيرة » ؛ لأنَّ الكلام المذكور غير موجود في كتاب شيخنا العراقي .

الثانية: أنَّه غير المجالس الوعظيَّة التي دوَّنها عنه صاعد بن فارس اللَّبان ؛ فقد قال التاج السبكي: (ودوَّن مجالسه صاعدُ بن اللَّبان بغداد ، فبلغت ثلاثة وثمانين مجلساً ، كتبها بخطِّه في مجلَّدين )(١).

الثالثة: أنَّه غير المجالس التي وقف عليها ابن الصَّلاح للإمام أبي الفتوح الغزالي ؛ فقد قال: (علا في فَنِّ الوعظِ شانُه، وجرى بلسان التصوُّف في مَيدانه، فشُهِر إحسانُه، والتُقِطَ في مجالسه فدوِّن، رأيتُ من ذلك مجلداتٍ أربعاً)(٢).

أمّا كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » لإمامنا ابن حمدان العراقي. فهو اختصار وجمع لمؤلّفات شيخه حجّة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنهما ؛ كما قال: ( فإنّني جمعت العلوم التي فرّقها الإمام أبو حامد رضي الله عنه في تصانيفه الكثيرة ، وحصرتها في أربعة أصول ، وذكرت لبابها في عِدّة فصول ، كلّ فصل منها ينزع إلى نوع مِن العلوم ، ويشير إلى طريق مِن العمل )

<sup>=</sup> على العراقي ، فكيف خلط كلام بروكلمان مع تعليقه على كتاب أبي الفتوح الغزالي ؟!

<sup>(</sup>۱) « طبقات الشافعية الكبرى » ( ٦٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) « طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ( ١/ ٣٩٧) .

وبعد معرفة أوجه التشابه والافتراق بين المؤلّفين والمؤلّفين. . يسهلُ علينا معرفة الوهم الذي دخل على الناسخين لمخطوطة « الذخيرة لأهل البصيرة » :

الأول: ناسخ النسخة المحفوظة في مكتبة برلين بألمانيا، والتي كُتب على طُرَّتها: (كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام الفاضل، والحِبر الكامل ، المحقِّق المدقِّق أحمد الغزالي تغمَّده الله برحمته...) ، وتاريخ نسخ هاذه المخطوطة سنة ( ٩٩٧هـ ) .

والثاني: ناسخ النسخة المحفوظة في مكتبة مانيسا بتركيا ، والتي كُتب على طُرَّتها: (كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ، تأليف الشيخ أبي الفتوح مجد الدين أحمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه . . . ) .

وهناك نسخة أخرى لم أقف عليها ، ومن هاذه النُّسخة دخلَ الوهمُ على العلامة حاجي خليفة ؛ فنسب مضمون كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » لكتاب « الذخيرة في علم البصيرة » لحُجَّة الإسلام أبي الفتوح الغزالي .

قال حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» (١/ ٨٢٥): (الذخيرة في علم البصيرة، للشيخ: أحمد بن محمد الغزالي، المتوفئ: سنة ٥٢٠، عشرين وخمس مئة، وهو أخو الإمام أبي حامد الغزالى.

أوله: ( الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء. . . الخ ) .

ذكر فيه أنَّه: جمع فيه ما فرَّقه أبو حامدٍ في تصانيفه الكثيرة مِنَ العلوم، وحصرها في أربعة أصول. في معرفة النفس، في معرفة الرب، في معرفة الآخرة)(١).

وسترئ أنَّ مضمون الكتاب الذي أشار إليه حاجي خليفة ينطبق تماماً على كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » لصاحبه الإمام ابن حمدان العراقي .

وأمَّا بالنِّسبة للنسخة الأخرى لكتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » التي نُسبت إلى حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي ، وهي نسخة آيا

(۱) بفضلٍ منَ الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ بفضل أهل الفضل. استطعتُ الحصول على ثمان مخطوطاتِ للكتاب ، ثمَّ العملُ عليها ، وكنتُ قد أحصبت للكتاب تسع نسخ خطًيَّة ، ثمانية منها جاءت بعنوان « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وواحدة منها بعنوان « الذخيرة في علم البصيرة » ، وهاذه نسبت للإمام أبي الفتوح الغزالي ، فلعلَّها نُسِخَت مِنَ النُسخة التي أدخلت الوهم على حاجي خليفة في كلامه الذي نقلناه عنه .

وإنّما قلتُ: (نُسِخَت مِنَ النُسخة)؛ لأنّ هاذه النُسخة لكتاب «الذخيرة في علم البصيرة » كُتبت في سنة (١٢٥٧هـ)، وهي محفوظة في دار الكتب المصريّة، الخزانة التيموريّة برقم (١/٢٥٢)، وهاذا بحسب ما ذكره المحققان على الرضا قره بلوط، وأحمد طوران قره بلوط في كتابهما «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » (١/٣٨١)، ومعلومٌ أنّ حاجي خليفة رحمه الله تعالىٰ توفي سنة (١٠٦هـ)، فيستحيل أن تكون النسخة التي أشار إليها صاحبا «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » هي نفسها التي ذكرها حاجي خليفة ؛ ولذلك قلتُ : (فلعلّها نُسِخَت مِنَ النّسخة التي التي أدخلت الوهم على حاجي خليفة في كلامه الذي نقلناه عنه). وسيأتي الكلام عن النسخ الخطيّة في (ص ٧٣).

صوفيا ؛ فسبب نسبتها للإمام أبي حامد الغزالي . . وجودُ بترٍ في أوّلها ؛ ممّا جعل أحد النّساخ \_ وهو غير النّاسخ الأصلي للمخطوط \_ يجتهد بكتابة مقدّمة بمقدار صفحة ، وكتب في ضمن هاذه المقدّمة بعد الحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم : و أمّا بعدُ : قال الشيخ الإمام الأجل أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه : إني صنّفتُ كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » وجعلته نوراً للأبصار ؛ ليُجتلى به ثمر الجنان ، ويُكتَشَفَ به علم البيان . . . )(١) الخ !!

وهاذه دعوى غريبة مِنَ النَّاسخ الذي حسب أنَّه أحسن صنعاً بكتابة هاذه الصحيفة ، وأنَّه تمَّم ما حصل فيها من بتر ! فكلُّ مَنْ ترجم لحُجَّة الإسلام أبي حامد الغزالي . . لم ينسب له كتاباً اسمه « الذخيرة لأهل البصيرة » .

#### \* داعية تأليف كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » :

قال المؤلّف الإمام العراقي في بيان السبب الذي دعاه لتأليف الكتاب: ( فإنّك حضرتني أيُها الأخُ الوادُّ ـ أحضرَ اللهُ مَسَارَّكَ ، وروَّحَ بلطيفِ الأُنسِ به أسراركَ ـ وذكرتَ لي : أنّكَ تصفّحتَ كُتُبَ العلماءِ السَّابقينَ ، وتصانيفَ القُدماءِ المبرِّزينَ ، فلمْ ترَ في كُتُبهِم وتصانيفِهِم . . أنفعَ مِنْ تصانيفِ الإمامِ حُجَّةِ الإسلامِ أبي حامدِ الغزاليِّ قدَّسَ اللهُ روحَهُ ونوَّرَ ضريحَهُ ؛ إذ كانَ أكثرَهم تدقيقاً وتحقيقاً ، وأبعدَهم مِنَ المَيلِ ونوَّرَ ضريحَهُ ؛ إذ كانَ أكثرَهم تدقيقاً وتحقيقاً ، وأبعدَهم مِنَ المَيلِ

<sup>(</sup>١) انظر الكلام عن وصف هاذه النُّسخة في ( ص ٧٦ ) .

والهوى طريقاً ، مع تبحُرهِ في أجناسِ العلومِ الشَّرعيةِ وغيرِها ، وتصنيفِهِ في كلِّ فنَّ من فُنونِها ، ورسوخِ قدمِهِ في دقيقِها وجليِّها ، وتحكُمِهِ فيها بإجمالِها وتفصيلِها ، وشكوت إليَّ من شيئينِ ، وشَّحَ بهما كُتُبةُ وتصنيفة ، فلا يكادُ يخلو من أحدِهِما تأليفهُ :

الأوَّلُ : غموضُ معانيِهِ ، وغرائبُ ألفاظِهِ ومبانيِهِ .

والثاني: أنَّه متى عرَضَ له تحقيقٌ في كتابٍ.. أعرضَ عن إتمامِهِ، وأحالَ على بعضٍ كُتُبِهِ بالجوابِ.

فما لم تحصُلُ مُصنَّفاتِهِ جميعُها لشخصٍ.. لا يكاذُ يقضي من كُتُبِهِ وطرَهُ ، ولا يحصُلُ إلا من جملتِها مقصوده .

وتمنّيت أن لو عثرت من علماء الوقتِ على مَنْ يتصدّى لتصنيفِ كتابٍ يحذو فيه حذوة ، ويتلو في استنباطِ غرائبِ المعاني تِلوَهُ ، للكنّه لا يحيلُ بالجوابِ على غيرهِ من كتابٍ ؛ بل يشيرُ إليه ولو بنبّذة ٍ ؛ ليكون تنجّته للقشرِ مِنَ اللباب ، فيجتمعُ حينئذٍ على التّحقيقِ ، بين حُسنِ الاستنباطِ وجَودة التّلفيقِ ، ويتجنّبُ بجَهدِهِ التّطويلَ والإكثارَ ؛ لئلا يكونَ واضعاً بناءَهُ على شَفيرٍ هارٍ )(١) .

ثمَّ ختم خطبة كتابه بالدعاء للسائل فقال: (جعلَ اللهُ التِمَاسكَ أَيُها الأخُ العارفُ وإجابتي إيَّاك بهاذه اللطائف.. خالصاً منَ الرِّياءِ والتَّكلُّفِ، وجذَبَ بضبْعِنا عن ورْطَةِ التَّعمُّقِ والتَّعسُّفِ، ووفَّقَنا لكلِّ خير نُشيرُ إليه ونأمَلُ أَنْ نحتوي عليه، واستعمَلَنا فيما يُرضيهِ ويُزلِفُ

<sup>(</sup>۱) (ص۱۱٦ إلى ص ۱۱۸).

لديهِ ، فإليه الملجأُ ، وعليه الاعتمادُ ، أعوذُ بالله مِنَ الخَطَلِ في القولِ والعَمَلِ ، وألوذُ به مِن مَزَلَةِ القَدَمِ والتَّلَطُّخِ بوِصْرِ الزَّلَلِ ) .

\* لمن أهدى الإمام العراقي كتابه « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟

قال المؤلِّف في خطبة كتابه (١): (لمَّا فرغتُ من تكوينِ هاذه العادَةِ. جرى الجماعةُ معيَ على العادَةِ، وسألوني جَلوَتَهَا علىٰ خُطَّابِها، وعَرِضَهَا علىٰ أربابِها، وأنا أتبلَّدُ وأتردَّدُ في حَدْرِ نِقابِها، إلا عند صَدْرٍ تعلِقَ بقلبِهِ أسبابُ الشَّرَفِ، وتحظى لديه مهائرُ الطُّرَفِ.

وحين استفرغتُ وُسْعِي في ترجِيحِها وتكمِيلها ، واستنفدتُ جَهدي في تسويرها وتحجيلها ، وامتدَّ في خِدرِ الصِّيانَةِ ثُواؤها ، وكادَ ينشِدُ :

### والبِيضُ قَدْ عَنَسَتْ وطَالَ جِرَاؤُهَا

رفعتُها إلىٰ سامي مجلسِ المولى الرَّضي ، بهاءِ الدَّولَةِ والدِّينِ ، شهابِ الإسلامِ ، قاضي القُضاةِ وشمسِهِم ، مخلِّصِ الدَّولَةِ ، مُعتَمَدِ الملوكِ ، فخرِ المِلَّةِ ، شرفِ المِلَّةِ ، حُجَّةِ الشَّريعةِ ، علَمِ الهُدىٰ ، مُقتدى الورَىٰ ، أبي الحسنِ عليِّ بنِ القاسمِ الشَّهرُزُوري ، أدامَ اللهُ مُقتدى الورَىٰ ، أبي الحسنِ عليِّ بنِ القاسمِ الشَّهرُزُوري ، أدامَ اللهُ رفعتَهُ ، وجعلَ جبهةَ النَّرَةِ رُقعتَهُ ؛ فهو المجلسُ تُجلَبُ إليهِ نتائجُ الألبابِ ، ويُفرَغُ عليه كلُّ ثناءِ مُستطابِ ، وتُزَفُّ إليهِ عرائسُ الأفكارِ ، الألبابِ ، ويُفرَغُ عليه كلُّ ثناءِ مُستطابِ ، وتُزَفُّ إليهِ عرائسُ الأفكارِ ، ويُرجَعُ منه بالأيادي . العَونُ والإبكارُ ، وهو حرسَ اللهُ مجدَهُ وأورَىٰ وأورَىٰ

<sup>(</sup>۱) ملاحظة : هاذه القطعة من الخُطبة لم تثبت إلا في نسختين خطِّيَّين من أصل ثمان نسخ اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب ، والتصريح باسم المُهدى له لم يثبت إلا في نسخة واحدة ! انظر (ص ١٣١) من الكتاب ،

بِالسَّعادَةِ زِندَهُ.. صدرُ خريدَةِ الدَّهْرِ ، وفارسُ مضمارِ العَصْرِ ، بل هو الخُسامُ جلاهُ صيقلٌ طبعيُّ.. فأخلَصَهُ ، والغمامُ أنشَأهُ نَوءٌ فضليٌّ.. فأنشَصَهُ .

である。

فها أنا ذا أسحَبُ به ذيلَ الافتخارِ على الأقرانِ ، وأجعلُ الثناءَ عليه بمنزلَةِ التَّسبيح وتلاوةِ القرآن .

كفا اللهُ فضائلَهُ عينَ الكمالِ ، لكأنَّ ابن الرُّومي نظرَ إليهِ فقال : لولاً عَجائِبُ صُنْعِ اللهِ مَا ثبتَتْ تِلكَ الفَضائِلُ في لَحمٍ ولاَ عَصَبِ)(١) فمن هو أبو الحسن على بن القاسم الشَّهْرُزُوري ؟

ترجمه الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» فقال: (عليُّ بن القاسم بن مُظَفَّر بن عليًّ ، أبو الحسن ابن الشَّهْرُزُوري ، المَوصليُّ الشَافعيُّ القاضي .

قال الحافظ ابن عساكر (٢): ولي قضاء واسط ، ثم قضاء الرَّحْبة ، ثم قضاء الرَّحْبة ، ثم قضاء المَوصِل ، وقد قَدِم مع قَسِيم الدَّولة زَنْكي حين حاصر دمشق ، وكان حسن الاعتقاد ، شهماً (٣) ، رجُلاً مِنَ الرِّجال ، تُوفِّي بحلب في

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٣١ إلى ص ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) 

¶ تاریخ دمشق 

¶ (۱۳٦/٤٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في "تاريخ الإسلام" للحافظ الذهبي ، بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف: (شهماً) ، وفي النسخة التي بتحقيق الدكتور عبد السلام التدمري: (فَهِماً) ، ولعلَّ ما في نسخة الدكتور بشار معروف هو الصواب ؛ إذ إنَّ نص الحافظ ابن عساكر في "تاريح دمشق" ( ١٣٦/٤٣) : (وفيه شهامة) .

رمضان ، وحُمِل تابوته إلى الرَّقَّة ، وهو أحد الإخوة (١) (٢) .

وزاد التاج السبكي في «طبقاته» على ما ذكره شيخه الحافظ الذهبي: (سمع ببغداد أبا غالب محمد بن الحسن الباقلاني وغيره، وولي قضاء البلاد الجزيريَّة والشاميَّة. توفِّي في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة )(٣).

وقال الإسنوي في «طبقاته» في ترجمة والد الشيخ أبي الحسن : ( القاسم الشَّهْرُزُوري وأهل بيته . أبو أحمد ، القاسم بن المظفَّر بن علي الشَّهْرُزُوري ، الشيباني . ذكره ابن خلِّكان ، وذكره معه أهل بيته (٤) ، فلنقتصر على ما ذكره من حالهم ؛ فإنَّه من بلاده ، وأعرف بيته ، فنقول . . . . ) (٥) ثم ذكر ما قاله ابن خلِّكان في ترجمة أهل بيت القاسم الشَّهْرُزُوري (٢) .

\* متى أُلِّف كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟

وضح بما تقدَّم أنَّ الإمام العراقي أهدى كتابه « الذخيرة » للقاضي

<sup>(</sup>١) انظر تراجمهم في « وفَيَات الأعيان » ( ٢٨/٤ إلى ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الإسلام » ( ١١/ ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعيَّة الكبرىٰ » ( ٢٢٨/٧ ) ، وانظر أخبار القاضي بهاء الدين ابو الحسن علي بن القاسم الشَّهْرُزُّوري في « الروضتين في أخبار الدولتين » ( ١/٧٢ ، ٦٩ ، ١١٥ ، ١٢٦ ) للإمام أبي شامة .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخة المطبوعة من «طبقات الشافعيَّة » للإسنوي : (وذكره معه أهل بيته ) ، ولعلَّها : (وذكر معه أهل بيته ) أو (وذكره مع أهل بيته ) .

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية » ( ٢/ ٩٦ ، رقم : ٦٨٨ ) للإسنوي .

<sup>(</sup>٦) انظر « وفَيَات الأعيان » ( ١٨/٤ إلى ص ٧٠ ) .

أبي الحسن على بن القاسم الشَّهْرُزُوري ، وتقدَّم في كلام التاج السبكي أنَّ القاضي بهاء الدين على بن القاسم الشَّهْرُزُوري توفي سنة (٣٢هـ) وهاذا يدلُّ على أنَّ الإمام العراقي ألَّف كتابه « الذخيرة » قبل تاريخ (٣٢هـ) .

هاذا ما كتبته قبل حصولي على نسخة (ليدن) لكتاب «الذخيرة »، وبعد حصولي عليها. وجدتُ ما مثاله على طُرَّتها: (كتاب «الذخيرة لأهل البصيرة »، من تصانيف العبد المذنب الفقير إلى رحمة الله الكريم محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن أجي الهيجاء بن حمدان، غفر الله ذنوبه برحمته . في سنة إحدى وعشرين وخمس مئة ).

وبهاذا النَّص تم تحديد السنة التي ألَّف فيها الإمام العراقي كتابه هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » .

\* ماذا في كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » :

ذكر الإمام ابن حمدان العراقي رضي الله عنه أنَّ أَخاً له في الله تعالى.. قال له: تصفَّحتُ كُتُبَ العلماءِ السَّابقينَ ، وتصانيفَ القُدماءِ السَّابقينَ ، وتصانيفَ القُدماءِ المبرِّزينَ ، فلم أرَ في كُتُبهِم وتصانيفِهِم.. أنفعَ مِنْ تصانيفِ الإمامِ حُجَّةِ الإسلام أبي حامدِ الغزاليِّ قدَّسَ الله روحَهُ ونوَّرَ ضريحَهُ .

وسبب ذلك: أنّه كان من أكثرِهم تدقيقاً وتحقيقاً ، وأبعدِهم مِنَ المَيلِ والهوى طريقاً ، مع تبحُرهِ في أجناسِ العلومِ الشَّرعيةِ وغيرِها ، وتصنيفِهِ في كلِّ فنِّ من فُنونِها ، ورسوخِ قدمِهِ في دقيقِها وجليها ، وتحكُمِه فيها بإجمالِها وتفصيلِها .

وشكا للإمام العراقي من أمرين وشَّحَت بهما كُتُبُ حجَّة الإسلام وتصانيفُهُ ، فلا يكادُ يخلو من أحدِهِما تأليفُهُ .

الأوّلُ: غموضُ معاني كلام حُجَّة الإسلام، وغريبُ ألفاظِهِ ومبانيهِ. والثاني: أنَّه متى عرضَ له تحقيقٌ في كتابٍ.. أعرضَ عن إتمامِهِ، وأحالَ على بعض كُتُبِهِ بالجواب.

فما لم تحصُلْ مُصنَّفاتُهُ جميعُها لشخصٍ. . لا يكادُ يقضي من كُتُبِهِ وطرَهُ ، ولا يحصُلُ إلا من جملتِها مقصوده .

وتمنّى هاذا الطالب من الإمام العراقي أن لو عثر من علماء الوقتِ على مَنْ يتصدّى لتصنيفِ كتابٍ يحذو فيه حذو حُجّة الإسلام، فيتلو في استنباطِ غرائبِ المعاني تِلوَهُ، ولا يحيلُ بالجوابِ على غيرهِ من كتاب ؛ بل يشيرُ إليه ولو بنَبذَة ؛ ليكون تنحّته للقشرِ مِنَ اللباب، فيجتمعُ حينئذٍ على التّحقيقِ، بين حُسنِ الاستنباطِ وجَودةِ التّلفيقِ، ويتجنّبُ بجَهدِهِ التّطويلَ والإكثارَ.

فأجابه الإمام العراقي إلى مطلوبه بعد إبداء الاعتذار ، فقال رضي الله عنه : (جمعتُ العلومَ التي فرَّقها الإمامُ أبو حامدٍ رضي الله عنه في تصانيفِهِ الكثيرةِ ، وحصرتُها في أربعةِ أصولٍ ، وذكرتُ لُبابها في عِدَّةِ فصولٍ ، كُلُّ فصلٍ منها ينزِعُ إلى نوعٍ منَ العُلومِ ، ويشيرُ إلى طريقٍ منَ العمل ، وأوردتُ كُلَّ أصل في باب :

فَالْأُوَّالُ : في معرفة النَّفْسِ .

والثاني: في معرفةِ الحقِّ سبحانَّهُ.

والثالثُ : في معرفَةِ الدُّنيا .

والرابعُ : في معرفَةِ الآخرةِ .

ومَن لاحظً تصانيفَهُ بعينِ الإنصافِ ، وطالعَها ببصرِ البصيرةِ . . ألفاها لا تشُذُّ عن هاذه الأصُولِ الأربعةِ ؛ إذ هي فروعُهَا ، وعليها يدورُ مفرَّقُهَا ومجمُوعُهَا .

ووجهُ اندماجِهَا مِن تحتِها واندِرَاجِهَا في تختِهَا : أنَّ الأركانَ أربعةٌ ، رُكنانِ يتعلَّقَانِ بالظَّاهِرِ ، وآخَرانِ يتعلَّقَانِ بالباطِنِ .

فأمًّا رُكنا الطَّاهرِ:

فأحدها: امتثالُ أمرِ الله تعالى ، وقد سمَّى حُجَّةُ الإسلامِ ذلكَ بر العباداتِ ) ، وتحت هذا اللفظِ يندرجُ الوظائفُ الشَّرعيَّةُ ، فرضُها ونفلُها حَسَبَ المشروح في كُتُبِ المذهبِ .

والثاني: حفظُ الأدبِ في الحركاتِ والسَّكَنَاتِ، وتحتَ هاذا يندمِجُ الجِناياتُ والحدودُ والمعاملاتُ على الوجهِ المذكورِ في كُتُبِ الفقِهِ، وقد سمَّىٰ هاذا الفنَّ بـ (المعاملاتِ).

وأمَّا الرُّكنانِ المتعلِّقانِ بالباطِنِ :

فأحدهما: تطهيرُ القلبِ منَ الأخلاقِ الذَّميمةِ ؛ كالحقدِ والغضبِ والبُخلِ والبُخلِ والعِضبِ والبُخلِ والحسدِ والحِرصِ والكِبْرِ والعُجْبِ ، وسمَّاها في كُتُبِهِ بـ ( المُهلِكاتِ ) .

والثاني: تحليَةُ القلبِ بالأخلاقِ المحمودةِ ؛ كالصَّبْرِ والشُّكرِ

والخوفِ والرَّجاءِ والقناعَةِ والورَعِ والتَّوكُّلِ والمحبَّةِ ، وما يجري مَجراها ، وقد سمَّاها بـ (المُنجياتِ ).

وجميع علومه لا تخرُج عن هاذه الأركانِ الأربعة ؛ بل علوم الخَلقِ كَافَةً لا يكاد يشُذُ منها شيء عن هاذه الأصولِ الأربعةِ )(١).

هاذا كلامه رضي الله عنه ، وأنت ترى أنَّ هاذا الجمع من كتب حُجَّة الإسلام . . لا يستطيعه إلا الفحول من الأئمَّة الأعلام !

وتقسيمه الكتاب على هاذه الأبواب الأربعة.. أصله عند خُجَّة الإسلام رضي اللهُ عنه في كتابه «إحياء علوم الدين»، كتاب ذمِّ الغُرور، وهو الكتاب العاشر من الربع الثالث (ربع المهلكات) (٢).

وقد سار الإمام العراقي على سَنَنِ شيخه حُجَّة الإسلام بالإكثار من ضرب الأمثلة على مايقرِّره من العلوم والحقائق ؛ (إذ أحسنُ علاج للأفهام الضعيفة. . الاستدراجُ والاستجرارُ إلى الحقِّ بعُكَّازةِ الأمثلةِ )(٣) .

وحاله كحال شيخه القائل في وصف كتابه « الإحياء » : ( ومقصودُ مثلِ هاذا الكتابِ. . أن ينتفع به الأقوياء والفحولُ مِنَ العلماء ، وللكنّا نجتهدُ في تفهيم الضعفاء بضربِ الأمثلة ؛ ليقربَ ذلك من أفهامِهم) (٤).

هاذا ما ستراه في كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ص ١٢٥ إلى ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « إحياء علوم الدين » ( ٦/ ٧٠٧ إلىٰ ص ٧١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) « حقيقة القولين » ( ص ٢٩٨ ) لحُجَّة الإسلام .

<sup>(</sup>٤) « إحياء علوم الدين » ( ٥/٥٧ ) .

# وصف النَّح الخطِّتَ

بالرجوع إلى فهارس المخطوطات ، وبعد الاستقراء شبه التام .. وقفتُ على تسع نسخ خطّية لكتابنا هاذا «الذخيرة لأهل البصيرة »، وقد تمّ بفضل الله تعالى الحصول على ثمان منها ، واعتمدت عليها كلها في التحقيق ، أمّا النسخة التاسعة .. فقد بذلتُ الوسع ، واستنفذتُ الجُهد للحصول عليها ؛ فلم أستطع إلى ذلك سبيلا ، وإليك وصف هاذه النّسخ :

# النحت الأولى

نسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالمملكة السعوديَّة ، ذات الرقم ( ٥٠٢٩ ) ، وهي نسخة نفيسة ؛ لكونها نُسخت من نسخة كُتبت مِنَ الأصل الذي كتبه المُصنِّف ، تمَّ الفراغُ من نسخها سنة اثنين وثلاثين وثمان مئة ( ٨٣٢هـ ) من الهجرة المصطفويَّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيَّة .

لم يكتُبِ النَّاسخ اسمه عليها ، وللكن جاء في هامش الورقة ( ٧/ أ ) بنفس الخطِّ الذي كُتبت به النَّسخة : ( مطلبٌ فافهم ، كتبه علي بن قاسم ) ، ولم أقف على ترجمة هاذا الرجل ، وللكنَّ علمه وذوقه ظهر في ثنايا قلمه ، فقد كتب النَّسخة بخطِّ جيد مقروء ، وميَّز الأبواب

والفصول بالحمرة ، وشَكَلَ الكلمات المُشكِلة ، ويبدو أنَّه قد قابل نسخته على نسخة أخرى أو أكثر ، فأثبت فروق النُّسخ الأخرى في الهامش .

وكذلك يظهر مِنَ النُّسخة إلمامه ـ إن لم يكن إتقانه ـ للسان الفارسي ، وكان الفارسي ، فقد قام بشرح بعض كلمات الكتاب باللسان الفارسي ، وكان بثبت هانده الحواشي مابين سطور الكتاب أحياناً ، وأخرى في هامش الورقة من الجهة اليمنى أو اليسرى .

وممًّا يؤسَفُ له أنَّ هاذه النَّسخة مبتورة غير تامَّة (۱) ، فقد وقع فيها بتران ، ونبَّهتُ إلى هاذين البترين في محلِّهما ، وكذلك قد تفرَّدت بمغايرات في الكلمات عن بقيَّة النَّسخ المعتمدة ، ونبَّهتُ على كلِّ ذلك في محلًه ، وقعت هاذه النسخة في (٥٥) ورقة ، وعُنونت بـ « الذخيرة لأهل البصيرة » .

كُتِبَ علىٰ ورقة العنوان منها: (هاذا كتاب الذخيرة لأهل البصيرة، للعارف بالله والدَّال عليه محمد بن علي العراقي رحم اللهُ روحه ونوَّر ضريحه) (٢).

ورمز لهاب (أ).

<sup>(</sup>۱) البتر في الاصطلاح: ضياع أوراقٍ مِنَ المخطوط لسببٍ ما ، وعليه فلا يكون البتر إلا في نهاية ورقة وبداية أخرى ، وهاذا البتر لا يقلّلُ من قيمة المخطوط البتة إن كان ذا قيمة أصيلة كما هو معلوم .

<sup>(</sup>٢) وكتبَ على الطرَّة بخطِّ حديث : (الذخيرة لأهل البصيرة لمحمد بن علي العراقي ، توفي سنة ٥١٦ ، كذا في كشف الظنون )!

# النخة الثانب

نسخة مكتبة جار الله أفندي بإصطنبول ، ذات الرقم ( ١٠٠٤) ، وهي نسخة تامّة ، تُعدُّ من بين قريناتها المعتمدة في التحقيق. . أقرب نسخةٍ مِنَ المؤلِّف ؛ إذ كُتبت سنة اثنين وأربعين وست مئة ( ٦٤٢هـ ) ، وناسخها صرَّح أنَّه نقلها عن نسخة كُتبت سنة تسع وتسعين وخمس مئة هجريَّة ( ٩٩٥هـ ) .

أُرِّخت كتابتُها دون ذكرٍ لناسخها ، ومع كونها تامَّة بخلاف الأولى التي وقع فيها بتر ، وتاريخ نسخها أقدم مِنَ الأولى ـ بل جاء التصريحُ أنَّها نُقلت عن نسخةٍ كتبت سنة ( ٩٩هـ) فيكون بين النسخة المنقول عنها وبين وفاة المؤلِّف ثمانية وثلاثين سنة ـ أخَّرتُها عنِ الأولى لثلاثة أساب :

الأوّل: أنَّ النسخة الأولى التي اتخذتها أصلاً في التحقيق.. صرَّحت أنَّها منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة المُصنِّف، وهاذا له اعتبارٌ كبيرٌ عند أهل الصَّنعة التحقيقيَّة.

الثاني: أنَّ النسخة الثانية أغلب كلماتها كتبت مهملة الحروف دون إعجام، بخلاف الأولى، ولا يخفى على مَنْ مارس التحقيق. صعوبة التعامل مع هاكذا نسخة، وللكن بفضل الله تعالى وتوفيقه، سهل الحَزنُ، وحُلَّتِ الصعاب، وذُلِّلتِ الطُّرقُ في التعامل مع هاذه النسخة.

الثالث : تميُّز ناسخ النسخة الأولىٰ بالإتقان والفهم والدِّقة كما ظهر في ثنايا الكتاب .

وهنا أقول: إنَّ المحقِّق للكتاب شأنه شأنُ المُحدِّث في التعامل مع النَّصِّ النَّبوي الشريف، فالمُحدِّث قد يقدحُ في الإسنادِ أو المتن لعلَّة خفيَّة يجدُها في نفسه لا تُسعفه الحروفُ بالتعبير عنها، وكذلك المُحقِّقُ قد يرى في المخطوط أشياء تجعله يقدِّم نسخة على أخرى، وهذه الأشياء نتيجة تعايشٍ مع المخطوط، وإحساسِ به، فلا يمكنهُ التعبيرُ عن كلِّ الدوافع والأسباب التي جعلته يقدِّمُ مخطوطاً على آخر!

وعلىٰ كُلَّ حالٍ ؛ فقد قمتُ بإثبات الفوارق بين النَّسختين كما سيأتي الحديث عنه في منهج العمل في الكتاب .

وقعت هاذه النُّسخة في ( ٦٩ ) ورقة ، وعنونت بـ « الذخيرة لأهل البصيرة » ، ولم يُذكَرِ اسم المؤلِّف فيها البتة ، لا على ورقة العنوان ، ولا في بدايتها ، ولا خاتمتها .

ورمز لها بـ ( ب ) .

# النخة الثالثة

نسخة مكتبة آيا صوفيا بإصطنبول ، ذات الرقم ( ٤١٣٦ ) ، وهي نسخة مبتورة من أوَّلها ، وقعت ضمن مجموع حاوٍ لكتابين :

الأول: كتاب: « الطريق المستقيم إلى جنَّات النعيم » من الورقة (١) إلى الورقة (٨٩).

الثاني: كتاب «الذخيرة لأهل البصيرة»، من الورقة (٩٢) إلى الورقة (١٧٠)، وعدد أوراق المجموع بتمامه (١٧٠) ورقة، والمجموع كله بخطً ناسخ واحد، إلا ما كُتب على هامش الورقات الأخيرة؛ فقد كُتب بخطً مختلف عن خطً الأصل، وهذه الهوامش عبارة عن بعض الأحاديث النَّبويَّة الشريفة، وفي آخر المخطوط ورقة بخطً مختلف يبدو أنَّها تعودُ لكتاب في تفسير القرآن الكريم، وآخر المجموع قصاصاتٌ ورقيَّةٌ باللسان الفارسي، فيها فوائد نثريَّة وشعريَّة، ألصقت على جلدة المجموع.

هاذا ولم يقع التصريح باسم ناسخ المجموع ، وقد كتب المجموع كله بخطً نسخي معتاد ، ولم يُذكر اسم المؤلِّف فيها البتة ، لا على ورقة العنوان ، ولا في بداية المخطوط ، ولا في خاتمته ، وكان الفراغ من نسخ كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » سنة أحد وعشرين وسبع مئة (٧٢١هـ ) .

وقد أشرتُ سابقاً لهاذه النُّسخة عند الكلام عنِ الخلط الذي وقع بين كتابِ « الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام ابن حمدان العراقي ، وكتابِ « الذخيرة في علم البصيرة » لحُجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي ، وهاذه النسخة ـ أعني : نسخة آيا صوفيا ـ صرَّح ناسخ المجموع باسم كتابنا هاذا على طرَّة المجموع في الورقة ( ١/ أ ) بقوله : (هاذا المجموع يشتمل على كتاب ريحان . . . ، والطريق المستقيم إلى جنَّات النعيم (١) ، وكتاب

<sup>(</sup>۱) كتبَ الناسخ على طُرَّة المجموع اسم الكتاب الأوَّل هاكذا: (ريحان [ثم في السطر الذي يليه] والطريق المستقيم إلىٰ جنَّات النعيم)، وفي الورقة الثانية =

كتب: (كتاب ريحان القلوب ولقاء المحبوب) فقط، وقد يُخيَّلُ لقارئ طُرَّة المجموع أنَّه يحتوي على ثلاثة كتب، وليس كذلك؛ لأنَّ العنوان الصحيح للكتاب الأوَّل هو: (الطريق المستقيم إلىٰ جنَّات النعيم) كما صرَّح مؤلِّفه بعد خطبة الكتاب في الورقة (٣/أ) من المجموع، فقال: (وسمَّيته الطريق المستقيم إلىٰ جنَّات النَّعيم)، ولم يكتُب النَّاسخ كذلك اسم المؤلِّف، وللكنَّ مؤلِّفه أشار إلىٰ أنَّه في كتابه هذا. اختصر كتاب «منهاج العابدين» للإمام الغزالي، وقد بحثتُ كثيراً عن هذا الكتاب؛ أعني: «الطريق المستقيم إلىٰ جنَّات النَّعيم» فلم أجد له ذكراً إلا عند إسماعيل باشا البغدادي في كتابه «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (٤/ ٨٥)، وقد نسبه إلى الإمام محمد بن علي بن حمدان العراقي صاحب كتابنا هاذا «الذخيرة لأهل البعدادي؛ فإنَّه البعيرة»! وقد استغربتُ بادئ ذي بدءٍ مما ذكره إسماعيل باشا البغدادي؛ فإنَّه لم يُدلِّل على هاذه النَّسبة بأدنى دليل، وقد تفرَّد بذكر ذلك من بين سائر مَنْ لم يُدلِّل على ها أعلام وكُتُبهم!

فلمًّا وقفتُ على مجموع آيا صوفيا هاذا. علمتُ من أين أتى إسماعيل باشا البغدادي بهاذا الكتاب ، ومع أنَّ مجموع آيا صوفيا لم يُشر إلى صاحب الكتابين « الطريق المستقيم » و « الذخيرة » . إلا أنَّ الأستاذ إسماعيل باشا اجتهد ؛ فربط بين كتاب ثابت النسبة لصاحبه وهو كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وكتاب مجهول المؤلف وهو كتاب « الطريق المستقيم إلى جنَّات النعيم » ، فنسب الكتاب الأوَّل لمؤلف الكتاب الثاني ، واجتهاده هاذا مبنيٌّ على التَّشابه بين مادَّتى الكتابين .

وقد قرأتُ مخطوط « الطريق المستقيم إلى جنّات النَّعيم » كاملاً . . فلم أجد فيه إشارةً لإمامنا ابن حمدان العراقي ، سوى أنّ مؤلّفه من تلاميذ حُجّة الإسلام ، وليس بين يدينا ما يؤيّدُ اجتهاد الأستاذ إسماعيل باشا البغدادي في نسبته هذا الكتاب للإمام ابن حمدان العراقي ، فيظل مؤلّف الكتاب مجهولاً ، ولعلّ قادم الأيام يكشفُ لنا عن صاحب هذا الكتاب ، هذا ما أرجّحُه والله أعلم .

الذخيرة لأهل البصيرة ) ، وقال بعد نهاية الكتاب الأوَّل كما في الورقة ( ٨٩/ب ) : ( ويتلوه كتاب الذخيرة لأهل البصيرة ، فيه نقصٌ في أوَّله ) .

وكأنَّ هـٰذه الكلمة ( فيه نقصٌ في أوَّله ) أثارت غيرة بعض النُّساخ أو متملِّكي المخطوط. . فاجتهد على إكماله ، وليته لم يفعل !

فكتب: (بسم الله الرحمان الرحيم، أمّا بعد حمد الله تعالى على نعمه ظاها أنوار الكواكب إشراقها، وإدرار السحائب اتساعها واتساقها، والصلاة على نبيّه محمد المبعوث بأفضل المسلك لأفضل الأمم، المبعوث بطلاقة الوجه وطهارة الشّيم، والمشرَّف جبينه في الظّلم، والمعرّف يمينه فحاشا لله أن تباريه الدمم.

أمَّا بعد :

قال الشيخ الإمام الأجل أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالىٰ عليه: إنِّي صنَّفتُ كتاب الذخيرة لأهل البصيرة، وجعلتهُ نوراً للأبصار؛

أمًّا تسمية النَّاسخ كتاب «الطريق المستقيم إلى جنَّات النعيم » على طُرَّة المخطوط بـ «ريحان القلوب ولقاء المحبوب ». . فلم أجد له وجها !

ولعلَّ قائلاً يقول: لعلَّه كتاب «ريحان القلوب في التوصيل إلى المحبوب » للشيخ العارف بالله يوسف العجمي الكوراني ؟

أقول: يستحيلُ ذلك؛ لأنّني رجعتُ إلى أكثر من مخطوط لكتاب «ريحان القلوب في التوصيل إلى المحبوب» لصاحبه يوسف بن عبدالله العجمي الكوراني (ت: ٧٦٨هـ)، وقارنتُ بين نصّه ونصّ كتاب «الطريق المستقيم إلى جنّات النعيم».. فوجدتهما كتابين مختلفين، وهاذا دليلٌ قاطع في نفي هاذا الأمر.

ليُجتلى به ثمر الجَنان ، ويُكتشف به علم البيان ، ويُنالَ به الفوز والغفران ، والرَّحمة والرِّضوان ، والتجنُّب من سخط الرحمان ، ورحِم مَنْ تبصَّرَ ما فيه مِنَ الأمور المهمَّات . قال المُصنِّفُ رحمه الله تعالى : القول في جملة التحصيل ) .

هنا ينتهي الكلام الذي أضافه هاذا النّاسخ ، وقد نقلته كما هو بلحنه وعُجمته ، وبكلامه انتهت الصفحة الأولى مِنَ الورقة (٩١/ب) ويعقبها في الصفحة الأخرى المقابلة لها كلامٌ من أصل كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » بدايته : (لتحصيل معرفة عجائب صنع الله فيها . . . )(1) ، ولكي يتستَّر هاذا الفاعل على فعلته هاذه . . قام بكتابة ما يسمَّى بالاصطلاح « التعقيبة » ، فكتب كلمة (لتحصيل) في أسفل الورقة اليمنى مِنَ الزاوية اليسرى ؛ موهماً القارئ أنَّ الكلام متتابع ولا نقص في أصل المخطوط!!

ورحم الله تعالى القائل:

فكمْ أفسدَ الرَّاوي كلاماً بعقلِهِ وكمْ حرَّفَ الأقوالَ قومٌ وصَحَّفُوا وكمْ ناسخٍ أضحى لمَعنى مُغيِّراً وجاء بشيْء لم يُرِدْهُ المُصنِّفُ

ولا يخفى على ذي ذائقة. . ركاكة الألفاظ ، ونزول المعاني التي أدخلها هاذا النَّاسخ في هاذه الأسطر القليلة ، وحاشا يراع حُجَّة الإسلام من هاذا الكلام .

وبسبب ما دلَّس به كاتب الورقة الأولى من مخطوط « الذخيرة لأهل

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱۰۸) من كتابنا هاذا «الذخيرة لأهل البصيرة»، فعند كلمة (لتحصيل) بدأ مخطوط آيا صوفيا .

البصيرة » في نسخة آيا صوفيا هاذه. . وقع الخطأ للأستاذين علي الرضا قره بلوط ، وأحمد طوران قره بلوط ؛ فنسبا كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » لحُجَّة الإسلام الغزالي !

فقد جاء في كتابهما « معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » ( ٥/ ٣١٩ ) عند ذكرهما لمؤلَّفات حُجَّة الإسلام أبي حامد الغزالي : أنَّ « كتاب الذخيرة لأهل البصيرة » نسخة آيا صوفيا رقم : ١٣٦ ، تاريخ نسخها سنة ٧٢١ هـ ، من تأليف الإمام حجَّة الإسلام الغزالي !

وبهاذا عرفت أنَّ الذي أوقعهما في هاذا الوهم.. ما جاء في الورقة الأولى من المخطوط \_ والتي كتبت بخط مختلف كما ذكرناه سابقاً \_: (قال الشيخ الإمام الأجل أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه: إني صنفت كتاب الذخيرة لأهل البصيرة...)(١) الخ.

ورمز لها بـ (ج).

بخلاف كتابنا هلذا .

<sup>(</sup>۱) ووهما أيضاً في كلامهما عن مؤلَّفات الإمام ابن حمدان العراقي صاحب كتابنا هذا «الذخيرة لأهل البصيرة »، فقالا في كتابهما «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » (٤/٢٩٣٧): (له كتاب الذخيرة وكشف التوقع لأهل البصيرة)، والصواب أنَّ هذا الكتاب من تأليف محيي الدين محمد بن علي بن أحمد السُّودي (توفي قبل سنة ٢٩٣ههـ)، وليس كما وهما أيضاً فذكرا في نفس الكتاب (٣/ ١٨٦٨) أنَّه من تأليف: عبد اللطيف بن محمد أسعد الرومي البروسوي العثماني الفقيه الحنفي، المتأدب، الصوفي الخلوتي المعروف بغزِّي زاده (المتوفئ ببروسة سنة ١٢٤٧هـ)!

#### النخة الرابعت

نسخة المكتبة الظاهريَّة بدمشق، ذات الرقم (٧٦٠٨)، وهي نسخة تامَّة في الظاهر، وحقيقة الأمر أنَّه قد سقط منها قسم كبير من خطبة الكتاب، كُتبت في سنة (٩٧٥هـ).

ناسخها: محمد بن عبد الله ، المدرِّس بأشرفيَّة الصحراء .

وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتصحيف ، كُتبت بخطًّ نسخي معتاد ، وأثبت عنوان الكتاب واسم المؤلِّف على ورقة العنوان منها ، فجاء فيها : (كتاب الذخيرة لأهل البصيرة تأليف الشيخ العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن علي العراقي عفا الله عنه ، آمين . فهرست الكتاب : الباب الأول : في معرفة النفس . الباب الثاني : في معرفة الله . الباب الثالث : في معرفة الدُّنيا . الباب الرابع : في معرفة الآخرة . ) .

والغريب في هاذه النسخة أنّها مع سقوط قسم كبير من خطبة الكتاب فيها ؛ إلا أنّها وافقت نسخة (ليدن) في كثير من المواضع التي تفرّدت بها نسخة (ليدن)<sup>(۱)</sup>، وهاذا أمرٌ أوقعني في ارتباكٍ! فالموافقة لنسخة (ليدن).. جعلني أشكُّ أنَّها منقولة عنها ، والمخالفة لها بسقوط قسم كبير من خطبة الكتاب.. جعلني أنفي ذلك! والله أعلم بحقيقة الحال. وقد وقعت هاذه النسخة في (٧٥) ورقة .

ورمز لهاب (د).

<sup>(</sup>١) وهاذا سيظهر المقارئ الكريم فيما أثبتُه من فوارق النسخ في ثنايا الكتاب.

#### النخة الخامت

نسخة مكتبة الدولة ببرلين ، ذات الرقم ( ١٧٢٦) (١) ، وهي نسخة تامَّة في الظاهر ، وحقيقة الأمر أنَّه قد سقط منها بعض الأبواب من خطبة الكتاب ، كتبت سنة سبع وتسعين وتسع مئة ( ١٩٩٧هـ ) ، وخلَت هاذه النسخة من اسم الناسخ ، ومكان النسخ ، وهي مشابهة بوجه كبير للنسخة ( ب ) كما سيظهر للقارئ الكريم عند النظر في فوارق النسخ في ثنايا الكتاب ، ويبدو أنَّ ناسخها قابلها على نسخة أخرى غير التي استنسخ منها .

وجاء في ورقة العنوان منها: (كتاب الذَّخيرة لأهل البصيرة، للإمام الفاضل، والحبر الكامل، المحقِّق المدقِّق، أحمد الغزَّالي تغمَّده الله برحمته، وأسكنه فردوس جنَّته، مع الذين أَنعَم عليهم منَ النبيِّين والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقا، وصلَّى الله على معدَنِ ينابيع الحِكمَةِ، والمُنوَّرِ بنوره الظُّلمة، محمَّد عليه مِنْ ربِّه أفضلُ الصَّلوات وأكمل التَّحيَّات، والحمدُ لله ربِّ العالمين)!

وقد تكلَّمت سابقاً عن الأسباب التي أوقعت النساخ في هاذا الخطأ

<sup>(</sup>۱) تكرَّم عليَّ بصورة هاذه النسخة سيدي الشيخ الكريم المعوان الصادق ؛ أبو أحمد الأنصاري المدني حفظه الله تعالىٰ ، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء .

من نسبة الكتاب للإمام أحمد الغزالي رضي الله ُعنه ؛ فانظره في (ص٥٨). وقعت هاذه النسخة في ( ٩٧ ) ورقة .

ورمز لهاب (هـ).

#### النحتة البادست

نسخة مكتبة مراد بخاري بإصطنبول ، ذات الرقم ( ٢١٠ ) ، وهي نسخة تامّة في الظاهر ، وحقيقة الأمر أنّه قد سقط منها بعض الأبواب من خطبة الكتاب ، ويبدو أنّها تقع ضمن مجموع لعدّة كتب كما هو ظاهر من ترقيم المخطوط ، وللكن لم أستطع الحصول على المجموع كاملاً ؛ فوصلتني صورة النسخة دون ورقة العنوان (١) ، وقد خلت هاذه النسخة من تاريخ النسخ .

ناسخها: عبد الله بن محمَّد البرعمي.

ووقعت هاذه النسخة في ( ٦٧ ) ورقة .

ومِنَ الملاحظات المهمَّة في هاذه النسخة : أنَّها مشابهة بشكل كبير للنسخة (أ) كما سيظهر للقارئ الكريم عند النظر في فوارق النسخ

<sup>(</sup>۱) تكرَّم عليَّ بصورة هاذه النسخة ؛ فضيلة الأستاذ المحقِّق عبد العاطي محيي الشرقاوي حفظه الله تعالى ، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء ، صاحب مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقميَّة ، أسأل الله تعالى له مزيد التوفيق والفتوح ، وأن يبلِّغه مأموله في إتمام مشروعه الكبير الذي بدأه في خدمة المكتبة العربية والإسلاميَّة .

داخل الكتاب ، ومع ذلك قد وقع فيها من السقط ما لم يقع في النسخة (أ)!

ورمز لها بـ (و).

#### النخة البابعت

نسخة مكتبة مانيسا بتركيا ، ذات الرقم ( ٢٩٩١) ، وهي نسخة تامّة في الظاهر ، وحقيقة الأمر أنّه قد سقط منها بعض الأبواب من خطبة الكتاب ، ويبدو أنّها تقع ضمن مجموع لعدّة كتب كما هو ظاهر من ترقيم المخطوط ، وللكن لم أستطع الحصول على المجموع كاملاً ، وقد خلّت من اسم الناسخ وتاريخ النسخ .

جاء في ورقة العنوان منها: (كتاب الذخيرة لأهل البصيرة ، تأليف الشيخ أبي الفتوح مجد الدين أحمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفع به ، بمحمّد [صلى الله عليه وسلم] وآله ، آمين ) .

وقد تكلَّمت سابقاً عن الأسباب التي أوقعت النساخ في هذا الخطأ من نسبة الكتاب للإمام أحمد الغزالي رضي الله عنه ؛ فانظره في (ص ٥٨).

وقعت هاذه النسخة في (٥٤) ورقة .

ورمز لها بـ (ز).

#### النبخة الثامنة

نسخة مكتبة ليدن بهولندا ، ذات الرقم ( ١٠٧٨) (١) ، وهي نسخة نفيسة ؛ لكون النسخة التي نسخت عنها قُوبلت على نسخة بخط المؤلّف ، وتم الفراغ من نسخها سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ( ٧٣٨هـ ) مِنَ الهجرة المصطفويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيّة ، وذلك بالمدرسة العماديّة ظاهر سنجار .

ناسخها: عليُّ بن عبد الخالق بن مكيِّ السنجاريُ ، كتبَها بخطُّ حَسَن ، للكنَّها كثيرة التصحيف والتحريف والأخطاء النحوية!

وهي نسخة تامة ، خلا فصل واحد سقط من مقدِّمتها كما سقط من مقدِّمتها كما سقط من جميع النسخ ولم يثبت إلا في النسخة (أ) والنسخة (ب) ، وهي ضمن مجموع حاوِ لمؤلَّفين لإمامنا العراقي ، الأوَّل : « ذكر النفوس ورياضتها » ، والثاني : كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١٤٢ ) ورقة ، جاء كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » في القسم الثاني من المجموع ، من الورقة ( ٦٦ ) إلى الورقة ( ١٤٢ ) .

كتب على ورقة العنوان منها: (كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ، من تصانيف العبد المذنب الفقير إلى رحمة الله الكريم محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن أجمد بن أبي الهيجاء بن حمدان ، غفر الله ذنوبه

<sup>(</sup>۱) حصلتُ على صورة هاذه النسخة من جامعة ليدن بمساعي الأخ الصديق الفاضل الدكتور المحقِّق ناصر محمد يحيى ضميريَّة حفظه الله تعالى ، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء .

برحمته . في سنة إحدى وعشرين وخمس مئة ) .

وهاذه النسخة لم يتيسر لي الحصول عليها إلا بعد انتهائي من تحقيق الكتاب بشكل كامل ، وقد سبّب ذلك لي حرجاً كبيراً في إعادة هيكلة صياغة رموز المخطوطات ، فتركت رموز المخطوطات على ما هي عليه (أبجد هوز) ، ورمزتُ لهاذه النسخة باسمها (ليدن) ، وقمتُ بمقابلة الكتاب كاملاً عليها مع إثبات الفروق المهمّة ، وتوصيفِ المخطوط ببيان ما فيه من زيادة أو نقصٍ على بقيّة المخطوطات .

#### النحة التاست

وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية ، الخزانة التيموريَّة برقم ( ١٢٥٧ ) ، كُتبت في سنة ( ١٢٥٧هـ ) ، وعنونت بـ « الذخيرة في علم البصيرة » ، ونُسبت للإمام أبي الفتوح حُجَّة الإسلام أحمد الغزالي رضى الله عنه (١) .

ولم أقف على هاذه النسخة ، وإنّما ذكرتُها بين نسخ « الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام العراقي . لغلبة ظنّي أنّ مضمون هاذه النسخة هو نفسه مضمون كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة » ، وإن سُمّيت بـ « الذخيرة في علم البصيرة » وغلبة الظنّ هاذه مينيّةٌ على سببين وجيهين :

<sup>(</sup>۱) هذه المعلومات بحسب ما ذكره المحقّقان علي الرضا قره بلوط ، وأحمد طوران قره بلوط في كتابهما «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » ( ٤٨٣/١ ) .

السبب الأول: ما سبق عن النسخة الخامسة (نسخة مكتبة برلين)، والنسخة السابعة (نسخة مكتبة مانيسا)؛ من نسبة كتاب «الذخيرة لأهل البصيرة» للإمام أبي الفتوح حُجَّة الإسلام أحمد الغزالي، وقد ذكرتُ سابقاً أسباب هاذا الخلط(١).

السبب الثاني: ما ذكره حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون» ( ١/ ٨٢٥) في حرف ( الذال ) ، فقال : ( الذخيرة في علم البصيرة ، للشيخ : أحمد بن محمد الغزالي ، المتوفئ : سنة ٥٢٠ ، عشرين وخمس مئة ، وهو أخو الإمام أبي حامد الغزالي .

أوله: الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء... الخ.

ذكر فيه أنَّه : جمع فيه ما فرَّقه أبو حامدٍ في تصانيفه الكثيرة مِنَ العلوم ، وحصرها في أربعة أصول . في معرفة النفس ، في معرفة الرب ، في معرفة الدنيا ، في معرفة الآخرة ) .

وما ذكره العلامة حاجي خليفة من وصفٍ للمخطوط. ينطبقُ تماماً علىٰ كتاب «الذخيرة لأهل البصيرة» لصاحبه الإمام ابن حمدان العراقي!

فلعلَّ الله تعالىٰ أن ييسر لنا الحصول على هاذه النسخة لتبيُّن حقيقة أمرها ، والله وليُّ الأمر والتدبير .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر (ص٥٨).

# منهج العل في الكتاب

كون كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » يعتبر أول كتاب يطبع للإمام العراقي ، بل لم يصلنا من كتبه بحسب البحث والتفتيش إلا كتابه هذا « الذخيرة لأهل البصيرة » وكتاب « ذكر النفوس ورياضتها ». . أوجب ذلك علي أن أُولي جميع النسخ درجة واحدة مِنَ الاهتمام ، فعاملتها كاملة على أنها نسخ أصول لا استئناس ، وعدم وجود نسخة للكتاب بين يدينا بخط المصنف صعب من درجة العمل ، وكذلك لم أقف على كتاب من كتب العلماء استشهد بشيء من كلام الإمام العراقي ، وهذا عامل ثانِ في زيادة وعورة مسلك التحقيق ، وللكن الله سبحانه هياً الأسباب ، ووفق لخدمة الكتاب على أقرب ما يكون إلى الصواب إن شاء الله تعالى .

هاذا وإنَّ عملي في الكتاب. يسوقني إلى الإشارة إلى أنَّ أهل الصَّنعة التحقيقيَّة على طريقتين في إثبات فوارق النسخ ، والتعاملِ مع نصِّ الكتاب المثبتِ في الصُّلب :

الأولى: اعتماد نسخة واحدة للكتاب، وإثبات فوارق النسخ الأخرى في الهامش؛ حتى وإن كان ما في النسخة المعتمدة خطأ واضحا، والصواب في النسخ الأخرى، فيقوم المحقّق بإثبات الخطأ في صلب الكتاب، ويضع الصواب في الهامش! متعلّلاً بأنّ المحقّق

يجب أن ينقل النسخة الخطيّة كما هي!

وهاذا فيه من عُجمة الفهم والذوق ما فيه! فإثباتي لخطأ المخطوط الأصل الذي اعتمدتُه في الهامش دون صلب الكتاب. لن يقلّل من الأمانة في نقلي لكامل المخطوط؛ إذ إنَّ الأصل في الصَّنعة التحقيقيَّة أن يقوم المحقِّقُ بخدمة النَّصِّ بكل ما أوتي من قوَّةٍ وفهم وتدقيقٍ حتى يصل إلى نسخةٍ قريبةٍ من النسخة التي كتبها مؤلف الكتاب ، ويقدِّمه للقارئ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ، لا أن يجعله في دوَّامةٍ كبيرة من فوارق النسخ ؛ حتى يجلب له الصداع من تنقل العين ما بين صلب الكتاب وهوامشه ومحاولة الربط بين المعاني ليصلَ إلى عبارة سليمة مستقيمة!

الطريقة الثانية: أن يسلك طريق التلفيق بين النسخ مع إثبات الفوارق في الهامش<sup>(۱)</sup>؛ ليصلَ إلى نسخةٍ مرضيّةٍ قريبة للصياغة التي صاغها المؤلّفُ في كتابه.

وفي كتابنا هاذا «الذخيرة لأهل البصيرة» قمتُ بالجمع بين الطريقتين ، فأثبتُ النسخة (أ) كاملة في صلب الكتاب ، وما خالفها في بقيَّة النُسخ أثبتُه في الهامش ، إلا في مواضع يسيرة قمتُ فيها بترجيح بقيَّة النُسخ عليها ، مع إثبات ما في (أ) في الهامش .

هـٰذا ولا بُدَّ مِنَ التنبيه على أنَّ طريقة بعض المحقِّقين ومِنْ خلفهم

<sup>(</sup>۱) وذلك عند عدم وجود نسخة بخطِّ المؤلِّف ، أو منقولة عن نسخة بخطِّه كما لا يخفيٰل .

بعض دور النشر ؛ في عدم إثبات شيء من فوارق النسخ في الهامش ، وعدم تبيين النسخ الخطيَّة وتوصيفها بإثبات مواضع البتر والسقط فيها ، وهم في ذلك على طريقة (ما أُريكُم إلا ما أرى) . . طريقة غير مرضيَّة ؛ فمهما بلغ الإنسان في العلم ، وعلا كعبه في التحقيق ؛ فإنَّه لا يخرج عن وصف الإنسانيَّة من كونه خطَّاءً ، والفهمُ عندهُ عرَضٌ يطرأُ ويزول .

فالذي تفرضهُ الأمانة على المحقِّق أن يثبت فوارق النسخ في الهامش، ويدعَ للقارئ الحريَّة في قراءة ما يريدُ قراءته من فروق النسخ.

وأنا هنا لا أُشكِّكُ في صدق وإخلاص هلؤلاء البعض من المحقِّقِين ؛ فقد تقدَّم القولُ بأنَّ المحقِّق لا يخرجُ عن وصف إنسانيَّته من كونه خطَّاءً ، والفهمُ عندهُ عرَضٌ يطرأُ ويزول .

وأيضاً: فإنَّ بعض المتصيِّدين ممَّن لا يخشى الله في الناس ؛ يلوكُ بأعراض أهل التحقيق ، ويتهمهم بالكذب والتدليس ؛ وذلك لذكرهم عدداً من النسخ المعتمدة في التحقيق ، ووضعهم صوراً لهذه المخطوطات في مقدِّمات الكتاب ، ثمَّ إذا نظر في الكتاب رآه خالياً مِنَ الفوارقِ بين النسخ ! ولا يدري هاذا المتصيِّد كم بذل المحقِّقُ من الجهد والوقت لإخراج هاذا الكتاب بهاذه الحلَّة ، وعلى كلِّ حالٍ ( رَحِمَ اللهُ مَنْ جَبَّ الغيبة عن نفسه ) .

هاذا ومن جديد ما وفّقني الله تعالى إليه في صنعة التحقيق. إثباتُ فوارق النسخ بطريقة بديعة لمثل كُتُبِ علمائنا تليق ، ومفادها : أنّي أثبت السياق والسباق للكلمة المختلفة ، أو السقط ، أو البتر ، فيكون

ذلك أدعى لراحة المطالع من تشتيت النظر والفكر بين الأصل والتعليق . مثاله :

كذا في (أ): (وليس همُّكَ إلا تصنيفَ كتابٍ وإتيانٍ بما يُستملّخُ ويُستطابُ ، فما لكَ قد وقَفْتَني من وراءِ حجابٍ ؟! فلا تُعرّضْ عِرضَكَ للملام ، وأغنني عن إطالةِ الكلام) .

وفي (ب) و(هـ) و(ز) اختلاف بالنقص والزيادة والتقديم والتَّاخير: (وعرفناكَ قد صنَّفتَ في فنونِ العلم كتُباً كثيرة ، وهي عند مَنْ وقعت إليهِ. العزيزة الأثيرة ، حتى نيَّفت على الأربعين ، وناهزت بلوغ الخمسين في أنواع العلوم والآدابِ ، فمالي قد أوقفتني منك وراء حجاب ؟! فبلِّغني سؤلي ، ويسِّر لي حصول مأمولي ، فما سمت شططاً ، وعن عمى كان قصدي إليك لا خُطا ، فلا تُعرِّض عِرضَكَ للملام ، وأغنني عن إطالة الكلام ) .

وفي (ليدن): (والإتيان بما يُستحسن ويُستطاب، حتى نيَّقتْ تصانيف على الأربعين، وناهزت بلوغ الخمسين في أنواع العلوم والآداب، فمالي قد وقفتني منك الآن وراء حجاب؟! فلا تُعرِّضْ عِرضَكَ للملام، وأغنني عن إطالةِ الكلام، فلن أبرحَ الأرضَ حتى أظفرَ بالمرام، وأبوءَ منك بما ينفعُ الخاصَّ والعام).

فأنت ترى أن التمييز بين سماكة خط الكلام الزائد أو الناقص أو المبتور ، مع إثبات ما قبله وبعده . . يجعل القارئ وكأنَّ جميع النسخ بين يديه ، كل ذلك تسهيلاً وتيسيراً وتبييناً للمطالع في هاذا الكتاب .

وقد ترجمتُ للإمام العراقي بترجمة حافلة جمعت فيها أطراف ما تناثر من عقدها ، وإن كانت في الكتب لا تتجاوز الصفحة أو ما يزيد على سطرها .

وما يفعله المحقِّقون في خدمة الكتاب من تخريج آيات كريمات ، وأحاديث شريفات ، وأقوال منيفات . صار من أهم الواجبات ، وليس في ذكر فعل الواجب من جديدٍ يجلب المدحات .

وأهمُّ ما قمتُ به في خدمةِ الكتابِ. . أن أرجعتُ الفروع إلى الأصول بقدر المستطاع ؛ فذكرتُ موارد الإمام العراقي في كتابه هذا عن كُتُبِ شيخِه حجَّة الإسلام في الأبواب والفصول ، وحلَّيتُه ببعض رفيع كلامِ الإمام حجَّة الإسلام ، وكلامُه كلُّه كلام !

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

حرر في دمشق مساءلوم الجمعة (١٥) ربيع الكيخر (١٤٤٢هـ) الموافق (١١) كانون الأول ردبيمبر (٢٠٢٠م)

وكتَ راجي عَفو ربَّه الغفور أحمد بن سهب ل المشهور







هذاكمة المسلمين النخيرة المعارف الدال عليه عليه عليه الدال العارف العراق عليه عليه عليه عليه عليه عليه العراق مم العراق مم العراق مم ونور

# ر (مورورقة العنول في النبخة ( أ )

النام جلي اله مد ابن حاصر الفتها في مدس العدود و و و و و عليه او كان اس المنام جلي اله مد و المنام المنام و ال

ر (الوز للورقة للكوفي للنخة ( ك )

يا يا العدلية العدلية والدنية والمورية او الان الخطرة وطوله والموالة فالمتعلقة والمورية او الان الخطرة وطوله والمناف فالمتعلقة والمورية الانتهاء المتعلقة والمتعلقة المناف المنا

الف نبريه حابقا في جميد المهرالها لم من العالمي والملكي واقد من والمعنون و

النزوّدمج

# ر (موز لاورقة فيل للكونية من لانتية ( ك )

وستعلنا في اليونقنا لمصامة وستعلنا فيا بعيد البدوية بعث لديد فليس التوراع التوقل عنيمة الآعليم وتحسينا وخوالوكل منا المن المنوس المناه لما المهيري ومن من كنابة من سحة التي كتبت من سحة اللصل الذي لتبه المصف رص الديد

غُاند مَیا کمن کا اسال انائ عناهٔ و سومال الله می انائی عناهٔ و سومال الله می الله می الله می الله می الله می ا میس الاه می منتخص می می می الله می

ر ( موز للورقة للفصيرة من للنخة ( رل )



On a live a

# ر (موزورقة ( له نول ق م الانتخر ( ب)

الموجودات سور وجوده و محقوالها إن منايوض له وجود الوالمناده على نسله المدخلين النها المنه حكية منه الكفرية الكفرية المنه حكية المنه منه المناع المنه حكية منه وطلعت و والمنادع المنه على المناع المنه ويجازه و وصد فالكحف المالم حلاله وخاته والمناج و وروحت المناح و المناح والمناج و وروحت المنه و ا

أَسَّ ٱلْمَّا عُلَيْكُمُ الْمُعَمِّ للبراس للتحجد المعطمة والكبزياء المنفرة مالمبر كالبهاء المعتمر والمتعام والبقاء والجشفية الضفات والأنهاه الديحواء الملوق المنهاية ادليس بنري فايده ولأطروع اجد المعزية بعنة صْلِيته وَجُلاَلِهُ اوْليسْ لِحَيْنَات عايده قالم فرازما ليجيز مع رفته مسهى و برفد الدين والم ديس واعداف الدين وزع العام بواجبه لزاوئنا بدعاية شاالمنزع صنته عمولالجعة لاستخسيرة ما بن تراد أواز جليه وكان بهالت الكبر يالمردي المبعث الهد من دريد صرف عاده منظم الرجاعية زيته تبطيام ودع كالمسرون من المناف التشبيه للمثيل وسنها من كالم الإسان م الجعلد جال اله الجينده والمزوحسم الجعول ملطزال عابضنعه المضطران والدمسه ويها النفك وعطمنه فطلبا تكييغا وماهية وحسارًالعلب عفل ولواحطه عرعاب مندمه فعال وجرد ومروعافا وخاصل الكاهديود المواثار عداية والمدار مراوانعظت ويتجعر الكاحادي الرابع غالب مكنه ورقع الحضرته والكليم دويه بالاكل معبدلة فلسرلا حدوج وجمعة الملكة وساتك كال جود

mil

ر (موز لاورقة للأوليس للنخة (ب)

معاول قالله صنحبه من المال خرجاء من البيق والمقتن الديق الماقة والماقة والماقة والمعتنى الديق الموالدة والماقة والمعالمة والماقة والمعالمة والماقة والماقة والمعالمة والماقة والمعالمة والماقة والمعالمة والماقة والمعالمة والماقة وا

9

いないではいるないではないないできないできないできない。

مره الدفع من صدق حسل الموالم تنود الوك لعديداً لوف والوراهم والمناف وهدياً الموالم المواحد المؤلفة والمداع والخوراة ولا الموالم والمناف والمناف الموالم المواحد المناف المواحد المالكية والمارة من المراكمة المناف المواحدة المناف المواحدة المناف المواحدة المناف المواحدة المناف المناف

1912

# ر (موز لاورقة قبل لله عنية من لأنتخة (ب)

TO CONTRACT CONTRACTOR AND CONTRACTO

المنة الالتكريم المالية والمالية والمناهاة والمواجعة والمالية المناهاة والمناهاة المناهاة المناهاة والمناهاة المناهاة المناهاة والمناهاة المناهاة المناهاة

ر ( يوز ( لورقة لأهَ عِنرة من السنخة ( ب)



#### ر (موزورقة للمولائ للننية ( ع )

سسماساله حرابه جمراه المدحدالله نفادعار المخطاه الولوالكوالبائز افعا وادرا والسحاسات عها وانساخ وانساخ وانساخ وانساخ وانساخ والمعرف المسلمة المنحود وطهاره الشبع والمناوخ حينه في الظلم والمعرف عينه في الظلم والمعرف عينه في الظلم والمعرف عينه في المنام الاجار الامام الاجال عاد المدولة المام الاجال المداد والمداد المداد والمداد المداد والمعاد الدخار والمداد المداد والمعاد الدحار والمداد والمحاد والمحاد والمحاد والمحاد المداد والمداد على المداد والمداد على المداد والمداد المداد والمداد المداد والمداد المداد والمداد على المداد والمداد المداد والمداد المداد والمداد والمداد المداد والمداد والمد

ر (الوز للورقة للأوالي لأننية ( ع )

الى اعلارية وُمِن الإحلان كمرُ لَكُهَا مرجع الماريعَ اصول اخلان البهام واحلان البشاع واخلان السساطين واحلاق الملابك فهولكون السنهن المركدف معلاعال البهام كالسرو فالاكل وعبردلك ولكوب العصب الموضوع منع ببعل افعال الذسي والكلب والسبع كالمتل والعسوب والعض وعرد لكمز المخاصه والوقعه في لناسر ويحت المدومع باحسلة إخلاق المتساطين بوحدمه المكم ولليله والتليس فأبناع النتر ومرحت أنه في طبعت ليطات الملائكه بوجدمنه العلم والنعلم والمعدده وطلب لصلح بس الناس وعوه النعر والمالى للانعال المسمية والموع عر للردابل والمسرور معدوه الامورونفيع المهل فادب عجما المعال المتناه مناته الامام الارم المامة والسعية والسيطانة والملكية فانالكاب لم مكحت لصورته إناكان حديثا معتراجه سامن موتمالما وباطنه مزالحمال الدميه والوجمه فالناس فكذكل كعدر لسر بدوم لصور توانا كأن حيثوا لما في لبعد ملك م على لانشيا المتعدد والمدرد وحقيقه دوح الكلبية

الرسعدا لمال فورمظ ويحشب ذلك فاذارا ولي فالمص العشاك كالسهوه سلااوا اعصب فالانع عندلداس لطاء ومعص مال لمخالفه في وُجه الساعه وسداوام للكك ووا ظمن وم ان بسر العاده على لملاد وسعي المالك مانواع ماداشتعل سد سركميه استالية والسعي اصلاحه والمان ولابطع فادتله اذلاسدوحه بالملكم عنه ولاعنابا لدوله عن لجود بغيره من الشالة العابي الليزد لستروم الملك وبلنزسواده في مره وبعيد علوا بتر العداف اليه والانعام عليه حبن قام بالجب عليه مزحرا سوالملكه وحفظ العساك وانخالت مناالنيس وواوز المماه يه المشاد واستزمعم على البغ والعناد فقد كمزالع مُ واستوجب النكال والمعه وكان شيداع روما فاسبعون عذاباالما د نصيل علمان الادبي محكاداج منعسلو باطنه علاقه وله من كل داحد منم حلق وصف بها اخلاق سؤ بهلكه ومإون سببًا لشقاؤه وبرده الي أخرجال ومنه اخلاق جبله ملون سيبا لسعادته ووصاله

からないとうかるととうかると

الى ،

# ر ( موز ل ورقة قبل للكوميرة من للسخة ( هج )

من المراح المرا

ر (موز ل ورقة ل فويزة من النبخة ( ه )



فهرست (الكما سد البار الزادل في مرفة الفراد مع البار الثالث في مرفة الدينان ( المبار مرفة الدينان ( المبار مرفة الرفر في المبار مرفق الرفر في المبار مرفق الرفر في المبار مرفق الرفر في المبار مرفق الرفر في المبار الرفيد في مرفة الرفر في المبار الرفيد في المبار الرفيد في المبار الرفيد في المبار الرفيد في الرفو الرفر في المبار المبار الرفيد في المبار المبار الرفيد في المبار المبار الرفيد في المبار الرفيد في المبار المبار

المرش مرتى

#### ر ( مورورقة للمورق للمنتخر ( و )

بسب واساله في النظايين وسال معلى به والمجهد والمجهد والمحتفظ المنتين والمعمودات العلى النظايين وسال معمل مه والمحتفظ المنتين والمعمودات المحتفظ المنتين وسال معمل مه والمحتفظ المنتين العلم المنتين وحديث المحتفظ المنتين وحديث المناهد ويشب المطابعة والمنتين المحتفظ المنتين والمنتين والمنتين المنتين والمنتين والمنتين والمنتين والمنتين والمنتين والمنتين والمنتين والمنتين وجدون المدتو والذالك المنتين والمنتين وينال وجدون المنتين والمنتين وينال والمنتين والمنتين وينال وجدون المنتين والمنتين وجدون والمنتاك المنتين المنتين والمنتين والم

المعت

ر (موز للورقة للأوليم للنخة ( و )

المده الدين وجند المثللة وقلها قال سيستحل كم فالك خارج المولاك المواقعة المتعلقة والمعالمة المتعلقة والمعالمة المتعلقة والمعالمة المتعلقة والمعالمة المتعلقة والمعالمة المتعلقة والمتعلقة والمتعلقة

المنيا الكوال المعدل من شغابالفرخ الالتكوفي البيل والفالد المسلم من سبقة المسلم المناب المسلم من سبقة المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب وال

ر (موز لاورقة لاه عنوة س ل النيخة ( و )

ر (موزورقة للمنولة من الننخه ( و )

مرالة الرحم الرحيم وبرنستين المدسة المتورد المنظرة الكراء المنزد إلميد والها الحشر الدوام والمقاء وللسني من الصّفات والإسمّاء الذي جل عُم الحذُوق الي مناية أوليس جُري منامِ أ ولاطرق لاحدالي موفاية حقيقه صدية وجلاله اذلس فيقترغاية فالإقراد بالهزئ موفترمستي موفة الينين والصديق ملوات الله وسلام عليه لمعين والاعتراف المعقودعن البيتام واجب حده وثنائه غاية ثناء المقرين شأت عقول العقلا بمحيرة مايين الرارجاداله وكان منتو المالكين والمريدين الدهش في ترب صوّت جاء نعله الرّجاع موخة تقيل و دعوى كال موفة من الخيال غاية التشيد والمشا وبنعان من كان لعنيب الاسادمن ملاحظ جالة الديرة وترة جيم العقول من المارال عايب صعرانا صفارار والدهشة وتبالن مفت في طلة دخلب ديدي في ومامية وحداد العلّب عفل ولولظ من عايب سعدُقال وحدد من ولا الماري مع الداري مع الداري مع ال يحقق انكامادت فيمن دايع غراب مكذور قجال دمرة فالكامدد مل الكامعة داد فليركاحد وحودستيقة الاله فتارك من كان وجود الموجودات سور وجوده وعقق الحدثات بغايص فضله وجوده والمسلوة على رسولم المصطفى من سايرخ ليقتداخكوم وساله الماوص كيفيذ سلولث شريبته الدأجى الي معرفية وطاعتر والملام ملي الطاهر من من ألم وصحابة وارز واجدد عمر مرف تعب حضرتني أيما الاخ الواة احسرالته مسارك ودوح عس وفيقر اسرارك وذكوت

CONTRACTOR OF THE POST OF THE

いのかいとうないで

#### ر ( موز ل و رقة ( لأه و لاس ل النخة ( و )

ها وان يثاول في كلَّ الدّ منهُ حَدّ من ذين الدَّحقُ الَّهُ مِنْ الدِّحقُ عَلَا يَأْسَ من مورشى فالذَّن في طول هذه المدة كيت يطيق الدداب ومقاسات دوحايياً كان اوسيمانيا احظ أينا واي قدويكون ارة الديناني حب ولك الإبروكل عاقل اعبل فكره في ذلك قائيها الأسلوك طربي الاستياط ولقدر والاحترارس حذا الظرهاجي متين وانكان يالدم الاحي طوالاحترادم عدردادكان للطروعوثنا اومطنوا يزمشيقن فان للنق في الدخاعيلون المشاق والإسفار القارات وتبتاسون الشوايدوالاعوال فاتناستم ومرتما للرع والغايدة فات اذا مُ تَسَلِّ مِعِيدًا لِرَاكِامَ ثَالِمَا لَكَ الْوَمَ دَلُكَ ادْتَلُمَهُ فَأَنَّ صَيْفًا فَانَ كَانَ لِكَ شَعْدَه فِل مَسْدِكَ عِنْسَائِيلِ احْبَلُ إِمَّا وَأَنْسَعُهُ الْفَيْلِدُ لِلْعِيْرُ الْفَلِيثِيدَ إِلْمَاضَاف الى ما اعدَ الى لين اوارات عن العدّاب الإلم وما يعنّون برمن العِم علدادات لناليرالويش مليادمى ومذا المرصي الملدة فتال ان كان الامركازع معدّخلت رخله شاوان كان الارمل ما اعرّل فقرّخلمشا وبعيث في مذب الابد ووهتُ في الملات معذا الكلام من ايرالومين عليه اشلام اما كان بلي مدّد عمّل لفاطب بركا ان كان كا في احتفا وولكن طرعيد السلام النا شرافط العيول إلى الريق الحقين 1/ إند فا ون يعنى ان تقن ان من استقل في حد ما أدينا مين الله وه والاستعداد علاه وه موحا عل سزدراحق عذرع وسيب فدون الغفار دخل الميام ومدم المنكر والمدوي ابتداءكل في وشاعفان مثوات المستالا تزك احد حويلا من شفل بعزع الالمتكر مناسط والا مًا واحِب عِيْس مَيْقَن اوعلب عِينات اوتوَخ ذللت والمَعِين عِمَ العقل المذوس عذا لفتواضيع وسلول فري الاحياط والاحذ الاولي واحترسها يزوهنا غرصاره وبسملنا مَا حِرْب اليه وزلف اور وحوصها وهما لوسكيل ٤ مَ الحشر الوسوم والذعين كاحل البيس في عزة شريرا و عالال

ر (موز ( بورقة ( فاهميزة من النبخة ( و )

بالنخع واحد البصيرة والسنكل المهذباب

اعوالة مناي موزاعة تكانا يوسوذة الفندولينا فيلس وف ف فعلافديه وقاله الكماز سنيمايا تناوالافاد وفاضهم حتيتبن لهادالمه ويالجل ماود الانباء الكانفسكا فاذا جداء فشكاها يتودرك عسك تقراعنا وو نفسى واست اون بزال دى فاعلى بنوالعلى شكل ذا واللموذ العاصلة لكونف كعلى الدن المات في ال تكون طريبًا الوسوفتكس فادفه واللوف تدخاركم البهايد يكوافا ومتنسك كااري فانا تون اس ميتحواشك وجوارمك فالمتكاه مؤو فالمنظمة وصورتك غير بهذاوس المسكما فكالمنسب اكليت والماعضية اعلت عَصْبَكُ ولذا السِّيعَةُ نكى يَا وهذا سَيْ يِسْارَكُ فَيِمالِها عُفَادُفُ ينيغوان تظليه موذة وعنيقة الانسانية ماجهاوس المهوأ متوالى اس تنيب وساسي عالم الأم المائز له والذاخلف وساسعا ديا وستّاوتها فاذَالصّفان المجوّدة في لملنك بعّفياصُوا تاليها يم وبعيّها صفادًا لتباع ومعميّا صفارة النيّاد المجاوجة في المثمّ الملائكة فانظر حاقه له الاوصاف جوم كالمقبق فالظوفت نلككان بلية الصفان غربية عندكه وعارية حكى وسالم توقندنك لاتكاد بخدالسبيل الحلب سعادتك فان تكل صفة ويهن الصفا عراءً فاضاً وسعادةً فامرة وأواد اليها عوسعاديا الاكل أسسمادته الرحى الرحائيم الوانوني

فالدعد يمام الوافي والدداد ونه وومف الوض المردالي حد بالعظعة واكلبركم المتغرف المجار والبها المختق بالرواح البقاء والحسوس الصفان والاسمآء الذي لمبنته عم عنلون الى الديكل والمغ احداله موفرحمتية تصدية وجلاله والازار ابع عهوفة فتي وفالنيون والمسروي والمستو بالشورم التيام بواصحر والتنا معليفاية ع الملائكة المرتبوه ظلت عول العذلآء تحرقها بودا منفة الوارجلاله وصلك ادلة المتأكلين والربدسعة بأدية الدنهق بومحزة حاله فيمان ووفظية الرجا عهموفت تعطيل ودعوى كالهوفذس الخيالغاية التستيكانسيل كلوجدد بوساتار فررية وفاهن والفارعظية وملمهداية الاويوسميان واسحكت والوسهالحونة فاكماسوب الكل مقرتراء فليس العدوج دحقيقدالألد فياركس وحودالهو دات سوروجوده وولما تحقق المحارثات البين فضل وجده والعلمة على سوله المسطق مرا الرحليقة الكرم برسالة الموهم لترديقة العلع المموقة وطاعة والسلام علىآك وصحابة وارواحه ومتركزة فالمتجعت العلوم إتى فرقها الامام ابوحاسر رمياد عدف فالمانية وحرتاني ارمة اصطروة وترد بباياني ومواري مضورت ينزع لانوع سا العلوم ويُسنيرال طريق العاروسيَّت الكتَّاب

الدحره

# ر (موز للورقة للأوليس للنخة ( و )

النرع فيحيع عركانا بعدله زرةس طول سرة الديناوالدساوما فيهاس الأمرلاميدل ذرة مع الم الاخرة فأن الم الدنبالدآخ وكسي لالمالآفةا نقطاع فبعاداة لقواسناكه اعظم والعبرهل صورتاحكم الثوعة النيما واسافر المصابساك فينبط أن تعول تتعسك ادصد الابهاءوالاولئآء والعفاء وافحكما وخالعتم بموقعت فعذا لجيئه فاليتم في فعنى ألترس اللوزة مكالايام إنوابكر والدنياوكل ان يكويوا صد تقوافيا اخروا وقالوا الحد اظاط تواوسال بالاعي الذلوطحاساكن العالم دخناوا مرطائزان بتناول مندؤ كالملؤمسذة حبة واحن فاشبغي ارتن والسفص والابكن كادن وطول بهن المن كيونطين العزاب ومقاسات دوحان كاه اوحسانيا اوخيانيا وأقميتكون كمن الدنيل فجنب ذنك الابدوكهات اعانك عفد الرفاله بعلم المسلوك طرية الاحتياط والمرروالاحرا مه الخط واديم وانكان يالم الحداد والاحظم نوع سنائة وصوبة اوكأن الحزار وبهوسا اوسال وناغير تيان فادالخلق فالدياج مالوبالا فاقفالا سفارللج اربعة ويقا سونا ادخدايدوا لايوال طذا نهج وتوبتما الريح والغايدة خانت اذالم تقطع بعضة امراللخة فلاشك انكه تتوهم وكا وتنظفه لمناصعيفا مانكان كاستقت علىنسك ويصطيك أحقالهن المستقة القليلة الحفاق المسالات بالماضاحة المسااعة للخالفين اوأح النوع

واسك مستدهٔ انگل تقولدهٔ نفسك اه ز اكلیصول الم بلوج و دنگرسال پیمارل وقت وانگلعه کسین کسیالی بازیدان شاخه کا و انتخاص اگ ولى فترك و مكزالوم من مانا ك حايكت الاقداد نيديقال اعطى درما كالتبتعو بذأف وظاس لفاعفلت جليك بترى وتصلحاق مرضكا فاثت وانكان فلتكم استلامتك مرس الفي في ارطاس وبين العقة التكي تقول بمكروان بكوداها دقافابوق ويكوان يكزم خدر بالدراج وكأصدة مصا باحوالتصو دالذى لابعتر لمالوف سالدرابرو بوالعيته والكآب ذبب دربهودنكرسهل متعطيلاربه وتلخذالمقوريز كالك لوة الدالفي والمنا الوالا الموضع الفلائ فاسترب من الرواء الإاكر بدحتي بأركوض ومرصل فانكو تحتمالا المنتقدة سنرب وكاعفادا ولوكال مجايس اجوان بكوان بكزب بسافينيت على لصبر على وابدّ الدواء ومرادية فادوه لايكوده عول ماية واربعة وعترود الونن والتاق يهركام العالم والعاء ولكما ال س الله من الالات منورزا وطب فالكن تفيع عليف كاللول بولادسنظ وصعوبة رجاءان يخلص تمايواصعب واستخاويو الربينجها فهاح لمسالم فتنافأ صادرة بغولالانياء ولكراء والعلآء واكابرالخلي لضلمن الهلاك الراء والعداب الغازم فانكل لوحسيت ستراحل في الدنياكم بويالاصافة المالدنيا مكم الدنيا بالاضافة ألحا لآخرة لعلت اه المستفتة المذيحة كالمحاوا مر

الأو

ر (موز ل ورقة قبل لأهميرة من لأساخة ( و )

سما العذام لمقيم وسأبنيعون بـ سما النيم ولمعاف لحقيبًا وي ارجمُ وكرم الدوج يدنيل بعض الملحلة خفال ادنكان الامركان وخذ خلف وخلَّه بناوانكانالار عليها نعول فقدة لصنا وبعيث ففراب الابد وومست فالهلاك وبهذا كشكام حااسه المؤسين كرم الدوج (عاكما ن علية رعمًا إلى المبيرة المنكشف كما عاء تداره مكندع ما دافي ذلك المليرال صدالوان المتن والعمار فآذن سياان يعتنان س استنفل غين الدنيا بفر الزاد واكاستعداد الماح و في وجابن مؤور واحق محذوع وسبب ذلك الغذار وقلة المبالات وعرم المتكر والتدبرني يتدامكل سني وننايته خاة شهوات الدنيا لايركم احد وبهؤلادس سنغلها ليزغالها لتفارينيا بصادوا لأمالحوا جلى خاتي اوغلط فالشاوية فزنك بكمالعدل عدرس سناله والعاليم وسعك طريق الاحتياط والاخترالاول فالمسجمائة ية فقياً لمضائد وتستعلنا فيما يوت اليه ومزلف لدير فليسال معويل والوكل حدقة الاعلم ويوحبنا ونغ الوكدل تم المختو المرسوم بالذخرة لاسدالكصدة العبدالصنعيون بدابدب عدالبرع عوادة لمولوالرمي

いったのではない。これにはいるというできない。これにはいるというできない。

から、19でははないというないというないできょうできるととというないとというない

というというないとなっている

ない。このことでいうかのことでいる。

# ر (موز ل ورقة ل فوميرة من ل ننخة ( و )

كالبخابالخرولاه البصر ليلك الشيخ المان المنظمة المنظمة

ر (موزورقة للمنورة من المنتحة ( نر )

CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O

ملاعمه ويه معاديم الحديد للترش إسنارة وأكرياء المتنق بلود والثنا المنتولات ابداليتا مريانا البالعطام الموسية كأخانية لحياذا كالبن جده عتيد ويلاكله بالمصاليلها المائل المانين معك منتصيعة : المهنين عالصيبت وكالدور أف بالتصورون فنيا معابيه وأايه فاية كاللوبي منك عشالك متبرتها ويعاشين أفاحه العالمة فالمتنافق فالمتنافق المامل أرقب مدريها لا متعلم المهامن مؤد شفال دعي كالعرف م مالشعينه فالتمثيل مستعان سنسلك مشامنه والتساك أآك للبنة وكمة حيها استرلع لاخلال هاب منداله معالب المحشة كسعت بلغلاسي تيعان لغبية كاسلف مته فويكة ذالرته ملعافظة عربتها يبرسنسه غذال دجوده فيمن مباينا متحديم التمل مجه نهانا رمسته وفايغ مزا وارمنامته متيتن النك ساعة فزيداع فاب حكمته وبلعبالهمنوية فالعكايندويه سل العطامعنيل منسراهمي وجروحت فسالاله نتبارك منعان المعيدار يبنى وود وتعتق المرتاق يفاميزه مناله واحيث فأسك عليها السطان وباروليان الكرّم مها أنّه الماضح كيديّ الحالث منهة الّذاب الي ميته وطاعت والسائع على الماضحة دار المحدد وعادته ومعد والك حضرتها بعا المح الما المعالمة المناهدة كة إلى التابيق ويتسانين المثلثا البروي وليتيل لهص

CANAL PROPERTY OF THE PROPERTY

والمعارض المعاري والمائة المرافعة المنافقة والمالية المنافقة معاملته كالولا المعامين معودها والبالناء والمعانيد والمحاولة المالة لما للعدم المحافظة رالبلغامة وسانه وآنابها المتي معلمتين فيكاب اعضعن ا تامه ول ما لعلي نيردسوي كنيه و المسايد سناك السطالش لاستفارات واستفادا والإصار مروادة والمروادة والمراجع مرسلالهم كالمتحط أياب والمحدث كالعرب التصديد فالإستياد الذائي على كلاد له على الملي على عام و ملك إلى الله والله مارسيدة مراحية الكول الماسي بيسيال بينا والتعنية والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة بعاطاله والعاسلتن المري النياء إدرا وعا منتفامله وفاعان الإسماليه بطلاهت ويتلفا لميسى المائة الاذ بالناد برايدة استهمهما وعلامته المتالة لهنتس فعاها وذاينا والعدوما عز مواجه الد تواها في موالعدم ويغاله ولكك وسيعوبه لافتغاء طهنته لايكت اذبري والاللسي الإبلالة ولمحان ان مفاصلات فعله وبلمة والمنيد السالي فيعد ووفاته فالد والعيم في المسالي المالية من المنفعة المستركة المستوامة المنطقة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة ا

التعاينهم

# ر ( اور لاورقة لا والله والمن المنخة ( نر )

مع على منابع المعاد المدينة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المعاد المدينة المالية المحدد المعاد المدينة المالية المحدد المدينة المالية المحدد المدينة المالية المحدد المدينة المحدد المداعة والعالمة والمحدد المدينة المحدد المداعة المحدد المداعة المحدد المداعة المحدد المدينة المحدد المدينة المحدد المحدد المداعة المحدد المداعة المحدد الم

عِيمِيتَة مِن اللَّهُ فِللنَّهِ إِلَيْمَا إِي مَلْكَ فَلَ وَلَهُ سَفًا رَجِهَا مِن عَيْمًا سون النفايد والمعواليظنا منعد ويقعّما الله والفين فأسعادا المكلى معتقدًا الماليون فالسفاد كاب توهد إلا: او يكفون فلناس فالماده والمالة المالة والمتعالية والمتعادة المالة المتعادة المالة المله شية بالمعذافة اليسا اعتلاف المعادية العداماتن مزاعيلب ر و دا معدد د د مناله و دارد و دارد و در المعدد الم ناظه بعضا للحدق مكالأن كان الهمها تزعدون كمخلصب وخله وأناعان الامهم إماا تذا مقله لفت ويد تا معد معاد الاب ودتعت الدات وهذا لحكام مناه والله بان وخراعة عنه المادان وخراعة عنه المادان وخراعة عنه علم مؤيلات هندان فرم للخدر أوسيط المايي اليات و احتداد مارة ينه في ان من استنافيه في النابي بنع للمحادَد والهستين الاس نهوما هل مرو دا حومكندع وسبب النالة منه و عله المالة ودوم التعكود الدّر بيرة في المناف و فا ينه ذار، غيط الدنيسا له يؤلامده ولآء ليدي المالت كم أجاب على وآله مالواجب المحافظة الفليه والمناند اوترقس الدر فالترجك المقال المن من واللفاط العظيم وسلها طرميه الاستياما والمختداني فيء المصلاة مفتنا لمضانه وستعلنا فيايزة اليد دنية شالايه معر مبنادنم العجيل ك

CHALLE CONTRACTOR OF CHALLES OF C

ω , j.----

ج بري

ر (موز ( الورقة الفوتية في النافة ( تر )

**→** 



もしいのからいいいから

40

からいっている。

いるできているというから、それのではあるののできないのか

زارا بیمارات تومر را صفردنان وهده از به مجبودارس دمورسی میره احبی ه سم محمد است می میرد. میراندها از در این است

# ر (موزورقة للعول في وللورقة للأوليس لنخة (لير))



ر (موز ل ورقة ل وميرة من سنخة (ليرة)



# الْكِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِيْ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِي الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِي الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِي الْمُحْلِيلِ

تأليف الإمام الففية الأصولي المنكلم النظار الأديب اللَّهُ وي المُفَيّر اللَّهُ وي المُفَيّر الصَّوفي المُفَيّر الصَّوفي المُحَقِقِ المُحَقِقِ المُحَوقِي المُحَوقِي المُحَوقِي المُحَوقِي المُحَقِقِ المُحَوقِي المُحَوقِي

في هٰذا الكتاب خلاصة العلوم التي فرّقها شيخه حجّة الإسلام الغزاليّ في تصانيفه الكثيرة

> شَرُّنَ بَحْفَيْقِهُ وَالنَّعْلِينَ عَلَيْهُ أُحمد بن سهب ل لمشهور





# خطب للِلتَابُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الله الموفِّق

قال محمَّدُ بنُّ عليِّ العراقيُّ ، غفرَ اللهُ ذنوبَه ، ووفَّقهُ لما يرضيه :

(۱) تنبيه: ثبتت هاذه الخطبة في (أ) كاملة ، وفي (ب) و(ز) و(ليدن) مع سقط نبّهنا عليه في موضعه، وفي (هـ) مع سقط أكثر من (ب) نبّهنا عليه كذلك ، وبُترت كاملة في (ج)، وسقطت كاملة من (د)، وجاء فيها ـ أي : (د) ـ بدلاً من هاذه الخطبة الطويلة: (بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن على العراقي : فإنّي جمعت العلوم التي فرّقها الإمام أبو حامد الغزالي في تصانيفه الكثيرة، وحصرتها في أربعة أصول، وجعلتها مرتبّة في عدّة فصول، كل فصل منها ينزع وحصرتها في أربعة أصول، ويشير إلى طريق من العمل، وسمّيتُ الكتاب بـ: الذخيرة لأهل البصيرة »، وأوردت كل أصل في باب، فالأوّلُ: في معرفة النّفس، والثاني : في معرفة الله تعالى، والثالث : في معرفة الدّنيا، والرّابع: في معرفة الآخرة).

أمًّا (و) فقد ثبت فيها جزء قليل مِنَ الخطبة أشرنا إليه في موضعه كذلك ، وأصل وسقط منها الباقي ، واشتركت مع (د) فيما قدَّمته عن (د) ، وأصل هاذه الخطبة التي في (د) و(و) قطعة مِنَ الخطبة الطويلة التي ثبتت في (أ) و(ب) و(ه) ، سأشير إليها في محلِّها ، انظر (ص ١٢٦ ، الحاشية ٦).

الحمدُ للهِ المتوحِّدِ بالعظمةِ والكبرياءِ ، المتفرِّدِ (۱) بالمجدِ والبهاءِ (۲) ، المختصِّ بالدَّوامِ والبقاءِ والحُسنى منَ الصِّفاتِ والأسماءِ ، المنعوتِ بالسرمديَّةِ والسناءِ (۳) ، الذي لم ينتهِ علمُ مخلوقِ إلى نهايةِ كمالهِ ، ولا بلغ أحدُ إلى معرفةِ حقيقةِ صمديَّتهِ وجلاله (۱) ، فالإقرارُ بالعجزِ عن معرفتهِ . منتهى معرفةِ النَّبيِّنَ والصِّدِيقينَ ، والاعترافُ بالعجزِ عن القيامِ بواجبِ حمدهِ والثناءِ عليهِ . غايةُ عجزِ الملائكةِ المقرَّبينَ (۱) ، ظلَّتْ عقولُ العقلاءِ متحيِّرةً ما بينَ أشعة (۱) أنوارِ جلالهِ ، وضلَّتْ أدلَّةُ السَّالكينَ والمريدينَ في باديةِ الدَّهشِ . . بقربِ (۷) حضرةِ وضلَّتْ أدلَّةُ السَّالكينَ والمريدينَ في باديةِ الدَّهشِ . . بقربِ (۷) حضرة

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و) و(ز) و(ليدن): (المتفرِّد)، وفي (ب) و(هـ): (المنفرد).

<sup>(</sup>٢) في ( ز ) وحدها : ( والثناء ) بدل ( والبهاء ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: ( المنعوتِ بالسرمديَّة والسناء ) ثبت في ( ليدن ) وحدها .

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ) و(و): (الذي لم ينته علمُ مخلوقِ إلىٰ نهايةِ كمالهِ ، ولا بلغ أحدٌ إلىٰ معرفةِ حقيقةِ صمديَّتهِ وجلالهِ) ، وفي (ب) و(هـ) و(ز): (الذي جعلَ علمَ المخلوقِ إلىٰ نهايةٍ ؛ إذ ليس بذي نهاية ، ولا طريقَ لأحدٍ إلىٰ معرفةِ غايةٍ حقيقةِ صمديَّتهِ وجلالهِ ؛ إذ ليس لحقيقته غاية) ، وفي (ليدن): (الذي لا نهاية له فينتهي علم مخلوقِ إلىٰ نهاية كماله ، أو يجد سبيلاً إلىٰ معرفة حقيقة صمديَّته وجلاله).

 <sup>(</sup>٥) كذا في (أ) و(و): (والثناء عليه. غاية عجز الملائكة المقرَّبينَ)، وفي
 (ب) و(هـ) و(ز): (وثنائه. غاية ثناء المقرَّبين)، وفي (ليدن):
 (والثناء عليه. غاية ثناء الملائكة المقرَّبينَ).

 <sup>(</sup>٦) كذا في (أ) و(و): (أشعة)، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن):
 (إشراق).

<sup>(</sup>٧) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن): (وكان منتهى=

جمالهِ ، فسبحانَ مَن قَطْعُ الرَّجاءِ (۱) عن معرفتهِ . تعطيلٌ ، ودعوى كماكِ معرفتهِ مِنَ الخيالِ . غايةُ التَّشبيهِ والتَّمثيلِ .

كلُّ موجودٍ.. فهو مِنْ آثارِ قدرتِهِ (٢) ، وفائضٌ عن (٣) أنوارِ عظَمَتهِ ، وما من حادثٍ إلا وهو من بدائع (٤) غرائبِ حِكمتهِ ، وبرقِ (٥) جمالِ حضرتهِ ، فالكُلُّ منهُ وبهِ ؛ بل الكُلُّ مُقدَّرٌ لهُ ، فليس لأحدٍ وجودٌ حقيقةً.. إلا له ، فتباركَ مَنْ (٦) وجودُ الموجوداتِ.. بنورِ وُجُودِهِ ،

السالكين والمريدين. الدهش في قرب) بدل (وضلَّتْ أدلَّةُ السَّالكينَ والمريدينَ في باديةِ الدَّهَشِ. بقربِ).

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن): ( فقطعُ الرَّجاءِ ) بدل ( فسبحانَ مَن قطعُ الرَّجاءِ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(ه) و(ز) و(ليدن) زيادة: (فسبحاد مَن كان نصيبُ الأبصارِ من ملاحظةِ جمالِ ذاتهِ.. الحيرةُ والعَمَش [كله مَن كان نصيبُ الأبصارِ من ملاحظةِ جمالِ ذاتهِ.. الحيرةُ والعَمَش [كله (العمَش) ثبتت في (ليدن) وحدها]، وثمرةُ جميعِ العقولِ منَ النَّظرِ إلى عجمائبِ صنعهِ.. الاضطرارُ والدَّهَش، وتبًا لمَن تفكَّرُ في عظمتهِ.. فطلبَ له تكييفاً وماهيّة ، وخساراً لقلبٍ غفلَ ولو لحظة عن عجائبِ صنعه [في (ليدن): وخساراً لقلبٍ عقل عجائب صفته].. فقال: وُجُودُهُ بمَنْ وبماذا ؟! حتى يعلمَ أنَّ كلَّ موجودٍ.. فهو مِنْ آثار قدرتِهِ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن): (من) بدل
 (عن).

 <sup>(</sup>٤) كذا في (أ) و(و): (وما من حادثٍ إلا وهو من بدائعٍ)، وفي (ب)
 و(هـ) و(ز): (ويتحقَّقُ أَنَّ كلَّ حادثٍ فمِن بدائعٍ)، وفي (ليدن):
 (ويتحقَّقُ أَنَّه ما من حادثٍ إلا وهو من بدائع).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب) و (هـ) و (ز): (وبرق) ، وفي (و): (وأثر من) ، وفي (ليدن): (وبر)، ولم تتضح لي في (أ)، وكتب فوقها: (أي: بروايش).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (هـ) و (ز) زيادة : (مَن كان) .

وجلَّ مَنْ تحقُّقُ (١) المحدّثاتِ.. بفائضِ فضلِه وَجُودِهِ.

والصَّلاةُ على رسولهِ المصطفى مِنْ سائرِ خليقتِهِ ، المكرَّمِ برسالتِهِ (٢) ، الموضِحِ الشريعتِهِ (٣) ، الدَّاعي إلى معرفتِهِ وطاعتِهِ ، والسَّلامُ على آلِهِ (٤) وصحابتِهِ ، وأزواجِهِ وعترتِهِ (٥) .

#### أما بعد<sup>(٦)</sup> :

فإنّك حضرتني أيُّها الأخُ الوادُّ ـ أحضرَ اللهُ مَسَارَّكَ ، وروَّحَ بلطيفِ الأُنسِ به أسراركَ (٧) ـ وذكرت لي : أنَّكَ تصفَّحت كُتُبَ العلماءِ السَّابقينَ ، وتصانيفَ القُدماءِ المبرِّزينَ (٨) ، فلمْ ترَ في كُتُبهِم السَّابقينَ ، وتصانيفَ القُدماءِ المبرِّزينَ (٩) ، فلمْ ترَ في كُتُبهِم وتصانيفِ الإمامِ حُجَّةِ الإسلامِ أبي حامدِ الغزاليِّ وتصانيفِ مِنْ تصانيفِ الإمامِ حُجَّةِ الإسلامِ أبي حامدِ الغزاليِّ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(هـ)و(ز): (وتحقُّقُ المحدَثاتِ) بدل (وجلَّ مَن تحقُّقُ المحدَثاتِ).

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها: (المجتبئ برسالته).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و): (الموضِحِ لشريعتِهِ)، وفي (ب) و(هـ) و(ز):
 (الموضحِ كيفيَّةً سلوكِ شريعتِهِ)، وفي (ليدن): (الموضِحِ سبيل شريعته).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (هـ) و (ز) زيادة : (والسَّلامُ على الطَّاهرين من آله) .

<sup>(</sup>٥) في (ليدن) وحدها زيادة : (ومَنْ تابعهُ وشمَّرَ عن ساقِ الجِدِّ في خدمتِه، وحسَرَ عن ساعِدِ المبالغةِ في نُصرته).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة (أمَّا بعد) من (و)، وكلُّ ما سيأتي من المقدِّمة سقط منها -أي: (و) - وثبت فيها ما ثبت في (د) وهو ما أشرتُ إليه سابقاً في (ص ١١٣، الحاشية ١)، وسأبينه لاحقاً في محلِّه.

 <sup>(</sup>٧) كذا في (أ) و(ليدن): (وروَّحَ بلطيفِ الأُنسِ به أسراركَ)، وفي (ب)
 و(هـ)و(ز): (وروَّحَ بحُسنِ توفيقه أسراركَ).

<sup>(</sup>٨) في (ليدن) وحدها: (المتخالفين والمتوافقين) بدل (المبرزين).

قدَّسَ اللهُ روحَهُ ونوَّرَ ضريحَهُ ؛ إذ كانَ أكثرَهم تدقيقاً وتحقيقاً (') ، وأبعدَهم مِنَ المَيلِ والهوى طريقاً ، مع تبحُرهِ في أجناسِ العلومِ الشّرعيةِ وغيرِها ، وتصنيفِهِ في كلِّ فنِّ من فُنونِها ، ورسوخِ قدمِه في دقيقِها وجليّها ('') ، وتحكُّمِهِ فيها بإجمالِها وتفصيلِها ('') ، وشكوتَ إليّ من شيئينِ ، وشَحَ ('٤) بهما كُتُبَهُ وتصنيفَهُ ('٥) ، فلا يكادُ يخلو من أحدِهِما تأليفُهُ ('٢) .

الأوَّلُ : غموضُ معانيهِ ، وغرائبُ ألفاظِهِ ومبانيهِ .

والثاني: أنَّه متى عرَضَ له تحقيقٌ (٧) في كتابٍ أعرض عن إتمامِهِ ، وأحالَ على بعضِ كُتُبِهِ بالجوابِ .

فما لم تحصُلْ مُصنَّفاتُه جميعُها لشخصٍ. . لا يكادُ يقضي من كُتُبِهِ

<sup>(</sup>۱) في (ليدن) وحدها: (إذ كان أكثر تدقيقاً، وأكبر تحقيقاً) بدل (إذ كان أكثر هم تدقيقاً وتحقيقاً).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (هـ) و (ليدن) : (وجليلها) بدل (وجليلها) .

<sup>(</sup>٣) في (ليدن) وحدها: (وحُسن تصرُّفه فيها بإحمالها وتفصيلها) بدل (وتحكُمِهِ فيها بإجمالِها وتفصيلِها).

 <sup>(</sup>٤) ضبطت في (أ): (وشَحَ )، وكُتب تحتها: (بخيل) للإشارة أنها مِنَ الشُّح، لا مِنَ الوشاح، وهاذا الضبط يخالف سياق الكلام.

 <sup>(</sup>۵) في (ب) و (هـ) و (ز) : (وتصانيفه) بدل (وتصنيفة) .

 <sup>(</sup>٦) في (ب) و(هـ) و(ز): (ولم يخل من أحدِهما قطُّ تآليفه) بدل (فلا يكادُ يخلو من أحدِهما تأليفُهُ).

<sup>(</sup>٧) في (ليدن) وحدها: (متى عرَضَ ما يعتنى له تحقيق) بدل (متى عرَضَ له تحقيقٌ).

وطرَهُ ، ولا يحصُلُ إلاَّ(١) من جملتِها مقصوده .

وتمنيّت أن لو عثرت من علماء الوقتِ على مَنْ يتصدّى لتصنيفِ كتاب يحذو فيه حذوة ، ويتلو في استنباطِ غرائبِ المعاني تِلوة ، للكنّه لا يحيلُ بالجوابِ على غيرهِ من كتاب ؛ بل يشيرُ إليه ولو بنبَذة ؛ ليكون تنحُتُه للقشرِ مِنَ اللبابِ ، فيجتمعُ حينئذِ على التّحقيقِ ، بين حُسنِ الاستنباطِ وجَودةِ التّلفيقِ (٢) ، ويتجنّبُ بجَهدِهِ التّطويلَ والإكثارَ ؛ لئلا يكونَ واضعاً بناءَهُ على شَفيرٍ هارٍ (٣) .

معتمرة الزمنيرة لأهل ولبعيثيرة المما

فقلتُ : اعلم أنَّ هاذا المطلبَ. . أغربُ من عَنقاءِ مُغرِبٍ (١) ؛ فإنَّه

 <sup>(</sup>١) سقطت أداة الاستثناء من (ب) و(هـ) و(ز).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ): (بل يشيرُ إليه ولو بنَبذَة ؛ ليكون تنجُته للقشرِ منَ اللباب ، فيجتمعُ حينئذِ على التَّحقيقِ ، بين حُسنِ الاستنباطِ وجَودةِ التَّلفيقِ ) ، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن) اختلاف بالنَّقص والزيادة : (بل يشيرُ إليه ولو بنَبذَة مِنَ التَّحقيقِ ؛ ليكون قد جمع بين الإبضاحِ والتَّدقيقِ ، وجمع بين حُسنِ الاستنباطِ وجُودةِ التَّلفيقِ [وفي (ليدن) : وقرن بجودة الاستنباط حُسن التلفيق]) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ): (لئلا يكونَ واضعاً بناءَهُ على شَفيرِ هارٍ)، وفي (ب) و(هـ) و(ز): (لئلا يأتي بناءُهُ على شَفا جُرُفِ هارٍ). وجاء في هامش (ب) حاشية بخط مختَلِفٍ: (إن كنتَ مكتفياً بهاذا الفنِّ.. فقد فعله العراقيُّ في تصانيفه، وإنْ وافي [كذا] أحال في بعض المواضع، للكن فيه منَ التَّحقيق أو التَّدقيق ما يُكتفي به، واللهُ أعلم).

<sup>(</sup>٤) الغَرْب: البعد، والعنقاءُ: طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، وأغرب: أي صار غريباً، وإنَّما وُصِف هاذا الطائر بالمُغْرِب لبعده عنِ النَّاس، وهو طائرٌ وهميٌّ يُضربُ به المثل في طلب المُحال الذي لا يُنال. قال الجاحظ: الأمم كلها تضرب المثل بالعنقاء في الشيء الذي يسمع به ولا يُرئ. ومن أمثال العرب في ذلك: (حلَّقت به عنقاءٌ مُغرب) يُضربُ لما يُئس منه، =

فنُّ لا يسمو إليه بطرَفِ همَّتِهِ ويترامىٰ إلىٰ حِمىٰ معرفتِهِ (١٠). إلاَّ مَنْ طرَّزَ علومَهُ برياضةٍ امتطىٰ صهوتَها ، وحلَّىٰ محفوظاتِهِ بمجاهدةٍ لم يُقصِرْ شجوتَها (٢) ، وذلك نادرُ الوجودِ ، أعزُّ منَ الأبلَقِ العَقُوقِ ، وأبلغُ في العدَمِ من بَيضِ الأنُوقِ (٣) ، كيف ؛ ومَنْ يتصدَّىٰ لاقتفاءِ طريقتِهِ. لا يمكنهُ أن يسريَ ذلك المسرَىٰ (٤) إلا بدلالتِهِ ، ولو كان الشافعيَّ أو مالكاً في علمِهِ وبراعتِه (٥) ، والجُنيدَ أو البسطاميَّ في زهدِهِ ومعرفتِه (٢) !!

وكذلك قولهم: (أعزُّ من عنقاءِ مُغرِب). «مجمع الأمثال» (٢٠١/١)، « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » (ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها: (لا يسمو إليه بجناح همَّتِهِ ويتراميٰ نحو حِميٰ معرفتِهِ).

<sup>(</sup>۲) يقال: مفازة شجواء؛ أي: صعبة المسلك. انظر «تاج العروس» (ش ج و). وفي (ليدن) وحدها: (بمجاهدة تسمر هضبتها) ، كذا رسمت، فإمًّا أن تكون: (تستمرأ هضبتها) أي: يسهل صعود عواليها، أو تكون: (تستمرُّ هضبتُها) والهِضَبُّ : الفرس الكثير العرق، والصَّلبُ الشديد، فيكون المعنى: عدم النزول عن فرس المجاهدة مع وجود المشقَّات.

<sup>(</sup>٣) (أَعَزُّ مِنَ الأَبْلَقِ العَقُوقِ) مثلٌ يضرب لمن يعِزُّ وجودُه ، يقال : أَعَقَّتِ الفرسُ فهي عَقُوق ، وذلك إذا حَمَلَتْ ، والأبلق لا يحمِل ، والعرب كانت تسمي الوفاء : الأبلَقَ العَقُوق ؛ لعِزَّة وجوده .

وأمَّا (بَيْضُ الأنُوق) فهو - أعني الأنوق - اسم للرخَمة ، وهي أبعد الطير وَكُراً ، فضربت العرب به المثل في تأكيد بُعْدِ الشيء وما لا يُنال . انظر «مجمع الأمثال» ( ١/ ٩٦/ ، ١١٥ ، ٤٣ ) ، ( ٤٣/٢ ) ، ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) وحدها: (لا يمكن أن يشري ذلك المشتري)!

<sup>(</sup>٥) في (ليدن) وحدها: (ولو كان أحدَ الأئمَّةِ الأربعِ في علمِه وبراعتِه) بدل (ولو كان الشافعيَّ أو مالكاً في علمِهِ وبراءتِهِ).

<sup>(</sup>٦) في (ليدن) وحدها: (في معرفتِه وطريقتِه) بدل (في زهدِه ومعرفتِه).

فإيَّاكَ والطَّمعَ في المستحيلِ.. فتكونَ كطالبِ الإجابةِ مِنَ الرَّبْعِ المُحِيْلِ (١) .

فلمَّا استَتْمَمْتُ الكلامَ. فُوِّقَتْ (٢) إليَّ سِهامُ المَلامِ ، وقلتُ (٣) بلسانِ الاستعطافِ والتَّلُفِ؛ منتزعًا ملابسَ الخِلافِ والتَّخلُّفِ (٤) : [من مجزوء الكامل]

أف دِيكَ بِالعَينِ الصَّحي حَةِ فَالمرِيضَةُ لا تُسَاوي أَنِي المَسَاوي (٥) أَنِي أَقِيْكُمْ بِالمَسَاوي (٥) أَنِي أَقِيْكُمْ بِالمَسَاوي (١٤) أَنِيكُمْ بِالمَسَاوي (١٤) أَيُّهَا الأَخُ. عَنَيتُ ، ولأجلِ ذلك إليكَ من زاويتي. تعنَيتُ ،

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ): (فتكون كطالبِ الإجابةِ منَ الرَّبْعِ المُحِيْلِ)، وفي (ب) و(هـ) و(هـ) و(ز): (كطالبِ الشِّفاء منَ المُدنَفِ العليل)، والرَّبع المُحِيْلُ: الدَّار المتغيِّرة التي مرَّ عليها حول كامل. وفي (ليدن) وحدها زيادة:

<sup>(</sup> ومَن يطلُبِ الحاجاتِ من غير أهلها ولا وجهها عزَّتْ عليه مطالبُه ) من الطويل ، وقد بحثت عنه كثيراً فلم أقف على قائله ، ولعلَّه للمؤلِّف الإمام العراقي .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ): (فلمَّا استَتْمَمْتُ الكلامَ.. فُوِّقَتْ)، وفي (ب) و(هـ) و(هـ) و(ز): (فلمَّا سمعتُ جميع الكلامِ.. فَوَّقتَ) وفي (ليدن): (فلمَّا سمعتُ الكلامَ.. فُوِّقتْ نحوي)، والفُوقُ: موضعُ الوتر منَ السَّهم، وفَوَّقتُه تفويقًا: جعلتُ له فُوْقًا. «المصباح المنير» (ف وق).

٣) كذا في (أ): (وقلتُ)، وفي (ب) و(هـ) و(ز): (وقلتَ لي)، وفي (را ليدن) (ثمَّ قُلتُ).

<sup>(</sup>٤) سقسط مسن (ب) و (هـ) و (ز) و (ليدن) كلمتي : (والتَّالُفِ) و (والتَّالُفِ) و (والتَّخلُف) ، والعبارة فيها : (بلسانِ الاستعطافِ ؛ منتزعاً ملابسَ الخِلافِ) ، وفي (ليدن) : (مستنزعاً) بدل (منتزعاً) .

<sup>(</sup>٥) انظر مقدِّمة الكتاب (ص ٥٣، ٥٧) فقد ذكرنا أنَّ وجود هاذين البيتين في مقدِّمة كتاب « الذَّخيرة » من أدلَّة ثبوت نسبة الكتاب للإمام ابن حمدان العراقي .

فلا ترُدَّني خائبَ الأملِ من بابكَ ، مُخفِقاً من جنابكَ (۱) ، فطالما الفيناكَ (۲) عنِ الحقِّ نضَّاحاً (۳) ، ولِنَوَى الهمومِ مِرْضاحاً (۱) ، قد حَتَمت على نفْسِكَ مع وجودِ الأعذار . إسعاف طلبةِ العلمِ بمطلوبِهم من غيرِ إخلادٍ إلى اعتذارٍ ، وليس همُّكَ (۱) إلا تصنيف كتابٍ ، وإتياناً بما يُستملَحُ ويُستطابُ ؛ فما لكَ قد وقَفْتَني من وراءِ حجابٍ ؟! فلا تُعرِّضْ عِرضَكَ للملامِ ، وأغنني عن إطالةِ الكلام (۲) .

<sup>(</sup>۱) في (ليدن) وحدها زيادة: (فمن منع المستوجبين فقد ظلم) ، وهو عجز بيت من الطويل للإمام الشافعي رضي الله عنه ، صدره: (ومَنْ منح الجُهَّال علماً أضاعه). انظر «طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١/ ٢٩٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (أ) كُتب تحت كلمة (ألفيناك): (نخ) للإشارة إلى أنّها نسخة أخرى،
 وجاء في هامشها: (ألفناك، صح). وفي (ب) كتبت في صلب الكتاب
 (ألفناك)، ووضع فوق الكلمة إشارة x، وجاء في هامشها: (ألفيناك)!
 وفي (هـ): (ألفناك).

 <sup>(</sup>٣) النَّضحُ : الذَّبُ والدَّفعُ ، وهو من المجاز . وفي ( ب ) و( هـ ) : ( نضَّاخاً )
 بدل ( نضًاحاً ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ): (مِرْضاحاً)، وفي (ب): (فَرْضَاحاً) هاكذا ضبطها النَّاسخ، وفي (هـ) كتبت: (فرضاً)! والنَّاسخ، وفي (و): (فرضاً)! والرَّضحُ : الكسرُ والدَّقُ ، يقال : رَضَحَ الحَصَىٰ والنَّوَىٰ ، والمِرْضاح : اسمُ ذلك الحَجَر الذي يُرْضَح به النَّوىٰ ؛ أي : يُدَقُ . والخاءُ لُغَةٌ ضعيفةٌ . انظر " تاج العروس " (رض ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ليدن) وحدها زيادة : (وليس همُّك في دُنياك) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (أ): (وليس همُّكَ إلا تصنيفَ كتابِ وإتياناً بما يُستملَحُ ويُستطابُ ، فما لكَ قد وقَفْتَني من وراءِ حجابٍ ؟! فلا تُعرَّضْ عِرضَكَ، للملامِ ، وأغنني عن إطالةِ الكلامِ )، وفي (ب) و(هـ) و(ز) اختلافٌ بالنَّقص والزيادة والتَّقديم والتَّأخير: (وعرفناكَ قد صنَّفتَ في فنونِ العلم كتُباً كثيرةً ، وهي عندَ مَنْ وقعتْ=

فلمَّا سمعتُ مقالتَكَ. بادرتُ إلى تَسْنِيَةِ نجاحِكَ<sup>(۱)</sup> بقدْرِ الإمكانِ ، وبَرزتُ في هاذا المضمارِ الذي لم يجْرِ بعدَهُ لأحدِ مِنَ البُلغاءِ فيه قلمٌ ولا لسانٌ ، مع أنِّي معترفٌ للإمامِ حُجَّةِ الإسلامِ. بالعجزِ عن شَقً عُبارِهِ<sup>(۲)</sup> ، وأنِّي لا أستطيعُ مع جَودةِ الجَري. . إدراكَ شأوِ عِثَارِهِ<sup>(۳)</sup> .

وما مَثَلِي وإيَّاهُ رحمَهُ اللهُ ؛ إلا كمَنْ تشاطَرَ فساجَلَ الأتيَّ الأبيَّ

إليهِ. العزيزةُ الأثيرةُ ، حتى نيّفتْ على الأربعين ، وناهزت بلوغَ الخمسين في أنواعِ العلومِ والآدابِ ، فمالي قد أوقفتني منك وراء حجابِ ؟! فبلّغني سؤلي ، ويستر لي حصول مأمولي ، فما سمتُ شططاً ، وعن عمى كان قصدي إليكَ لا خطا ، فلا تُعرِّضْ عِرضَكَ للملامِ ، وأغنني عن إطالةِ الكلامِ ) ، وفي (ليدن ) : (والإتيان بما يُستحسن ويُستطاب ، حتى نيّفتْ تصانيف على الأربعين ، وناهزت بلوغ الخمسين في أنواعِ العلومِ والآدابِ ، فمالي قد وقّفتني منك الآن وراء حجابِ ؟! فلا تُعرِّضْ عِرضَكَ للملامِ ، وأعنني عن إطالةِ الكلامِ ، فلن أبرحَ الأرضَ حتى أظفرَ بالمرامِ ، وأبوءَ منك بما ينفعُ الخاصّ والعام ) .

(۱) أي : تسهيل نجاحك ، وفتح بابه ، سَنَّاهُ تَسْنِيَةً : سَهَّلَهُ وفَتَحَهُ ، وهو منَ الطويل] المجاز ، وأنشدَ الجوهريُّ :

وأَعْلَمُ عِلْماً ليسَ بالظن أُنَّه إذا اللهُ سَنَّىٰ عَفْدَ شيءِ تيَسَّرا انظر « تاج العروس » ( س ن ۱ ) . وفي ( ليدن ) وحدها : ( حاجتك ) بدل ( نجاحك ) .

(٢) في (ليدن) وحدها: (أنِّي عاجزٌ عن أن أشُقَّ غُبارَهُ) بدل (بالعجزِ عن شَقً غُباره).

(٣) كذا في (أ): (معترفٌ للإمام حُجَّةِ الإسلام.. بالعجزِ عن شَقَّ غُبارِهِ، وأنِّي لا أستطيعُ مع جَودةِ الجَريِ.. إدراكَ شأوِ عِثَارِهِ)، وفي (ب) و(هـ) و(ز) و(ليدن): (معترفٌ أنَّ الإمامَ حُجَّةَ الإسلامِ.. لا أقدِرُ أنْ أشُقَ غُبارَهُ، ولا أستطيعُ بجدَّةِ سعيي وَجَودة جريي.. أنْ أُدركَ عِثَارَهُ).

بثمادِه (۱) ، وبارئ فكاثر مالك الأقاليم بفُضالاتِ زادِهِ ، هيهات أنَّي نَقْعُ (۲) قطرة من ذلك البحرِ الخِضَمِّ! وكيف يكونُ حصاةً بالإضافة إلى الطَّودِ الأشمِّ (۳)! إنَّ ذراعيَ ليقصُرُ عن فِترِهِ ، وباعيَ لا يكادُ يلتَحِقُ بقيدِ شبرِه (٤)!!

فلو لاحظني السَّعْدُ ، وساعدني الجِدُّ . لأقلتَني أَيُّها الأخُ العارفُ عنِ الجَريِ في هلذا المضمارِ الذي مَن أُجريَ فيه . . رُميَ بهُجنَةِ الاحتقارِ ، ورضيتَ منِّي بما صنَّفتُهُ أصولاً وفروعاً وفقهاً وتصوفاً وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحِكَماً وحساباً ورسائلَ إلىٰ غير ذلك (٥) .

<sup>(</sup>۱) إحدى الكلمتين ( الأتيَّ الأبيَّ ) ليست في ( ب ) و( هـ ) و( ز ) ؛ لكتابتها بلا إعجام . والتشاطر : التباعد ، والمساجلة : المعارضة ، والأتيُّ : السيل العرم ، والأبيُّ : المترفع ، والثماد : الحفر يكون فيها الماء القليل ، والمعنى على ذلك : أنَّه قد أبعد المرمىٰ في معارضة واسع علوم شيخه الإمام حُجَّة الإسلام ؛ لأنَّه كحفرة ماء قليل في مقابلة السيل العرم العظيم .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (هـ) و (ز) : (أن تقع) بدل (أني نقع) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) و (هـ) و (ز) و (ليدن) : (إلى ذلك الطُّودِ الأشم).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (هـ): (بقدر شبره) بدل (بقيد شبره). وفي (ليدن) وحدها زيادة:

<sup>(</sup> ومَا أنا إلا قَطرة مِنْ غَمَامَة تَصُوبُ فَيُرُوىٰ كُلُّ رَطْبٍ ويَابِسِ ) من الطويل ، وقد بحثت عنه كثيراً فلم أقف على قائله ، ولعلّه للمؤلّف الإمام العراقي .

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) و(هـ) قوله: (ورضيتَ منّي بما صنَّفتُهُ أصولاً وفروعاً وفقهاً وتصوفاً وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحِكَماً وحساباً ورسائل إلى غير ذلك). وفي (ليدن) وحدها زيادة ونقص: (ورضيتَ بما صنَّفتُهُ أصولاً وفروعاً وفقها وتصوفاً وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحِكَماً وفرائضَ وأخباراً وأشعاراً وشروحاً وزهداً=

فإنَّ لهاذا الفنِّ الذي تبغيهِ.. قوماً (۱) اختصَّهُمُ اللهُ سبحانهُ بصفاءِ السَّريرةِ ، وثُقُوبِ البصيرةِ ، وضياءِ الحسِّ ، وذكاءِ الحدْسِ ، وفيضِ العقلِ ، ونورِ النَّظرِ ، وغزارةِ الفضلِ ، وتوقُّدِ الخاطرِ ، وصدقِ العقلِ ، ونورِ النَّظرِ ، وغزارةِ الفضلِ ، وتوقُّدِ الخاطرِ ، وصدقِ المُختَبرِ ، وبُعدِ مَطرَحِ الفِكرِ ، ودونَ حِيازَةِ هاذه الرُّتَبِ السَّابقةِ (۲). مواقفُ تقصُرُ عنها الخُطا ، ومجاهِلُ تضِلُّ فيها القطا ، ومِن أينَ لي المامُّ بهاذا الطَرفِ ، واغتنامٌ لمثلِ هاذه الطُّرفِ ، مع فجاجة (۳) الطَّبعِ وبلادةِ الذَّهنِ ، وكُلُولِ الفَهمِ ، وقُصورِ التَّصرُّفِ ، وتشعُّثِ الأمرِ ، وتشعُّبِ الفِكْرِ ، وازورارِ الطُّرقِ ، وانتقاضِ العُلقِ (٤) ، والاعتياضِ عن وتشعُّبِ الفِكْرِ ، وازورارِ الطُّرقِ ، وانتقاضِ العُلقِ (٤) ، والاعتياضِ عن النَّميرِ النُّقاخِ بالآجنِ الطَّرِقِ (٥) ، والتواءِ المقاصِدِ ، واشتباهِ المراشِدِ ، وجفوةِ الصَّديقِ الأخصِّ ، ومُراوغةِ ذي القرابَةِ الأمسِّ (٢) ، ولكنْ إذا وجفوةِ الصَّديقِ الأخصِّ ، ومُراوغةِ ذي القرابَةِ الأمسِّ (٢) ، ولكنْ إذا كنتَ قد جعلتَ هاذا الأمرَ ضربةَ لازبِ (٧) ، مع أنَّ مَحلِّي منه مناطُ

ومواعظ وسيراً ، إلىٰ غير ذلك ممَّا أنا مرفوقٌ به ) .

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها: (فإنَّ لهاذا الفنِّ الذي عنيته، والقسم الذي بنيته.. قوماً) بدل (فإنَّ لهاذا الفنِّ الذي تبغيهِ.. قوماً).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ب) و(هـ) و(ليدن): (السابقة)، وفي (أ): (السامقة)
 وكتب بهامشها: (السابقة، صح).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و( هـ ) : ( مجاجة ) بدل ( فجاجة ) ، والفَجَاجَةُ : قِلَّةُ النُّضجِ .

العُلُق : الجمع الكثير . العُملي :

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) و(هـ) قوله: (والاعتياضِ عن النَّميرِ النُّقاخِ بالآجنِ الطَّرِقِ)، والاعتياض: الاستبدال، والنَّمير: الماء الكثير النَّاجع في الرِّي، والنُّقاخ: الماء البارد العذْبُ الصافي والخالص، والآجن: الماء المتغيرُ الطعم واللون، والطَّرق: ماء السماء الذي خوَّضته الإبلُ وبالت فيه وبعَرت.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (هـ): (الأسن) بدل (الأمس).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) وحدها : ( نصرته ) بدل ( ضربة ) .

القَعْبِ مِنَ الرَّاكِبِ (۱). فليَعذِرْ مَن وقفَ على كتابي هاذا إنْ وجدَ في ألفاظِهِ (۲) نُزولاً عن رُتبَةِ التَّشدُّقِ ، أو ألفى في معانيهِ انحرافاً يسيراً عن القَاظِهِ (۳) ؛ فذلك مقصودُ مَنْ ألَّفتُ الكتابَ برسمِه (۱) ، وإنْ كان دون رُتبَةِ مَنْ أبرزتُهُ باسمِه (۱) ، فإذا لم يُضِفْ عليَّ النَّاظرُ فيه ملابِسَ حمدِهِ واستحسانِه. . فلا أقلَّ أنْ يَكُفَّ عنيً غَرْبَ ذَمِّهِ وعُدوانِه (۱) ؛ « فإنني جمعتُ العلومَ التي فرَّقها الإمامُ أبو حامدٍ رضيَ اللهُ عنه في تصانيفِه جمعتُ العلومَ التي فرَّقها الإمامُ أبو حامدٍ رضيَ اللهُ عنه في تصانيفِه

(٢) في (ليدن) وحدها زيادة: (ألفاظه ومبانيه).

(٣) في (ب) و (هـ) زيادة : (عن منزلة التَّعمُّق) .

(3) وهو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن القاسم الشَّهرُزُوري كما سيأتي ، وسيقول فيما بعدُ: (أوردَهُ بأوضحِ عبارةٍ ، وأسهلِ لفظ ، وأحترزُ بجَهدي مِن إيداعِهِ الألفاظ المنغلقةِ ، والكلماتِ الغريبةِ ، وأتحفُّظُ مِن إيرادِها بطريقِ يغمُضُ درْكُهُ ، ويعشرُ الوقوفُ عليهِ . . .) ، ثم قال : (ووقتيَ الآنَ لا يتسعُ للبسطِ ، فإنْ فسحَ اللهُ سبحانة في المُهلِ ، ومَنَّ بتأخيرِ الأَجَلِ ، وأيَّدَ ببسطِة يدِ ولسانٍ ، وأمَدَّ بصفاءِ قريحَةٍ وجَنانٍ . أريتُكَ كيف تُزَفُّ خرائدُ المعارفِ في ملابسِ الشُّروح والبيانِ !) .

(٥) في (ب) و( هـ): (وجعلته باسمه)، وفي (ليدن): (ووضعته باسمه) بدل (وإنْ كان دونَ رُتبَةِ مَن أبرزتُهُ باسمه)، والمقصود شيخه حُجَّة الإسلام الإمام الغزالي.

(٦) في (ليدن) وحدها: (غَرْبَ لسانِه) بدل (غَرْبَ ذَمِّهِ وعُدوانِهِ). والغَرْبُ: الحِدَّة، يُقال: في لسانه غَرْبُ؛ أَي: حِدَّةٌ، وغَرْبُ اللِّسانِ: حِدَّتُه. "تاج العروس " (غرب).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ه.): (محلُّ التَّعب) بدل (مناطُّ القَعْبِ)، والنَّوْطُ: التَّعليق، والقَعْبُ: القدح منَ الخشب، فالراكِبُ يَحمِلُ رَحْلَه وأَزْوادَه، ويَتركُ قَعْبَه إلى آخِر تَرْحالِه، ثمَّ يُعَلِّقه على رَحْله كالعِلاَوَة، فليس عنده بمُهمٍّ.

الكثيرَةِ ، وحصرتُها في أربعةِ أصولٍ ، وذكرتُ لُبابَهَا (١) في عِدَّةِ فصولٍ ، كُلُّ فصلٍ منها ينزِعُ إلى نوعٍ مِنَ العُلومِ ، ويشيرُ إلى طريقِ مِنَ العُملِ ، وسمَّيتُ الكتابَ بـ العملِ (٢) ، وسمَّيتُ الكتابَ بـ

## « الذخيرة لأهل صيرة »

وأوردتُ كُلَّ أصلٍ في بابٍ (٣):

فَالْأُوَّلُ : في معرفةِ النَّفْسِ .

والثاني: في معرفَةِ الحقِّ سبحانَهُ (٤).

والثالثُ : في معرفةِ الدُّنيا .

والرابعُ<sup>(٥)</sup> : في معرفَةِ الآخرةِ»<sup>(٢)</sup> .

(١) في ( ب ) و( هـ ) و( ليدن ) : ( وجعلتُها مرتَّبةً ) بدل ( وذكرتُ لُبابَهَا ) .

(٢) كذا في (أ): (طريقٍ مِنَ العمَلِ) وفي (ب) و(هـ): (جنسٍ مِنَ العمَلِ) ،
 وفي (ليدن): (طرف مِنَ العمَل المعلوم).

(٣) سقط من ( ب ) و( هـ ) قوله : ( وسمَّيتُ الكتابَ بالذخيرةِ لأهلِ البَصيرةِ ،
 وأوردتُ كُلَّ أصل في بابِ ) .

(٤) كذا في (أ): (في معرَفَةِ الحقِّ سبحانَهُ) وفي (ب) و(هـ): (في معرفة الله سبحانَهُ). الخالق جلَّ جلالهُ)، وفي (ليدن): (في معرفةِ الله سبحانَهُ).

(٥) في (ب) و(هـ): (فالأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث، الأصل الثالث، الأصل الرابع) .

(٦) أشرت في بداية الكتاب أنَّ هـٰذه المقدمة قد سقطت من ( د ) كاملة ، وسقط من ( و ) أغلبها كما نبَّهت عليه سابقاً ، وأنَّ المقدمة التي جاءت فيها هي قطعة من المقدّمة التي في ( أ ) و ( ب ) و ( هـ ) و ( ليدن ) وقد وضعتها مابين علامتي التنصيص « » ، ثم جاء بعدها : ( الباب الأول : في معرفة النفس وبيان وجه كون معرفتها مفتاح معرفة الحق سبحانه وتعالىٰ ) ، وسقط من ( و ) قوله : =

ومَن لاحظَ<sup>(۱)</sup> تصانيفَهُ بعينِ الإنصافِ ، وطالعَها ببصرِ البصيرَةِ<sup>(۲)</sup>. . ألفاها لا تشُذُّ عن هاذه الأصُولِ الأربعةِ ؛ إذ هي فروعُهَا ، وعليها يدورُ مفرَّقُهَا ومجمُوعُهَا .

ووجهُ اندماجِهَا مِن تحتِها واندِرَاجِهَا في تختِهَا: أنَّ الأركانَ أربعةُ (٢٠) ، رُكنانِ يتعلَّقَانِ بالظَّاهِرِ ، وآخَرانِ (٢٠) يتعلَّقَانِ بالباطِنِ .

فَأُمَّا رُكنا الظَّاهِرِ.. فأحدُها (٥): امتثالُ أمرِ اللهِ تعالى، وقد سمَّى حُجَّةُ الإسلامِ ذلكَ.. بالعباداتِ ، وتحت هاذا اللفظِ تندرجُ الوظائفُ الشَّرعيَّةُ (٦) ، فرضُهَا ونفلُهَا حَسَبَ المشروح في كُتُبِ المذهَبِ .

والثاني: حفظُ الأدبِ في الحركاتِ والسَّكَنَاتِ (٧) ، وتحتَ هاذا يندمِجُ (٨) الجِناياتُ والحدودُ والمعاملاتُ على الوجهِ المذكورِ في كُتُبِ الفقِهِ ، وقد سمَّى هاذا الفنَّ . بالمعاملاتِ .

<sup>(</sup> فَالأَوَّلُ : في معرفَةِ النَّفْسِ ، والثاني : في معرفَةِ الحقِّ سبحانَهُ ، والثالثُ : في معرفَةِ الآخرةِ ) .

<sup>(</sup>١) في (ب)و(هـ): (نظرَ) بدل (الاحظُ).

 <sup>(</sup>۲) في (ب) و(هـ): (ولاحظ كتبه بطرف المعرفة وبصر البصيرة) بدل
 ( وطالعَها ببصر البصيرة) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( هـ ) : ( أَنَّ أركان المعاملةِ أربعةٌ ) بدل ( أنَّ الأركانَ أربعةٌ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (هـ) و (ليدن) : (وركنان) بدل (وآخران) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(هـ): ( فأمَّا اللذان يتعلَّقان بالظاهر فأحدهما ) بدل ( فأمَّا رُكذا الظَّاهر فأحدها ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(هـ) زيادة : (الأعمال والوظائف الشرعيَّة).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) و( هـ ) زيادة : ( في الحركاتِ والسَّكَنَاتِ والمعايش والتَّصرُّفاتِ ) .

<sup>(</sup>۸) في (ليدن) وحدها: (تندرج) بدل (يندمج).

وأمَّا الرُّكنانِ المتعلِّقانِ بالباطِنِ.. فأحدُهما: تطهيرُ القلبِ مِنَ الأخلاقِ النَّميمةِ ؛ كالحقدِ والغضبِ والبُّخلِ والحسدِ والحِرصِ (١) والكِبْرِ (٢) والعُجْبِ ، وسمَّاها في كُتُبِهِ.. بالمُهلِكاتِ ،

والثاني: تحليَةُ القلبِ بالأخلاقِ المحمودةِ ؛ كالصَّبْرِ والشُّكرِ والشُّكرِ والنُّكرِ والرَّجاءِ والقناعَةِ والورَعِ والتَّوكُّلِ والمحبَّةِ ، وما يجري مَجراها ، وقد سمَّاها.. بالمُنجياتِ .

وجميعُ علومِهِ لا تخرُجُ عن هاذه الأركانِ الأربعةِ ، بل علومُ الخَلقِ كَافَةً لا يكادُ يشُذُ منها شيءٌ عن هاذه الأصولِ الأربعةِ (٣) .

وها أنا ذا أشيرُ إلى كلِّ أصلٍ منها في بابٍ مُهْرَدٍ ، وأوردُهُ بأوضحِ عبارةٍ ، وأسهلِ لفظٍ ، وأحترزُ بجَهدي مِن إيداعِهِ (٤) الألفاظَ المنغلقة ،

<sup>(</sup>١) قوله: (والحرص) ليس في (ب) و(هـ) و(ليدن).

<sup>(</sup>۲) في (ليدن) وحدها زيادة : ( والرياء ) .

<sup>(</sup>٣) انظر "إحياء علوم الدين " ( ٢ / ٢١١ إلى ص ٢١٤ ) ، وانظر كذلك ما كتبناه عن كتابنا هاذا "الذخيرة لأهل البصيرة " في المقدِّمة ( ص ٦٩ إلى ص ٧٧ ) . وفي ( ب ) و( هـ ) زيادة " : ( بل علومُ الخلقِ كافَّة لا يكادُ يشُذُ منها شيء "عن هاذه الأصولِ الأربعةِ ، وتعلَّق ذلك كلّه بأربعةِ أشياء ، أحدها : العبدُ وحقيقة الخاصيَّة الإنسانيَّة ، والثاني : الموتُ ، والثالث : حالُ العبد في معاملته ربّه في الحياة الدُّنيا ، والرابع : حاله في معاملة الرَّبِ سبحانه إياه ؛ فجازاه في الحياة الأخرىٰ ، فوقع الكلامُ إذا في أربعةِ أبوابٍ ، أحدها : في معرفة النَّفْسِ وكيف تكونُ مفتاحاً لمعرفةِ الله سبحانه ، البابُ الثاني : في معرفةِ الرَّبِ تعالىٰ وتقدَّس ، البابُ الثاني : في معرفةِ الرَّبِ تعالىٰ وتقدَّس ، البابُ الثالث : في معرفةِ الآخرةِ ، وها أنا ذا أشيرُ إلىٰ كلِّ أصلِ منها في بابِ مُفرَدٍ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (هـ) و (ليدن): (جَهدي من إيراد) بدل (بجَهدي مِن إيداعِهِ).

والكلماتِ الغريبَة (١) ، وأتحفَّظُ مِن إيرادِها بطريقٍ يغمُضُ درّكُهُ (٢) ، ويعسُرُ الوقوفُ عليهِ ، ومَنْ أرادَ ذلك مبسوطاً أو مكسُوَّا (٣) بعبارةٍ رشيقةٍ وألفاظٍ غريبَة (٤) . فعليهِ بكُتُبِ حُجَّةِ الإسلامِ أبي حامدٍ ؛ فهو المنبعُ ومنهُ المأخَذُ (٥) .

ووقتيَ الآنَ لا يتَسِعُ للبسْطِ ، فإنْ فسحَ اللهُ سبحانَهُ في المُهَلِ ، ومَنَ بتأخيرِ الأَجَلِ<sup>(١)</sup> ، وأيَّدَ ببسطةِ يدٍ ولسانٍ ، وأمَدَّ بصفاءِ قريحَةٍ وجَنانٍ . أريتُكَ كيف تُزَفُّ خرائدُ المعارفِ في ملابسِ الشُّروح والبيانِ<sup>(٧)</sup> .

جعلَ اللهُ التِمَاسكَ أَيُّها الأَخُ العارفُ وإجابتي إيَّاكَ (^) بهاذه اللطائفِ.. خالصاً مِنَ الرِّياءِ والتَّكلُّفِ، وجذَبَ بضَبْعِنا (٩) عن ورْطَةِ

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها زيادة: (الغريبة المنمَّقة).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(هـ) و(ليدن): (من ذكر ما يغمُضُ درْكُهُ) بدل (مِن إيرادِه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ) وحدها : ( مكسوراً ) بدل ( مكسواً ) !

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) و ( هـ ) و ( ليدن ) زيادةٌ : ( غريبةٍ أنيقّةٍ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(هـ) أعاد الضمير إلى الكتب: (فهي المنبعُ ومنها المأخَذُ) بدل (فهو المنبعُ ومنهُ المأخَذُ ) فالضمير فيها عائدٌ إلى الإمام حُجَّة الإسلام رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) كذا في (أ): (ومَنَّ بتأخيرِ الأَجَلِ)، وفي (ب) و(هـ): (وطوَّلَ في الأَجَلِ)، وفي ( ليدن ): (وأرخئ في طولِ الأجل ).

<sup>(</sup>٧) وهاذا لا يُستغربُ من مثله رضي الله عنه ؛ إذ إنَّه تربَّىٰ علىٰ موائد العلامة الأديب أبي القاسم الحريري ، وقرأ عليه « مقاماته » وشرحها ، انظر ماكتبناه في ترجمة المؤلّف رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) كلمة (إيَّاك) ليست في (ب) و (هـ) و (ليدن).

<sup>(</sup>٩) الضَّبُع : العَضُدُ كُلُّها وأوسَطُها بِلَحْمِها ، أو الإِبْطُ ، أو ما بينَ الإِبْطِ إلىٰ نِصْفِ=

الزائنة الأقل ولبعيته

التَّعَمُّقِ والتَّعسُّفِ ، ووفَّقَنا لكلِّ خير نُشيرُ إليه ونأمَلُ أَنْ نحتوي عليه ، واستعمَلَنا فيما يُرضيهِ ويُزلِفُ لديهِ ، فإليه الملجأ ، وعليه الاعتمادُ (١) ، أعوذُ بالله من الخَطَلِ في القولِ والعمَلِ ، وألوذُ به مِن مَزَلَّةِ القَدَمِ (٢) والتَّلَطُّخ بوصْرِ الزَّلَلِ (٣) .

\* \* \*

العَضُدِ من أعلاهُ .

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(هـ) زيادةٌ: (وعليه الاعتمادُ، وبه المُستعان وعليه التُكُلان، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله العليِّ العظيم)، وفي (ليدن): (وعليه الاعتماد، وهو المأمول لأنَّ به السؤل والمراد).

 <sup>(</sup>٢) في (ب) و (هـ) : ( زلَّة القدم ) بدل ( مَزَلَّةِ القدم ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(هـ) زيادةٌ: (وحسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ)، والوِصْرُ لغةٌ في الإصرِ، كإرث وورث، ووسادة وإسادة، وهو هنا بمعنى: الضيق والحبس.

# فصِ لُ في ذِكرِ مَن أُلِّفَ الحَكَابِ برسْم وَأُبرز باسمِ (۱)

لمَّا فرغتُ من تكوينِ هاذه العادَةِ.. جرى الجماعةُ معيَ على العادَةِ ، وسألوني جَلوَتهَا على خُطَّابِها ، وعَرضِهَا على أربابِها ، وأنا أتبلَّدُ وأتردَّدُ في حَدْرِ نِقابِها (٢) ، إلاّ عند صَدْرٍ تعلِقُ بقلبِهِ أسبابُ الشَّرَفِ ، وتحظى لديه مهائرُ الطُّرُفِ (٣) .

وحين استفرغتُ وُسْعِي في ترجِيحِها وتكمِيلِها ، واستنفدتُ جَهدي في تسويرِها وتحجيلِها ، وامتدَّ في خِدرِ (١) الصِّيانَةِ ثواؤها ، وكادَ ينشدُ :

### والبِيضُ قَدْ عَنسَتْ وطَالَ جِرَاؤُهَا(٥)

<sup>(</sup>١) هاذا الفصل سقط من (هـ) و (ليدن) كاملاً إلى قوله: (البابُ الأوَّلُ في معرفَةِ النَّفْسِ وَبَيانِ وجهِ كَونِ معرفتُهَا مفتاحَ معرفَةِ الحقِّ سبحانَهُ وتعالىٰ).

<sup>(</sup>٢) الحَدْرُ: الإنزال.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (ويُخطئ لديه مهائرُ الطُّرُقِ)، وفي (ب): (وتحظى لديه جبائر الطرف)، والمهائر: الحرة ذات المهر الثمين، والطُرَف: المال المستحدث. وقد جمعنا بين كلمات النسختين بما يصحُّ به المعنى، وهو كناية بليغة كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (واستد في حدرِ) بدل (وامتدَّ في خدرِ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (جزاها) بدل (جِرَاؤُهَا)، وهو صدرً بيتٍ للأعشى، عجزه: ونشَأْنَ فِي فَنَن وَفِي أَذُوادِ.

رفعتُها إلى سامي مجلسِ المولى الرَّضي ، بهاءِ الدَّولَةِ والدِّينِ ، شهابِ الإسلامِ ، قاضي القُضاةِ وشمسِهِم ، مخلِّصِ الدَّولَةِ ، مُعتَمَدِ الملوكِ ، فخرِ المِلَّةِ ، شرفِ المِلَّةِ (١) ، حُجَّةِ الشَّريعةِ ، علَمِ الهُدىٰ ، مُقتدى الورَىٰ ، أبي الحسنِ عليِّ بنِ القاسمِ الشَّهرُزُوريِّ (٢) ، أدامَ اللهُ رُوعتهُ (٣) ، وجعلَ جبهةَ النَّثرَةِ رُقعتهُ (١) ؛ فهو المجلسُ تُجلَبُ (١) إليهِ نتائجُ الألبابِ ، ويُفرَغُ عليه كلُّ ثناءِ مُستطابٍ ، وتُزَفُّ إليهِ عرائسُ الأفكارِ (١) ، ويَرجِعُ منه بالأيادي . العَونُ والإبكارُ (٧) ، وهو حرسَ اللهُ مجدَهُ وأورَىٰ بالسَّعادةِ زِندَهُ . صدرُ خريدةِ الدَّهْرِ ، وفارسُ مضمارِ العَصْرِ ، بل هو الحُسامُ جلاهُ صيقلٌ طبعيٌّ . فأخلَصَهُ ،

<sup>(</sup>١) جناس تام ، أراد بالأوَّل : الأُمَّة ، وبالثَّاني : السُّنَّة والطَّريقة .

<sup>(</sup>۲) في (ب): (رفعتها إلى فلان) بدل (رفعتها إلى سامي مجلس المولى الرّضي، بهاءِ الدَّولَةِ والدِّينِ، شهابِ الإسلامِ، قاضي القُضاةِ وشمسِهِم، مخلِّصِ الدَّولَةِ، مُعتَمَدِ الملوكِ، فخرِ المِلَّةِ، شرفِ المِلَّةِ، حُجَّةِ الشَّريعةِ، علم الهُدى، مُقتدى الورَى، أبي الحسنِ عليِّ بنِ القاسمِ الشَّهرُزُوريِّ)! وقد ترجمتُ للعلامة الشَّهرُزُوري في مقدِّمة الكتاب (ص ٦٧) فانظره. وشَهرُزُور بضم الراء كما في « وَفيات الأعيان » (٤/٧٠)، وعليه أغلب المصادر، وفي معجم البلدان » (٣/ ٣٧٥) بفتح الراء.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( نعمته ) بدل ( رفعته ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (جبهة الشَّرَفِ رِفَعَتَهُ) بدل (جبهة النَّثْرَةِ رُقعتَهُ)، والنَّثْرَةُ: كوكبٌ فِي السَّماءِ كأنَّه لَطْخُ سَحَابِ حِيالَ كَوْكَبَين، تُسمَّيه العربُ نَثْرَة الأسد. وهي من مَناذِل القمر. انظر « تاج العروس ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): (الذي تُجلُّبُ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الأبكار) بدل (الأفكار).

<sup>(</sup>٧) سقط من ( ب ) قوله : ( ويَرجِعُ منه بالأيادي. . العَونُ والإبكارُ ) .

والغمام أنشَأهُ نُوء فضليٌ . . فأنشَصه .

فها أنا ذا أسحَبُ به ذيلَ الافتخارِ على الأقرانِ ، وأجعلُ الثناءَ عليه بمنزلَةِ التَّسبيحِ وتلاوةِ القرآنِ (١) .

(۱) في مقدِّمة كتاب «السَّامي في الأسامي » (ص ٣) (صورة مخطوط للكتاب تاريخ نسخه في سنة ٢٠١هـ، طبع في إيران سنة ١٩٦٧م) لصاحب «مجمع الأمثال » الإمام أبي الفضل المَيداني (ت: ١٨٥هـ) تشابه كبير في المعنى والمبنى والمناسبة لهاذه القطعة الأدبيَّة البليغة التي كتبها الإمام العراقي ، فلا أدري هل اقتبسها المؤلِّف العراقي منه ، أم هي من زيادات النساخ ؛ لأنَّها لم تثبت إلاَّ في نسختين من أصل ثمانِ نسخ!

وها أنا أنقل ما ذكره المَيداني في مقدِّمة كتابه المذكور ، محمِّراً المتشابه منه والمنقول ، كما ورد في المخطوط المشار إليه ، قال رحمه الله تعالي متحدِّثاً عن كتابه ، ذاكراً مَنْ أبرزه باسمه واختتمه برسمه : ﴿ وَقِدْمَا كُنْتُ أَبِسُطُ وأَقْبِضُ إليه وعنه يَدِي ، وأُسوِّفُ الأمرَ في إتمامه من يومي إلىٰ غَدي ، تكاسُلاً مِنِّي ؟ لِمَا أرى من خمولِ الأدب وأهلِه ، وذبولِ مَن يشرّعُ في فرعه أو أصله ، والمُختَلِفُونَ إِليَّ. . مُّلِحُُونً عليَّ في جَلوَة هـٰذه الغادَة على خُطَّابها ، وأنا أتبلَّدُ وأتردَّدُ في خَدْرِ نِقابِها ، إلا عند صَدْرِ. . يَنهي عليه قلائدُ الشَّرَفِ ، وتحظى لديه مهائرُ الأدب ، وحين استفرغتُ وُسْعِي في ترجِيحِها وتَكحيلها ، واستنفدتُ جَهدي في تسويرها وتحجيلها ، وامتدَّ في خدر الصِّيانَةِ ثواؤها ، وكاد ينشدُ : والبِيضُ قَدْ عَنَسَتْ وطَالَ جِرَاؤُهَا. . زففتُها إلى مجلس الشيخ العميد الأجل ، السَّيِّدِ الأعزُّ ، ثقةٍ المُلْكِ ، شمس الكتاب ، أبي البركات على بن مسعود بن إسماعيل ، أدامَ اللهُ رفعته ، وجعلَ جبهة النَّثرَة رُقعته ؛ فهو المجلسُ تُجلِّئ فيه جرائدُ الأدب ، وتُجلّبُ إليهِ نتائجُ الألباب ، وتُزَفُّ إليهِ عرائسُ الأفكار ، ويُرجّعُ منه بالأيادي الأبكار ، وهو أدام اللهُ حراسته. . صدرُ جريدة المحتلفة ألِيَّ ، وفارسُ مضمار الواردة عَلَيَّ ، بل هو الحُسامُ جلاهُ صيقلٌ طبعيٌّ . . فَأَخَلَصَهُ ، والغمامُ أنشَأَهُ نَوءٌ فضليٌّ . . فأنشَصَهُ . فهو اليومَ قُرَّةُ عيني ، وفلذَّةُ كبدي ، وأعزُّ علَيَّ من نفْسي ووَلدي ، أسحَبُ به ذيلَ الفخار علىٰ أقراني ، =

كفا اللهُ فضائلَهُ عينَ الكمالِ ، لكأنَّ (١) ابن الرُّومي نظرَ إليهِ فقال : [من البسيط]

لولاً عَجائِبُ صُنْعِ اللهِ مَا ثبتَتْ تِلكَ الفَضائِلُ في لَحم ولاً عَصَبِ (٢) وهاذا حينُ أبتدي بأبوابِ الكتابِ ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله العليِّ العظيم .

\* \* \*

وأجعلُ الثناءَ عليه تسبيحي وقُرآني ، ولهاذا افتتحتُ الكتاب على اسمه ، واختتمته برسمه ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وكأنَّ ) بدل ( اكأنَّ ) .

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة طويلة قالها ابن الرومي في الحسن بن عبيد الله بن سليمان (ت: ۲۸٤ هـ).
 انظر « ديوان ابن الرومي » ( ۱/ ۱۸۹ ، ص ۱۹۶ ) ، وفيه :

لـ ولا عَجـائِـبُ لُطـفِ اللهِ مَا نَبَتَتْ تِلكَ الفَضائِلُ في لَحم وفي عَصَبِ





# اللبكاب لالأوَّك في معرف النفس وَيكان وجمه لَوْن معرفتها مفتاح معرف الطحق سُبْحان وَتعَالَى'' مفتاح معرف الطحق سُبْحان وَتعَالَى''

اعلم أنَّ مفتاحَ معرفةِ اللهِ تعالى. . إنَّما هو معرفةُ النَّفْسِ ؛ ولهاذا قيل : مَن عرفَ نفْسَهُ . . فقد عرفَ ربَّهُ (٢) ، وقال سبحانه : ﴿ سَنُرِيهِمَ

(۱) موارد المؤلف في هاذا الباب من كتاب «كيمياء السّعادة» (ص۷)، و «ميزان العمل» (ص ٦٨، بيان تزكية النّفْس وقواها واختلافها على سبيل المثال والإجمال). وكذا جاء عنوان الباب في (أ) و (د): (الباب الأول في معرفة النفس وبيان وجه كون معرفتها مفتاح معرفة الحق سبحانه وتعالى)، وفي (ب) و (هـ): (بابٌ في معرفة النّفْس وبيان وجه كونها طريقاً إلى معرفة الله تعالى) وفي (ليدن): (الباب الأول في معرفة النفس وبيان كونها مفتاح معرفة الحق سبحانه)، وقد سقط هاذا الكلام من (و)، ومن هاذا الموضع يبدأ اتصال (د) و (و) مع (أ) و (ب) و (هـ) و (ز) و (ليدن).

(ح) ذكر المؤلّف هاذا الأثر هنا وفي مقدِّمة الباب الثاني (ص ٢٢٣) كما سيأتي ؛ إذ قال : (وفي الأخبار والآثار مشهورٌ : من عرف نفسه . عرف ربه) ، وبيّن أنَّ المؤلّف لم ينسب الكلام في الموضعين إلى الحضرة النّبويّة ، فعبارته محتملة ، وأجمع كلام وقفت عليه في الكلام عن هاذا الأثر ؛ ما نقله الإمام العجلوني رضي الله عنه في كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » (٢٦٢/٢) ، رقم : ٢٥٣٢) ، قال : « من عرف نفسه . فقد عرف ربه » .

قال ابن تيمية : موضوع ، وقال النووي [في « فتاواه » ، ص ٢٤٨] قبله : ليس بثابت ، وقال أبو المظفر بن السمعاني في « القواطع » [٢/ ٢٠] : إنَّه لا يعرف=

# المراجع المراج

## ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ، وَفِي ٓ أَنْفُسِمِ مَعَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصّلت: ٥٣] .

مرفوعاً ، وإنّما يُحكئ عن يحيى بن معاذ الرازي . يعني : من قوله . وقال ابن الغرس [«تسهيل السبيل» (ق ١٣١/ب)] بعد أن نقل عن النووي أنّه ليس بثابت ، قال : للكن كُتُب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق الحديث ؛ كالشيخ محيي الدين بن عربي وغيره ، قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح «الجامع الصغير» للسيوطي بأنّ الشيخ محيي الدين بن عربي معدودٌ من الحُفّاظ .

وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محيي الدين قال : هاذا الحديث وإن لم يصعّ من طريق الرواية . . فقد صحّ عندنا من طريق الكشف .

وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سمّاه «القول الأشبه في حديث مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربه »، وقال النجم: قلت: وقع في «أدب الدّين والدُّنيا » للماوردي عن عائشة سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أعرف الناس بربّه ؟ قال: أعرفهم بنفسه) انتهى كلام العلاّمة العجلونى.

أقول: أمَّا ما ذكره عن كتاب « أدب الدِّين والدُّنيا » فالذي فيه ( ص ١٣١ ، ص ٣٧٤ ): ( وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ؛ متى يعرفُ الإنسانُ ربَّه ؟ قال: « إذًا عَرَفَ نَفْسَهُ » .

وأيضاً: لكلام الإمام ابن الغرس تتمّة لم يذكرها العلاَّمة العجلوني ، أنقلها للفائدة ، قال رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام الشيخ الأكبر ابن العربي : ( فحينهٔ يجوز لِمَن كُشف له بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قاله . إسنادُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم ، ويمتنع ذلك على غيره ؛ لأنَّه حَكَمَ بما لا يَعلم ، وذلك لا يجوز كما هو مقرَّرٌ في محلِّه ، لكن رأيتُ في شرح قصيدة ابن سينا التي مطلعها : ( هبطت إليك من المحلِّ الأرفع ) للشيخ داود الحكيم صاحب « التذكرة » أنَّ البيهقي خرَّجه حديثاً مرفوعاً ، فليراجَع الشرح المذكور ، والله سبحانه وتعالى أعلم ) انتهى كلام العلامة ابن الغرس .

وما نقله العلامة ابن الغرس عن بعض الناس أنَّ الشيخ الأكبر قال : (هــٰـذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية . . فقد صحَّ عندنا من طريق الكشف ) . . =

والب ب والأوّل من المنظمة المن

وبالجملة ؛ فأقرب الأشياء إليك نفسك ، فإذا جهلت نفسك . فكيف تَعرِفُ ربَّكَ ؟!

भेंद भेंद भेंद

لم أقف عليه في كتب الشيخ الأكبر حسب اطلاعي ، وإن كان قد صرَّح رضي الله عنه في « الفتوحات المكيَّة » وغيره من كتبه بنسبته للحضرة النبويَّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيَّة .

#### ا فصِ لَنْ في تعيين معِرفة النَّفِ لِ النِي يَكُون مِفنَا مًا لمَعُ وَاللَّهُ مِنْ تَعَالَىٰ في تعيين معِرفة النَّفِ لِ النِي يَكُون مِفنَا مًا لمَعُ وَاللَّهُ مِنْ تَعَالَىٰ

عساك تقولُ: أنا أعرِفُ نفسي ولستُ أعرِفُ بذلك ربِّي ؟
فاعلم أنَّ هاذا الظَّنَّ غلطُ منكَ (٢) ؛ فإنَّ المعرفة الحاصلة لك بنفْسِكَ
على ما أرى. لا تصلحُ أن تكونَ طريقاً إلى معرفة الله سبحانه ؛ فإنَّ هاذه المعرفة يُشارِكُكَ فيها البهائمُ ؛ لأنَّك إذا عرفتَ نفْسكَ كما أرى . فإنَّما تعرِفُها من حيثُ حواسُّكَ وجوارحُكَ ، فلا تكادُ تعرِفُ من ظاهرِ خِلقَتِكَ وصورتِكَ غيرَ هاذا ، ومن باطنِكَ أنَّك إذا جُعتَ . أكلتَ ، وإذا غضِبتَ . أكلتَ ، وإذا غضِبتَ . أعملتَ (٣) ، وإذا شبِقْتَ . نكحتَ ، وهاذا شيءٌ يشارككَ فيه سائرُ الدَّوابِّ .

فإذاً ؛ ينبغي أنْ تطلبَ معرفة حقيقةِ الإنسانيةِ ما هي ؟ ومن أين جاءت ؟

<sup>(</sup>٢) في (هـ) سقط كبير من بعد هاذا الموضع ؛ فقد جاء فيها : (عساك تقول : أنا أعرفُ نفسي ولستُ أعرفُ بذلك ربي ؟ فاعلم أنَّ هاذا الظنَّ . . . . مساءة في طينتك ، أجُعلت فيك لتصير مسخَّراً لخدمتها ) ، وسأشير إلى موضع نهاية السقط .

<sup>(</sup>٣) كنذا في (أ)، وفي (ب) و(د) و(و) و(ليدن) زيادة: (أعملتَ غضبَكَ).

المناسبة المناسبة المؤلفة المناسبة المن

وإلىٰ أين تذهبُ ؟

وما سبب مُقامِها(١) في هاذا المنزلِ ؟

ولماذا خُلِقَتْ ؟

وما سعادتُها وما شقاوتُها ؟

فإنَّ الصفاتِ المجموعة في باطنك ؛ بعضُها صفاتُ البهائمِ ، وبعضُها صفاتُ البهائمِ ، وبعضُها صفاتُ الشَّياطينِ ، وبعضُها صفاتُ الشَّياطينِ ، وبعضُها صفاتُ الملائكةِ ، فانظر من أيِّ هاذه الأوصافِ جوهرُك الحقيقيُّ ؟

في مُعرِثَ (لنفِّن

فإذا عرفتَ هاذا. . كان بقيَّةُ الصفاتِ غريبةً عندكَ وعاريةً معكَ (٢) ، وما لم تعرفُ ذلك . . لا تكادُ تجِدُ السَّبيلَ إلى طلبِ سَعادتِكَ ؛ فإنَّ لكلِّ صفةٍ من هاذه الصِّفاتِ غذاءً خاصًا وسعادةً خاصَّةً .

فغذاءُ البهائمِ وسعادَتُها. الأكلُ والشُّربُ والنَّومُ والجِمَاعُ ، فإنْ كنتَ من جملةِ البهائمِ . . فاقضِ (٣) أيَّامكَ ولياليكَ في تربيةِ حالِ (٤) البطنِ والفرج!

وغذاء السِّباعِ وسعادَتُها. القتلُ والعَضُّ والغضبُ ، فإنْ كنتَ منها. فاشتغِلْ بتربيةِ ذلك !

وغذاء الشياطينِ وسعادتُها. في المكرِ والحيلةِ وإيقاع الفتنِ

<sup>(</sup>۱) في (ليدن) وحدها: (بقائها) بدل (مقامها).

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها زيادة (وعاريةً معك، وعوناً لك).

<sup>(</sup>٣) كذا في ( أ ) : ( فاقض ) ، وفي ( ب ) و( د ) و( و ) و( ليدن ) : ( فقضٌ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) وحدها : ( حالًى ) بدل ( حال ) .

والخصوماتِ ، فإنْ كنتَ من جملتِهمْ . فاشغَلْ نفْسَكَ بذلك ؛ لتصلَ إلى راحَتِهم !

وغذاء الملائكة وسعادتها. مشاهدة جمال الحضرة الإلهية وعدم الفتور عن الذّكر ، فليس لصفات البهائم والسّباع والشياطين سبيل إليهم ولا أثر عندهم ، فإنْ كنت من جوهر الملائكة . فابذُلْ جَهدَكَ في طلب معرفة الحضرة الإلهيّة ، واشغل كلّيّتك بمشاهدة جمالها ، وأقبل بجُملَةِك على محاضرة جلالها ، وخلّص نفسك من يد الشهوة والغضب ، واجتهد أنْ تعلم لم خُلِقَتْ فيك صفات البهائم والسّباع (۱) ؟ ولأيّ معنى خُمِّرَتْ (۲) في طينتك ؟

أَ أَجُعلَتْ فيك لتصير مسخَّراً لخدمتِها ، مشغولاً بمراعاتِها ، مأسوراً في قبضتِها ؟!

أَم لَتَكُونَ مَأْسُورةً في قبضتِكَ ، مُسْتَسْعَاةً في خدمتِكَ ، مُسخَّرَةً لحاجتِكَ ، مُسخَّرَةً لحاجتِكَ ، مُساعِدةً لكَ على سفرِكَ إلى آخرتِكَ ومنزلِ كرامتِكَ ؟!

كلاً ؛ إنَّما خُلِقَتْ معاضِدةً لكَ على شأنكَ ؛ فمنها ما جُعِلَ لك مَرْكبًا ، ومنها ما خُلِقَ لتَتَّخِذَهُ آلتكَ وسلاحَكَ ؛ لتُحَصِّلَ به سببَ مَرْكبًا ، ومنها ما خُلِقَ لتَتَّخِذَهُ آلتكَ وسلاحَكَ ؛ لتُحَصِّلَ به سببَ سعادتِكَ (٣) ، وتصيدَ بمعاونتِها صُيُودَ دولتِكَ ، ولا تزالُ هاذه الأشياءُ

<sup>(</sup>۱) سقط من (و) وحدها قوله: (وخلَّصْ نفْسَكَ من يَدِ الشهوة والغضب، واجتهدْ أَنْ تعلمَ لمَ خُلِقَتْ فيك صفاتُ البهائم والسِّباع).

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى السقط في النسخة (هـ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و) و(ليدن): (سبب سعادتك)، وفي (ب) و(هـ):
 ( بذر سعادتك).

ولب ب دلادر معمد المعمد في معرف دلنف

بِحُكِمِكَ وتحت قدمِكَ ، فيكون حظُّ الخواصِّ من ذلك السَّعادةَ بمشاهدة الحضرة الإلهيَّة ، وحظُّ العوامِّ من ذلك الفوزَ بالجنة .

فإذا عرفتَ ما ذكرتُ. . عرفتَ حينتَذِ الطريقُ (١) إلى معرفةِ نفْسِكَ ، فمَن لم يَقفُ على هاذا ولم يعلمُهُ . كان حظُّهُ من طريقِ دينِهِ القشرَ دون اللبابِ ، ونصيبُهُ مِنَ الحقيقةِ . . الوقوفَ عنها من وراءِ حجابِ .

\* \* \*\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) في (و) وحدها: (عرفتَ علَّتك الطريق) بدل (عرفتَ حينئذِ الطريق).

#### ل فصِ لَنْ في أَنَّ المراد بِالنَّفِ لِلْمَعِنَى البَاطِن دُونِ الظَاهِرِ في أَنَّ المراد بِالنَّفِ لِلْمَعِنَى البَاطِن دُونِ الظَاهِرِ

إذا شئتَ أَنْ تَعرِفَ نَفْسَكَ . . فاعلمْ أَنَّكَ مخلوقٌ من شيئينِ : أحدُهما : قالبُكَ الظاهرُ ، وهو بدنُكَ ، وهاذا يمكنُكَ الوقوفُ عليه بعينِكَ الظاهرةِ .

الثاني: هو المعنى الباطنُ ، وهو المسمَّى نفْساً وروحاً وقلباً ، وهاذا المعنى لا سبيلَ إلى معرفتِه إلا ببصرِ بصيرةِ الباطنِ ، وكلُّ ما سواهُ فهو تَبعٌ له ومن جملةِ خدمِهِ وجنودِهِ ، ونحن نسمِّي ذلك بالقلبِ ، فإذا ذكرنا القلبَ هاهنا. فمرادُنا به ذلك المعنى الذي تارةً يسمَّىٰ نفْساً ، وتارةً يسمَّىٰ روحاً ، ولا نريدُ به القلبَ الذي هو بَضْعَةٌ من لحمٍ في الصَّدرِ مِنَ الجانبِ الأيسرِ (٢) ؛ فإنَّ ذلك ليس له قَدْرٌ إلا كَقَدْرِ الدَّابَةِ بالإضافةِ إلى راكبِها ؛ فإنَّ هاذه البَضْعَةَ مِنَ اللحمِ . يستوي فيها الإنسانُ والبهائمُ والحيُّ والميْتُ ، وهي ممَّا يدرَك بالعينِ الظاهرةِ ، وكلُّ ما كان مدركاً بهاذه الحواسِّ. فهو من عالم الشهادةِ ، وليس حقيقةَ القلبِ

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب «كيمياء السّعادة» (ص ۸)، و « الإحياء » ( ۱۳/۵ ) ( الكتاب الأوّل من ربع المهلكات ، وهو كتاب عجائب القلب ، بيان معنى النّفس والرُّوح والقلب والعقل ، وما هو المرادُ بهاذه الأسامى ) .

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها: (الأيمن) بدل (الأيسر).

ولب ب دلفرز ا

الذي هو مقصودُنا من هاذا العالَم ؛ للكنَّه غريبٌ فيه وعابرُ سبيلٍ ، ومركَبُه تلك (١) البَضْعَةُ مِنَ اللحم ، وسائرُ الجوارح والأعضاء جنودُهُ وأعوانُهُ ، وآلةٌ لَهُ ، وهو الملِكُ (٢) لجميع البدنِ ظاهراً وباطناً .

ومن صفتِهِ معرفَةُ اللهِ تعالىٰ ومشاهدةُ جمالِ حضرتِهِ ، وإليه تَوجَّهَ التَّكليفُ والخطابُ ، ولَهُ العقابُ والثَّوابُ والشَّعادةُ والشَّقاوةُ (٣) التَّكليفُ والسَّعادةُ والشَّقاوةُ (التَّعانِ والشَّعادةُ والشَّقاوةُ والشَّقانِ ، والبدنُ في كلِّ ذلك وأعضاؤهُ وجملتُهُ تبَعُ للقلبِ فيهما ، ومعرفة حقيقتهِ وصفاتهِ مفتاحُ معرفةِ اللهِ تعالىٰ .

فاجتهد أنْ تعرف قلبك ؛ فهو جوهر عزيز مِنْ جنس جوهر الملائكة ، ومعدنه الأصلي إنّما هو الحضرة الإلهيّة ، ومِنْ تلك الملائكة ، ومعدنه الأصلي إنّما هو الحضرة الإلهيّة ، ومِنْ تلك الحضرة جاء وإليها يرجع ، وهو غريب هاهنا ، قدم للتّجارة والحِراثة حين كانتِ الدُّنيا مزرعة الآخرة (٤) ، وفيما بعد يتبيّنُ لكَ هاذه التّجارة والحِراثة إن شاء الله تعالى .

夢 豪 ※

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها: (ومركبه سر ملك) بدل (ومركبه تلك).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ه) وحدها: (بيان المسلك) ووضع عليها إشارة التصحيح، فتكون العبارة فيها: (وهو بيان المسلك لجميع البدنِ) بدل (وهو الملك لجميع البدنِ).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ليدن): (ولَهُ وعليه العتابُ والعقابُ والشَّعادةُ والشَّعادةُ والشَّقاوةُ) بدل (ولُهُ العقابُ والثَّوابُ والسَّعادةُ والشَّقاوةُ).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (حين كانتِ الدُّنيا مزرعة الآخرة) سقط من (ب) و(هـ) و(د)
 و(لبدن).

# ٣٠ فصِ لَ الله عَمِينَ الله عَمِينَ الرَّوحِ فَي بِي ان وجود القلب وأنَّه حقيقه الرُّوح

اعلم أنَّهُ لا سبيلَ إلى معرفةِ القلبِ وحقيقتِهِ. حتى تعرِفَ وجودَهُ ماذا ؟ ثُمَّ تعرفَ جنودَه وكيفيَّة علاقتِه بجنودِه واستخدامِه لهم ، ثُمَّ تعرِفَ صفتَهُ وكيف يحصلُ بها معرفةُ اللهِ تعالىٰ ويصلُ إلىٰ سعادتِه ؟

ونحن نشيرُ إلى طَرَفٍ من كلِّ ذلك بعونِ اللهِ تعالى ، فنقولُ :

أمًّا وجودُهُ: فظاهرٌ؛ فإنَّه لا يشكُّ آدميٌّ في وجودِهِ، ووجودُهُ ليس بقالبِهِ الظاهرِ الذي هو جسدُهُ وبدنُهُ؛ فإنَّ ذلك موجودٌ للميْتِ ولا رُوحَ فيه ، فإنَّا نريدُ بهاذا القلبِ حقيقةَ الرُّوحِ ، فإذا لم تكن هاذه الرُّوحُ.. كان الجسدُ ميْتاً.

ومَنْ فتحَ عينَهُ وأعملَ نظرَهُ (١) في السَّماواتِ والأرضِ وما يمكنُهُ النَّظرُ فيه وغفَلَ عن بدنِهِ بعينِ ظاهرِهِ (٢). فهو وإن غابَ عنِ الأشياء كلِّها \_ ما خلا المنظورَ فيه \_ فلا يغيبُ بقَسْمِ الضرورةِ عن معرفتِهِ بوجودِهِ ولا يرتابُ به (٣) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(ليدن): (وأعمَلَ)، وفي (د): (وعمِلَ)، وفي (ب) وغي (ب) وذي (س) كذا في (أ) وراهيا والعمل نظره) ثمَّ شُطبَ عليها وكتبَ في هامشها: (وغفَل عمَّا، صح).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ب) و(د) و(هـ) و(ليدن): (بعين ظاهره)، وفي (أ):
 (تعب ظاهرُه)، وفي (و): (تعيَّن ظاهره)!

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و) ، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ز) و(ليدن) سقطٌ ؛ فقد=

وليك ب والأوَّال المعالمة المع

وإن كانتِ الغفلةُ مستوليةً عليه حتى إنَّه غفَلَ عن بدنِهِ وجسدِهِ ؛ بل عنِ المخلوقاتِ كلِّها بحيث لا يُحِسُّ بشيءٍ منها. . فهو لا يمكنُه أن ينفي عن نفسِهِ معرفتهُ بوجودِهِ (١) .

ومَنْ دقَّقَ النظرَ وأخفى التَّأَمُّلَ في هاذا. عرف به شيئاً من حقيقةِ الآخرةِ ، وأنَّهُ يجوزُ أن يُنزَعَ عنه هاذا القالَبُ<sup>(٢)</sup> ، وأن يُفرَّقَ بينه وبين هاذا الجسمِ والبدنِ ، ويستفيءُ هو بحالِه \_ أعني : روحَهُ \_ فلا يكونُ معدوماً . وحالةُ النَّومِ تُحقِّقُ عند البصرِ هاذا القولَ<sup>(٣)</sup> .

※ ※ ※

جاءتِ العبارةُ فيها: (فهو بقسم الضرورة يعرف وجوده ولا يرتاب به) بدل (فهو وإن غابَ عنِ الأشياء كلِّها \_ ما خلا المنظورَ فيه \_ فلا يغيبُ بقسم الضرورة عن معرفته بوجوده ولا يرتاب به) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب) و (هـ) و (ليدن): (فهو لا يمكنه أن ينفي عن نفسه معرفته بوجوده)، وفي (أ) و (و): (فهو لا يمكنه أن يستفيء عن نفسه معرفته بوجوده)، وفي (أ) كتب فوق كلمة (يستفيء): (أي: يسترجع) وهي من الفيء؛ بمعنى: التحول والرجوع، انظر «تاج العروس» (في أ)، وفي (د): (فهو لا يمكنه أن يفني عن نفس معرفته بوجوده).

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها: (القلب) بدل (القالب).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و) ، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ليدن) سقطٌ وتغيير ؛ فقد جاءت العبارةُ فيها : (ويبقئ هو بحاله فلا يكون معدوماً) بدل (ويستفيءُ هو بحاله ؛ أعني : روحَهُ فلا يكونُ معدوماً ، وحالةُ النَّومِ تحقُّقُ عند البصرِ هذا القولَ).

#### المنطقة المراتبة الأقبل البهرتيرة المصافحة المصافحة

## ٤ فصِ لَ ني بيان حقيقه القلب وأنَّها مُجَرَّدَة ا

أمَّا حقيقةُ ماهيَّةِ القلبِ وصفتِهِ الخاصَّةِ: فإنَّه لم يرخِّصِ الشرعُ في كشفِهِ ولم يأذنْ فيه (٢) ، قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ وَلَلَم الله ولم يأذنْ فيه (٢) ، قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّ ﴾ [الإسراء: ٨٥] ، فذكر أنَّه من عالم الأمرِ وأنَّه إللهيُّ ، ولله الأمرُ والخلقُ (٣) .

فكلُّ ما تطرَّقَ إليه مساحةٌ ومعرفةٌ وكميَّةٌ ومقدارٌ.. فهو من عالَمِ الخَلقِ ؛ فإنَّ الخَلقَ في الأصلِ يُرادُ به التَّقديرُ ، قال الشَّاعرُ : [من مجزوء الكامل] ولأَنْت تَفْري ما خلَقْت وبَعْ ضُ القَومِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي (٤) وليس اقلبِ الآدميِّ مقدارٌ وكمِّيَّةٌ ، ولهاذا لا يقبلُ القسمَة ؛ فإنَّه لو

<sup>(</sup>١) موارد المؤلِّف في هاذا الفصل من كتاب « كيمياء السَّعادة » (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها زيادة: (ولم يأذن فيه بأكثر من أنَّه من عالم الأمر).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و) ، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ليدن) تقديم وتأخير:
 (ولله الخلق والأمر) بدل (ولله الأمر والخلق) ، وهو الموافق لقوله تعالى:
 ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) و (د) و (هـ) و (ليدن) قوله: (قال الشَّاعر: ولأنتَ تفري ما خلقتَ وبع في القوم يخلق ثُمَّ لا يفري) والبيت لزهير بن أبي سُلمى المزني ، من قصيدة له يمدح فيها هَرِمَ بن سِنان. انظر « ديوان زهير بن أبي سلمى » (ص٣١) ،

قبِلَها. لجازَ أن يكونَ في أَحَدِ جانبَيِ القلبِ جهلٌ بشيءٍ وفي الجانبِ الآخرِ عِلْمٌ بذلك الشيءِ في حالٍ واحدةٍ ، فكان يُوصَفُ بكونِه عالِماً جاهلاً في حالٍ واحدةٍ ! وذلك محالٌ .

واعلم أنَّ الرُّوحَ مع أنَّها لا تقبلُ القسمة .. مخلوقة في فإنَّ الخَلق كما يُستعملُ بمعنى التَّقديرِ.. فإنَّه يُستعملُ بمعنى الإيجادِ (١) ؛ فهو على هذا المعنى من جملة الخلق ، وبالمعنى الآخرِ من جملة عالم الأمر لا من جملة عالم الخلق ؛ فإنَّ الأمر (٢) عبارة عن أشياء لا تتطرَّقُ المساحة والمقدارُ إليها .

ولعمرُكَ ؛ لقد غلِطَ مَنْ قال : إنَّ الرُّوحَ الجسميَّةَ قديمة (٣) ، وهاكذا مَنْ قال : عَرَضٌ ؛ لأنَّ العرَضَ لا يقومُ بنَفْسِهِ إنَّما يكونُ تبَعاً ، والرُّوحُ أصلٌ للآدميِّ وجميعُ بدنِهِ تبَعٌ له ، فكيف يكون عرَضاً ؟!

وهكذا أخطأ مَنْ قال : الرُّوحُ جسمٌ ؛ لأنَّ الجسمَ يقبلُ القسمةَ والرُّوحَ لا يقبلُ القِسمةَ ، وهي

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و) و(ليدن): (فإنَّ الخلق كما يستعمل بمعنى التَّقديرِ فإنَّه يستعمل بمعنى اللَّقديرِ فإنَّه يستعمل بمعنى الإيجاد)، وسقط من (ب) و(د) و(هـ) ما ميَّزته، والعبارة فيها: (فإنَّ الخلق كما يستعمل بمعنى الإيجاد).

 <sup>(</sup>٢) في (ب) و (د) و (هـ) و (ليدن) زيادة : (فإنَّ عالَم الأمر).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (هـ): (الظاهر أنَّ لفظ الجسميَّة مستدركٌ كما في أصل «الكيمياء». حاشية) أي: كتاب «كيمياء السعادة»، والعبارة فيه: (وقد ظنَّ بعضهم أنَّ الروح قديمة.. فغلطوا)، ومقصوده مِنَ (الروح الجسمية) الروح الحيوانيَّة، وهي المضافة للجسم.

<sup>(</sup>٤) سقط من ( د ) وحدها قوله : ( والرُّوحُ لا يقبل ذلك ) .

المعالمة المراتب والأقل وبعينيرة المعالمة

الرُّوحُ التي يَشتركُ فيها سائرُ الحيوانِ ؛ البهائمُ والطيرُ والحشراتُ وغيرُ ذلك .

أمَّا هاذه الرُّوحُ التي نُسمِّيها القلبَ : فهي محلُّ معرفةِ اللهِ سبحانه ، وليست إلا مختصَّة بالملائكةِ والآدميِّ دون بقيَّةِ الحيوانِ ، وليست بجسم ولا عرضِ ، للكنَّها جوهرٌ من جنسِ جوهرِ الملائكةِ ، ويَشُقُّ معرفة حقيقتِها ؛ إذ لم يرخِّصِ الشَّرعُ في كشفِ القناعِ عن هاذه الرُّوح (۱) .

(۱) وقد كرَّر حُجَّة الإسلام هاذا المعنى في كتبه ، وهو أنَّ الشَّارِع لم يُرخِّص ولم يأذن بذكر حقيقة الرُّوح ، مع أنَّ حقيقتها معلومة لبعض الأولياء ، فقال في كتاب « الإحياء » ( ٧/ ٣٨٠) ( الكتاب الأوَّل من ربع المنجيات ، كتاب الصبر والشكر ، بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء ، الطرف الثالث ) : ( وأمَّا الروح التي هي الأصل ، وهي التي إذا فسدت فسد لها سائر البدن . فذلك سرُّ من أسرار الله تعالىٰ لم نصفه ، ولا رخصة في وصفه إلا بأن يقال : هو أمر ربّانيُّ كما قال تعالىٰ : ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ ﴾ ، والأمور الربّانية لا تحتمل العقول وصفها ؛ بل تتحيّر فيها عقول أكثر الخلق ، وأمَّا الأوهام والخيالات . فقاصرة عنها بالضرورة ؛ قصور البصر عن إدراك الأصوات ، وتنزلزل في ذكر مبادي وصفها معاقد العقول المقيّدة بالجوهر والعرض ، المحبوسة في مضيقها ، فلا يدركُ بالعقل شيء من وصفه ؛ بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل ، يشرق ذلك النور في عالم النبوة والولاية ، نسبتُه إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم والخيال ) .

على أنَّه لا حاجة تَمَسُّ إلى معرفة حقيقة الرُّوح ؛ فإنَّ أوَّلَ طريقِ الدِّينِ إِنَّما هو المجاهدة ، ومَنْ جاهد نفْسه على الوجه المشترَطِ (۱). حصل له حقيقة معرفة القلبِ من غيرِ أن يَقِفَهُ (۱) عليه أستاذٌ ، وهاذه المعرفة من جملة الهداية التي وعد الله سبحانه بها مَنْ جاهد فيه ؛ فقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ جَلهدُوا فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَناً ﴾ [العنكبوت: ٦٩] ، ومَنْ لم

أَمْرِ رَبِي ﴾ ، وأمَّا فعلُه . . فقد ذُكرَ في قوله تعالىٰ : ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ \* ٱرْجِعِيَّ إِلَىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ ضِيَّةً \* فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّنِي ﴾ [الفجر: ٢٧\_- ٣٠] ) .

وقال في « الأربعين في أصول الدين » ( ص ٤٦٥ ) : ( ولم يأذنِ الشَّرعُ في ذكر تحقيق صفته ؛ إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم ، وكيف يُذكرُ وله من عجائب الأوصاف ما لم تحتمله مقولُ أكثرِ الخلق في حقِّ الله تعالىٰ ؟! فلا تطمع في ذكر حقيقته ، وانتظر تلويحاً يسيراً في ذكر صفته بعد الموت ) .

وقال في « مِحَكِّ النَّظر » (ص ٢٢٧) : (الروح سر الله تعالى كما أنَّ القد سر الله سبحانه ، ولم يُرخَّص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخوض في شرح ، وكان من أوصافه في التوراة أنَّه لا يجيبُ عن كذا وكذا ؛ أي : لا يشرح أسرارها ، ومن جملته الروح . [انظر البخاري ( ١٢٥ ) ، ومسلم ( ٢٧٩٤ )] ولا يُظنُّ أنَّ الله تعالى لم يُطلعهُ عليه ؛ فإنَّه عرف أموراً أعظم منه ، والجاهل بالروح جاهلٌ بنفسه ، فكيف يُظنُّ أنَّه عرف الله سبحانه وملائكتَه وأحاطَ بعلم الأولين والآخرين وما عرف نفسَهُ ؟! وللكنَّه كان عبداً ، فأمرَ بأمرٍ ، فاتبع الأمر .

فعلى كلِّ مؤمن به ومصدِّق له. . أن يتبعه ، ويسكت عمَّا سكت عنه ، عرفه أو لم يعرفه ، ولا يبعدُ أن يكون في أمَّته منَ الأولياء والعلماء مَن كُشفَ له سرُّ هاذا الأمر ، فليس في الشرع برهانٌ على استحالة ذلك ) .

(۱) في (د) وحدها: (ومَنْ جاهدَ نفْسَهُ على الولي المشترط) بدل (ومَنْ جاهدَ نفْسَهُ على الولي المشترط) .

(٢) في ( د ) وحدها : ( يقف ) بدل ( يقِفَهُ ) وكتب في هامشها ( لعله : يوقف ) .

والركت والأقل والعيثيرة

تكمُّل مجاهدتُهُ وكان مبتدئاً في رياضتِهِ.. فلا يجوزُ تعريفَهُ حقيقةَ الرُّوحِ ، وإنَّما الذي ينبغي أن يُعَرَّفَ قبلَ المجاهدةِ إنَّما هو جنودُ القلبِ ، فمَن لم يعرِفُ جنودَهُ.. لم يَصلُحُ له المجاهدةُ (١) ، ولم يمكنُهُ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و) ، وفي (ب) و(د) و(ه) و(ليدن): (فمَن لم يعرف جنود القلب. لم تصح له المجاهدة) بدل (فمَن لم يعرف جنودهُ. لم يَصلُحْ له المجاهدة).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ) بنفس القلم في بداية المطلب: ( مطلبٌ فافهم ، كتبه علي بن قاسم) ، وقد أفادت هاذه الحاشية معرفة اسم الناسخ ، فإنّه لم يكتب اسمه في نهاية الكتاب .

## ه فصِ لُ في بيّان جنود القلب

البياس الفورك

اعلم أنَّ البدنَ مملكةُ القلبِ ، وفيه جنودُهُ المختلفَةُ ، ﴿ وَمَا يَعَلَّرُ جُودً وَ وَعَملُهُ إِنَّما هو رَبِكَ إِلَّا هُو المَدْتِ ، وعملُهُ إِنَّما هو طلبُ سعادتِهِ ، وسعادَتُهُ إِنَّما هي معرفةُ الله سبحانَهُ ، ومعرفتُهُ تعالى انَّما تحصُلُ بمعرفةِ صُنعِهِ ، وهو من جُملَةِ هاذا العالَم (٢) ، والمعرفةُ له بعجائبِ العالَم تَحصُلُ لهُ من طريقِ الحواسِّ ، وقوامُ هاذه الحواسِّ بالبدنِ ، فالمعرفةُ هي الصَّيدُ ، والحواسُّ الحِبالَةُ ، والبدنُ المَركَبُ والحامِلُ ، فهو محتاجٌ إلى البدنِ بهاذا السَّبِ .

والبدنُ مُركَّبٌ مِنَ الماءِ والتُّرابِ والحرارةِ والرُّطوبةِ ؛ ولأجلِ ذلك كان ضعيفاً ، وهو في خَطَرِ الهلاكِ بسبَبِ الجوعِ والعطشِ ؛ ولهاذا افتقرَ إلى الطَّعام والشَّرابِ ، واحتاجَ إلى عسكرين :

أحدهما: ظاهرٌ ؛ كاليدِ والرِّجلِ وسائرِ الأعضاءِ .

والثاني: باطنٌ؛ كالغضبِ والشَّهوةِ وغيرِ ذلك؛ فإنَّه لمَّا لم يمكنهُ الطلبُ عندَ مشاهدةِ الغذاءِ ولم يقدرُ على الدَّفعِ عند رؤيةِ الأذي (٣)...

<sup>(</sup>١) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٢١/٥ ) ، و « كيمياء السّعادة » ( ص ٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أي : القلب .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( ليدن ) : ( العدو ) ، و ( هـ ) : ( الغذاء ) بدل ( الأذي ) .

احتاج إلى الإدراكاتِ فأعطيها .

فبعضُها ظاهرٌ ، وهي الحواسُّ الخمسُ : البَصرُ والأنفُ والأذنُ وآلتا الذَّوقِ واللمسِ .

وبعضُها باطنٌ ، وهي : سرُّ هاذه الآلاتِ الخمسةِ ، وموضعُها الدِّماغُ ، وذلك مثلُ قوَّةِ الخيالِ ، وقوَّةِ التَّفكُّرِ ، وقوَّةِ الحفظِ ، وقوَّةِ اللَّماغُ ، وذلك مثلُ قوَّةِ الخيالِ ، وقوَّةِ التَّفكُرِ ، وقوَّةِ الحفظِ ، وقوَّةِ اللَّماغُ ، ولكلِّ واحدٍ من هاذه القُوى عملٌ خاصٌ ، التَّوهُمِ ، وقوَّةِ الذِّكرِ (١) ، ولكلِّ واحدٍ من هاذه القُوى عملٌ خاصٌ ، فمتى اختلَّ أحدُها. . اختلَّ حالُ الآدميِّ في أمرِ دينِه ودنياه .

وجملة بنود الظاهر والباطن محكوم القلب (٢) وتحت أمره وقهره ، وهو ملِكُ الجميع ، فإذا أمرَ اللسانَ . . نطقَ في الحالِ ، وإذا أمرَ الله . . . في الحالِ ، وإذا أمرَ الرِّجْلَ . . سَعَتْ في الحالِ ، كما أمسكتْ وبطشتْ في الحالِ ، وإذا أمرَ الرِّجْلَ . . سَعَتْ في الحالِ ، كما

وما الرِّجْلُ إلا حيث يَسعى بها القلبُ<sup>(٣)</sup> ومتى أمرَ العينَ.. نظرتْ في الحالِ ، فإذا أمرَ قوَّةَ التَّفكُّر.. تفكَّرَتْ

(١) قوله: (وقوَّة الذِّكرِ) ثبت في (أ)و(و)وسقط من النُّسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٢) في جميع النُّسخ: (بحكم القلب) وكتبت في (أ): (بحكم القلب)، ولأكن تمَّ تصحيحها بالهامش بـ (محكوم القلب).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الطويل ، صدره : أرى الرِّجلَ قد تسعىٰ إلىٰ مَن تُحبُّه ، هكذا ذكره عبدالملك الثعالبي في كتابه « أحسن ما سمعت » ( ص ٤٧ ) دون نسبة ، وذكره الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء » ( ترى ( ٣٨/٢ ) ونسبه للصحابي العبّاس بن مرداس رضي الله عنه ، وفيه : ( ترى الرِّجُلَ ) ، وهو غير موجود في « ديوان العباس بن مرداس » الذي جمعه الدكتور يحيى الجبوري .

والمراب والأوّال المستحدة المناف المن

في الحالِ ، وكلُّ ذلك جُعِلَ تحت طاعةِ القلبِ ومتصرِّفاً بحُكمِهِ ؟ ليحفظَ البدنَ مقدارَ ما يتزوَّدُ ، ويُحَصِّل صيدَهُ وتجارتَهُ لآخرتِه ؛ فيبذُرُ بذرَ السَّعادةِ ليحصُلُ منه مرادُه .

وطاعة عنود القلب له؛ كطاعة الملائكة لله تعالى في أنهم لا يمكنهم مخالفته في شيء من أمره؛ للكنّهم يطيعونه بالطّبع الذي جعله لهم، فكذلك جنود القلب.

\* \* \*

#### ﴿ وَلِذَمْنَةِ وَالْمُصَالِ وَلِبَعْتِيرَةً

### ٦ فصِلُ (١) في معرفه القلب وعسره

اعلم أنَّ معرفة جنود القلبِ بطريقِ التَّفصيلِ. يطولُ شرحُهُ ، فلنوضح المقصود من ذلك كلِّه بمثالٍ .

وذلك أنَّ مثالَ بدنِكَ كالمدينةِ ، ويديكَ ورجليكَ وجميع أعضائكُ مثلُ صُنَّاعِ تلك المدينةِ ، وشهوتَكَ كعاملِ الخراجِ ، وغضبَك كالشَّحْنَةِ (٢) ، وعقلَك كالوزيرِ ، وقلبَك كالملِكِ ، فالملِكُ محتاجٌ إلى كلِّ ذلك ؛ ليستَتِبَّ أمرُ المملكةِ وينحرسَ نظامُها ، وللكنَّ جنودَ الشَّهوةِ هم بمنزلة الذي هو عاملُ الخراجِ ، وهو كثيرُ الكذبِ والظُّلمِ والتَّخليطِ والفضولِ ، وهو مجتهدٌ أبداً في مخالفتِه للوزيرِ ـ الذي هو العقلُ ـ في كلِّ ما يأمرُ به ؛ لأنَّه يريدُ أن يأخذَ جميعَ أموالِ المملكةِ بغلَّةِ الخراجِ (٣) ، وذلك الغضبُ الذي هو الشَّحْنَةُ بالمدينةِ . سيِّئُ الخُلُقِ ، حادُّ الطَّبعِ ، سريعٌ إلى القتلِ والكسرِ والفَتْكِ، ، محبُّ للأذيّةِ حادُّ الطَّبعِ ، سريعٌ إلى القتلِ والكسرِ والفَتْكِ، ، محبُّ للأذيّة

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٢٦/٥ وما بعدها ) ، و « كيمياء السّعادة » ( ص ١٠ ) ، وعنونت للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في « كيمياء السعادة » .

<sup>(</sup>٢) الشِّخنة في البَلد: مَن فيه من أولياء السُّلطان، وقال ابن بَرِّي: وقول العامة في الشِّخنة إنَّه الأَميرُ.. غَلَطٌ . « تاج العروس » مادة ( ش ح ن ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و)، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ليدن): (بعِلَّة الخراج) بدل (بغلَّة الخراج).

والإهلاكِ ، وكما أنَّ ملِكَ المدينةِ يجعلُ جميعَ مشاورتِه مع الوزيرِ ، ويتهاونُ بما يقولُه العاملُ الكذَّابُ ؛ فلا يُصغي إلى شيءٍ ممَّا يقولُه (۱) إذا كان مخالفاً لرأي الوزيرِ ، ويسلِّطُ عليه الشِّحْنَةَ ليَكُفَّهُ عنِ الفضولِ . فكذلك أيضاً يعامِلُ الشِّحْنَةَ بالسِّياسةِ والهيبةِ والقهرِ ؛ لئلا يتجاوزَ حدَّهُ ولا يتعدَّىٰ طورَهُ ، فالملِكُ إذا عاملَ الوزيرَ بالإصغاءِ إليه والعملِ بمشورتِه ، وعاملَ العاملَ الكذَّابَ بالإعراضِ عن كذبه (۲) ، وعاملَ الشِّحْنَة بزجرِه وردعِه عنِ الإقدامِ على ما لا ينبغي له . . كان أمرُ المملكةِ جميلَ النَّظام حسَنَ الالتئام .

وهكذا ملِكُ البدنِ إذا كان مُصغياً إلى إشارةِ العقلِ ولم يجعلِ العقلَ تحت قهرِ العاملِ والشِّحْنَةِ.. كانت مملكةُ البدنِ منتظمةً وأمورُها مستقيمةً ، ولم يقطعهُ عن سلوكِ طريقِ السَّعادةِ قاطعٌ ، ولم يمنَعْهُ عنِ الوصولِ إلى الحضرةِ الإلهيَّةِ مانعٌ .

فأمَّا إنْ جُعِلَ العقلُ أسيراً في قبضةِ الشَّهوةِ ، آخِذاً في يَدِ الغضبِ . . انبترَ مِنَ المملكةِ سِلكُ نظامِها ، ووهَنتْ مِنَ الاستقامةِ عُرى أحكامِها ، ومدَّتِ الشقاوةُ نحو الملِّكِ يَدَ بسطتِها ، وجذبتهُ المهالكُ بيدِ الاستيلاءِ عليه إلى خُطَّتِها ، ونعوذُ باللهِ من ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ) إشارة إلى نسخة أخرى: (ممَّا هو له، خ).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و) و(ليدن)، وفي (ب) و(د) و(هـ) زيادة: (عن كذبه وقبول صدقه).

#### ولأتنبؤ الأقل وبعينيرة

### ٧ فصِ لُنْ في بيان أشلة القلب مع جنوده البّاطنة

لا شكَّ أنَّك عرفت من هاذه النُّبذةِ السَّالفةِ أنَّ الشهوة والغضب خُلِقاً لحفظ البدنِ والطعامِ والشرابِ ، وكلاهما خادمُ البدنِ ، والطَّعامُ والشَّرابُ قوَّةُ البدنِ وعلفُهُ ، والبدنُ مخلوقٌ لحملِ الحواسِّ ؛ فالبدنُ إذاً خادمٌ للحواسِّ ، والحواسُّ خُلِقَتْ جاسوساً وعيناً للعقلِ ؛ لتكونَ حِبالتَهُ لتحصيلِ (۱) معرفةِ عجائبِ صُنعِ اللهِ تعالىٰ ؛ فبها يعرفُها ، فجملة الحواسِّ خدمٌ للعقلِ ، والعقلُ مخلوقٌ للقلبِ ؛ ليكونَ له كالسِّراجِ ، والعلم بنورِه تلك الحضرة التي هي معدِنُه ، فالعقلُ خادمُ القلبِ ، والقلبُ مخلوقٌ للنَّظرِ إلىٰ جمالِ الرُّبوبيةِ ، فإذا اشتغلَ بذلك . . كان عبداً وخادماً للحضرةِ الإلهيَّةِ (۲) ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللِّنَ وَالْإِنسَ وَخادماً للحضرةِ الإله المعنىٰ .

فإنَّه سبحانه خَلقَ القلبَ وجعلَ له هاذه المملكة وهاؤلاءِ الجنود ، وسلَّمَ إليه هاذا المركبُ الذي هو البدنُ ؛ ليسافرَ مِنَ العالَمِ التُّرابيِّ إلىٰ أعلى علينَ .

<sup>(</sup>۱) من هنا تبدأ النسخة (ج) وتتصل مع النُّسخ الأخرى . وانظر (ص ٧٦ إلى ص ٨١)

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وحدها : ( كان غير خادم للحضرة الإللهية ) بدل ( كان عبداً وخادماً للحضرة الإللهية ) !!

ولب ب رالأوّل من المسترات المسترات الناس

فإنْ أرادَ قضاءَ حقّ هاذه الخدمة وأداءَ شرطِ العبوديّةِ .. فينبغي أن يجلس كالملِك في صدرِ المملكةِ ، ويجعلَ الحضرة الإلهيّة مقصِداً وقِبلةً ، ويتَّخِذَ البدنَ له مَركباً ، وقِبلةً ، ويتَّخِذَ البدنَ له مَركباً ، والجوارحَ والأعضاءَ أعواناً ، والغضبَ شِحْنةً ، والحواسَّ جواسيسَ ، فيوكِلُ كلَّ واحدٍ بعالم علىٰ حِدةٍ ؛ ليتجسَّسُوا ويأتوا بأخبارِ العالم كلُّ واحدٍ على الوجهِ الصَّحيحِ ، فإذا أتوا بالأخبارِ .. أودعوها في خزانةِ القوّةِ الحافظةِ التي هي في آخرِ الدِّماغِ (۱) ، واتخذوها خريطةً يَجمعُ فيها كلُّ بريدَ ما عندَه ، ويضعُ فيها كلُّ جاسوسٍ ما لديه مِنَ الأوضاعِ المشتملةِ على أخبارِ عالمِهِ الذي وكلِّل به ، ويحفظُها ليَعرِضَهَا في أوقاتِها على وزيرِ العقلِ ؛ فيدبِّرَ الوزيرُ المملكةَ على وَفقِ ما يتَّصلُ به مِن الأخبارِ ، ويرتبِّ أمرَ سفرِ الملك نحو مقصِدِه بحسبِ ذلك .

فإذا رأى أنَّ بعضَ العساكرِ \_ كالشَّهوةِ مثلاً أو الغضبِ \_ قد نَزعَ عنه لباسَ الطاعةِ ، ونفضَ يدَ المخالفةِ في وجهِ التَّباعةِ (٢) ، ونبذَ أوامرَ الملكِ وراءَ ظهرِه ، وهَمَّ أنْ يشُنَّ الغارةَ على البلادِ ويسعى في الممالكِ بأنواعِ الفسادِ . . فإنَّ الوزيرَ يشتغلُ بتدبيرِ كيفيَّةِ استمالتِه والسَّعي في إصلاحِه ، ولا يطمعُ في قتلِه وإتلافِه ؛ إذ لا مندوحة بالمملكةِ عنه ، ولا غنى بالدَّولةِ عنِ الجنودِ ، فيجتهدُ في استمالةِ العاصي مِنَ الأجنادِ ؛

 <sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(ج) و(و): (آخر الدِّماغ)، وفي (ب) و(د) و(هـ)
 و(ز): (مقدَّم الدِّماغ)، وفي (ليدن): (التي هي في مُقدَّم الرأس وآخرِ
 الدِّماغ).

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها : (التباعد) بدل (التباعة) .

الأستية الأقل وبميتية الأقل

ليسيرَ في خدمةِ الملِكِ ، ويكثر سوادَه في سفرِه ، ويعينَه على ما يقصِدُه ويوافِقُه ، فإذا فعلَ ذلك . كان سعيداً ، واستحقَّ ممَّنِ استوزرَه الإحسانَ إليه والإنعامَ عليه حين قامَ بما يجبُ عليه من حراسةِ المملكةِ وحفظِ العساكر .

وإن خالفَ هاذا التَّدبيرَ ، ووافقَ العُصاةَ في الفسادِ ، واستمرَّ معهم على البغي والفسادِ . فقد كفرَ النِّعمةَ واستوجبَ النَّكالَ والنِّقمةَ ، وكان شقيًا محروماً ؛ فاستحقَّ عذاباً أليماً .

\* \* \*

## ولب ب رلادر المراجع ال

### ۸ فصِ کُ في بيّان مجَامع أوصًاف القلب وَأمثالُه ا

اعلم: أنَّ للآدميِّ مع كلِّ واحدٍ من عسكرِ باطنِه علاقة ، وله من كلِّ واحدٍ منهم خُلُقٌ وصِفة ، منها أخلاقُ سوءٍ تُهلِكُهُ وتكونُ سبباً لشقاوتِه وردِّه إلى أخسرِ حالٍ (٢) ، ومنها أخلاق جميلة تكونُ سببَ سعادتِه ووصولِه إلى أعلى رتبةٍ .

وهاذه الأخلاقُ كثيرةٌ ، للكنّها ترجعُ إلى أربعةِ أصولِ : أخلاقِ البهائمِ ، وأخلاقِ السّباعِ ، وأخلاقِ الشّياطينِ ، وأخلاقِ الملائكةِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلف في هاذا الفصل من كتاب «الإحياء» (٣٩/٥)، و«كيمياء السَّعادة» (ص ١٢)، وعنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في «الإحماء».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) ، وفي النُّسخ الأخرى: (وترده إلىٰ آخر حال) بدل (وردَّه إلىٰ أخسرِ حالٍ) ، هاذا وقد كُتِبتْ في (أ): (آخر) وأشير إلىٰ أنَّها نسخة فكتب فوقها: (نخ) ، وصحِّحت في الهامش فكتبت: (أخسر، صح) ، وفي (ليدن) وحدها: (أخس حال).

<sup>(</sup>٣) عبَّر المؤلِّفُ هنا عنِ الأصول الأربعة بـ ( الأخلاق ) ، وقد عبَّرَ عنها شيخه حُجَّة الإسلام بـ ( الأوصاف ) بدلاً مِنَ ( الأخلاق ) ، وأطلق وصف ( الرَّبانيَّة ) بدلاً من ( أخلاق الملائكة ) ؛ فقال : ( اعلم أنَّ الإنسانَ قدِ اصطحبَ في تركيبِه وخِلقتِهِ أربع شوائبَ ؛ فلذلك اجتمعتْ عليه أربعة أنواع مِنَ الأوصافِ ، وهي الصِّفاتُ السبُعيَّةُ ، والبهيميَّةُ ، والشيطانيَّةُ ، والرَّبُّانيَّةُ ) . « الإحياء » ( ٣٩ /٥ ) .

فهو لكونِ الشَّهوةِ المركَّبةِ فيه. . يعملُ أعمالَ البهائمِ ؛ كالشَّرهِ في الأكلِ والمجامعةِ وغيرِ ذلك .

ولكونِ الغضبِ الموضوعِ فيه.. يفعلُ أفعالَ الذئبِ والكلبِ والسَّبُعِ ؛ كالقتلِ والضربِ والعضِّ ، وغيرِ ذلك مِنَ المخاصمةِ والوقيعةِ بين الناسِ .

ومن حيث إنَّهُ وضِعَ في جبلَّتِهِ خُلُقُ الشيطانِ.. يوجَدُ منه المكرُ ، والحيلةُ (١) ، والتَّلبيسُ ، والتَّخليطُ ، وإيقاعُ الفِتنِ .

ومن حيثُ إِنَّهُ رُكِّبَ في طبيعتِه أخلاقُ الملائكةِ . يوجدُ منه العِلمُ والتعلُّمُ والمعرفةُ ، وطلبُ الصَّلاحِ بين الناسِ ، وعزَّةُ النَّفْسِ ، والتَّابِّي والتعلُّمُ والمعرفةُ ، والتَّرفُّعُ عنِ الرَّذائلِ ، والابتهاجُ بمعرفةِ الأمورِ ، وتقبيحُ الجهلِ (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و (ج) ، وفي النُّسخ الأخرى زيادة : ( والخديعةُ والحيلةُ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكرتُ قبل قليل أنَّ الإمام الغزاليَّ عبَّرَ عنها بـ (الصَّفات الرَّبَّانيَّةِ) بدلاً من (أخلاق الملائكة) ؛ ولكنَّه نظرَ إليها من حيث منازعة النفس ربّها لهاذه الصفات ؛ حيث ظنَّها مستحقَّة له لا عارية عنده ، فقال : (ومن حيث إنَّه في نفسه نفسِهِ أمرٌ ربّانيٌّ كما قال الله تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَدِّ، ﴾ . فإنَّه يدَّعي لنفسه الربوبيَّة ، ويحبُ الاستيلاءَ والاستعلاءَ ، والتخصُّص والاستبدادَ بالأمور كلِّها ، والتفرُّدَ بالرئاسة ، والانسلال عن ربقةِ العبوديَّةِ والتواضع ، ويشتهي الاطلاع على العلوم كلِّها ؛ بل يدَّعي لنفسِهِ العلمَ والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور ، ويفرحُ إذا نُسِبَ إلى العلم ، ويحزنُ إذا نُسِبَ إلى الجهل . والإحاطة بجميع الحقائق ، والاستيلاءُ بالقهر على جميع الخلائق. . من أوصاف الرُّبوبيَّةِ ، وفي الإنسان حرصٌ على ذلك ) . « الإحياء » ( ١٩٩٥ ) .

فإذاً ؛ في جملة (١) كلِّ آدميً على الحقيقة هاذه الأصولُ الأربعة : البهيميَّةُ والسَّبُعيَّةُ والشَّيطَنَةُ (٢) والملكيَّةُ ؛ فإنَّ الكلبَ لم يكن خسيساً مذموماً لصُورتِهِ ؛ إنَّما كان حقيراً مُبعَداً نجساً مذموماً . لِمَا في باطنه مِنَ الخِصالِ الذَّميمةِ والوقيعةِ في النَّاس ، وكذلك الخنزيرُ ليس بمذموم لصورتِه ؛ إنَّما كان مذموماً حقيراً . لِمَا في طبعه مِنَ الحرصِ على الأشياءِ القبيحةِ والشَّرَهِ ، وحقيقةُ رُوحِ الكلبيَّةِ والخنزيريَّةِ إنَّما هو هاذا المعنى ، وهو موجودٌ في الآدميِّ ، وهاكذا حقيقةُ الشيطانيَّةِ والملكيَّةِ ؛ إنَّما هو ما ذكرنا .

والآدميُّ مأمورٌ أن يكشفَ بنورِ العقلِ الذي هو أثرُ الملائكةِ ، ويرفع التَّلبيسَ والمكرَ والخديعة الذي هو أثرُ الشَّيطانِ ؛ ليُفتَضَحَ ، فلا يجدُ السَّبيلَ إلىٰ إلقاءِ الفتنِ والخِصَامِ (٣) بين النَّاس ، كما قال النَّبيُ صلى الله عليه وسلَّم : « لِكُلِّ آدَمِيُّ شَيْطَانٌ يَسْتَغُويْهِ ويأمُرُهُ بِمَا لا رِضَا للهِ فِيهِ ، وَلِي شَيْطَانٌ ، إلاَّ أَنَّ اللهَ نَصَرَنِي عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ وَلِي شَيْطَانٌ ، إلاَّ أَنَّ اللهَ نَصَرَنِي عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْ عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْ عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْ عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْ عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي ، لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ ، فَهُو مَقْهُورٌ لِي مَا اللهُ عَنَ الأَحْوَالِ »(٤) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ) الإشارة إلى نسخة أخرى فكتب: (في جبلَّة ، نخ).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) ، وفي النُّسخ الأخرىٰ: (والشَّيطانيَّة) بدل (والشَّيطنة).

 <sup>(</sup>٣) كـذا فــي (ب) و(د) و(هـ): (والخصام)، وفــي (أ) و(ج) و(و)
 و(ليدن): (والخصائم).

 <sup>(</sup>٤) ذكره المؤلّف بمعناه ، وهو عند مسلم ( ٢٨١٥ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً ، قَالَتْ : فَغِرْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : « مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ ؟ أَغِرْتِ ؟! » فَقُلْتُ : وَمَا لِى لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقَدْ = وَمَا لِى لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقَدْ =

وقد أُمِرتَ بتأديبِ خنزيرِ الحرصِ والشَّهوةِ وكلبِ الغضبِ ، وتجعلَهُما تحت حُكمِ العقلِ وطوعِ أمرهِ ؛ بحيث لا يتصرَّفانِ في شيء وتجعلَهُما تحت حُكمِ العقلِ وطوعِ أمرهِ ؛ بحيث لا يتصرَّفانِ في شيء إلا بإذيه ، فإذا فَعلَ ذلك . حصلَ له من هاذه الأخلاقِ والصفاتِ حظَّ وافرٌ ونصيبٌ صالحٌ ، وكان ذلك بذرَ سعادتِهِ ، وإن أهملَ أمرَهما وخالفَ الواجبَ في حقِّهما ، وتمنطَقَ بمِنْطَقة خدمتهما(۱) . استولتُ أخلاقُهما عليه ، وكان ذلك بذرَ شقاوتِه وسبباً لهلكتِه ، ولو كُشفَ له الغطاءُ حيئذِ عن حالِه . لرأى نفسهُ وقد ربيطَ في وسَطِه مِنْطَقةُ خِدمَةِ الشَيطانِ أو الكلبِ أو الخنزيرِ ، وجَعلَ الأخلاقَ الملكيّةَ أسيرةً في قبضةِ الشيطانِ أو السَّبُعِ أو البهيمةِ ، ولا شكَّ أنَّ مَنْ أوقعَ مسلِماً في أسرِ الشيطانِ أو السَّبُعِ أو البهيمةِ ، ولا شكَّ أنَّ مَنْ أوقعَ مسلِماً في يَلِ خنزيرٍ أو كلبٍ أو شيطانٍ ، وجعلَه أسيرَه ؟! فلا شكَّ أنَّه يكون أعظمَ في أَثما وأكثرَ وزراً .

ولو أنصفَ أكثرُ الخَلقِ وطالعوا أحوالَهُم وحاسبوا نفوسَهُم. . لرأوها

جَاءَكِ شَيْطَانُكِ ؟ » قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَوَ مَعِيَ شَيْطَانٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قُلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ : « نَعَمْ » ، قُلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ » ، وذكره ابن خزيمة في « نعَمْ ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ » ، وذكره ابن خزيمة في « صحيحه » ( الباب ٤٥٧ ، رقم ٣٩٠١ ) عن عبدالله بن عباس عن خالته السيدة ميمونة رضي الله عنها ، والطبراني في « المعجم الصغير » ( ص ٢٨٨ ، رقم ٤٧٦ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

وفي ( د ) وحدها جاء بعد ذكر الحديث : ( لفظٌ هـاذا معناه ) .

<sup>(</sup>۱) في (د) وحدها: (بمنطق) بدل (بمنطقة)، والمنطقة: الحزام الذي يُشدُّ في الوسَط.

وقد تمَنْطَقَ كلُّ منهم بمِنْطَقَةِ العبوديَّةِ ؛ لاتباع هوى النَّفْس ومرادِها(١).

فهاؤلاء على الحقيقة وإن كانت صُورُهُم آدميَّةً.. فإنَّهم إذا كُشِفَ الغطاءُ يومَ القيامةِ ، وظهرتِ السرائرُ ، وصارتِ الصُّورةُ هباءً لا يُعتَدُّ بها ، وكانتِ المعاني هي المُعتبرةُ.. رأى نفْسَهُ \_ ممَّنِ استحوذتْ عليه الشَّهواتُ \_ في صورةِ خنزيرٍ .

ومَنْ كَانَ في هَاذَهُ الدُّنيا قد استولى عليه الغضبُ.. رأى نفْسَهُ في صورةِ ذئبٍ ؛ ولهاذا مَنْ رأى في منامِه ذئباً.. كان تأويلُه رؤيةَ رَجُلٍ قذِرٍ مخالِسٍ شريرٍ (٢) ؛ فإنَّ النومَ أُنموذجُ الموتِ ، وبقدْرِ نسبةِ

(۱) قال الإمام الغزائيُّ في « الإحياء » ( ٥/١٥) : ( والعجبُ منهُ أَنَه ينكرُ على عبدةِ الأصنامِ عبادتَهُم للحجارةِ ، ولو كُشِفَ الغطاءُ عنهُ ، وكُوشِفَ بحقيقةِ حالِهِ ، ومَثَلَ له حقيقةُ حالِهِ كما يمثَّلُ للمكاشّفينَ ؛ إمَّا في النَّومِ أو في اليهَّظةِ . والله عنه ماثلاً بين يدّي خنزير ، ساجداً له مرَّة ، وراكعاً أخرىٰ ، ومنتظراً لإشارته وأمره . ومهما هاج الخنزيرُ لطلب شيءٍ من شهواتِهِ . انبعث على الفور في خدمتِه وإحضارِ شهوتِهِ ، أو رأىٰ نفْسَه ماثلاً بين يدّي كلب عقور ، عابداً له ، مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسه ، مدقّقاً للفكر في حيّلِ الوصولِ إلى طاعتِه ، وهو بذلك ساع في مسرّة شيطانِه ؛ فإنّه الذي يُهيّجُ الخنزيرَ ويثيرُ الكلبَ ، ويبعثهُما على استخدامه ، فهو من هاذا الوجه يعبدُ الشّيطانَ بعبادتِهما ) .

وقال الحافظ الزَّبيديُّ في شرحه « الإتحاف » ( ٢٢٧/٧ ) بعد هاذا الكلام : ( فكيف يُنكرُ مَن هو مثلُ هاذا على عبدة الأصنام مع إقرارهم بأنَّهم إنَّما يعبدونها لتُقرِّبَهم إلى الله زُلفى ، وعابدُ الخنزيرِ والكلبِ أسوأ حالاً منهم ؛ لفواتهم تلك النيَّة ؟! ) .

(۲) في (أ) و(و): (مجالس قذر شرير) بدل (قذر مخالس شرير) ،
 والمخالس: الشجاع الحذر.

المراجع المراجع الأقبل والبعيتيرة

النَّومِ (١) وبُعدِه من هاذا العالَم وقُربِهِ مِنَ العالَمِ الآخرِ.. تصيرُ الصُّورةُ تبعاً للمعنى ؛ حتى يُشاهِدَ كلَّ واحدٍ على الصُّورةِ (٢) التي يُبطِنُها ، ولهاذا سِرُّ عظيمٌ لا يُحتمَلُ شرحُهُ في هاذا المختصرِ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( وبقدر نسبة الموت والنوم ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ج): (على شبه الصُّورةِ)، وفي (د) و(ليدن): (على مثل الصُّورة).

<sup>(</sup>٣) قال حُجَّة الإسلام: ( فانظر إلى مَنْ تعوَّد الصدق كيف تصدقُ رؤياه غالباً ؟ لأنَّ الصدق حصَّل في قلبه هيئةً صادقةً ، تَتلقَّىٰ لوائح الغيب في النوم على الصحة ، وانظر كيف تكذب رؤيا الكذَّاب ؛ بل رؤيا الشاعر الذي تعوَّد التخييلات الكاذبة ، فاعوجَّ لذلك صورةُ قلبه . فإن كنت تريد أن تلمح جناب القدس . فاتركُ ظاهر الإثم وباطنه ، واتركِ الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واتركِ الكذب حتى في حديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين الصرا الكذب حتى في حديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين الله في المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين الله في المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين القدين المحتى في المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصول الدين المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصورة المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصورة المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أصورة المحديث النفس أيضاً المحديث النفس أيضاً ) . « الأربعين في أيث كنت تربي المحديث النفس أيضاً المحديث النفس أيضاً المحديث المحديث النفس أيضاً المحديث ال

### ٩ فصِ لُ في أحوال القلب مع عب ره

فإذا عرفتَ أنَّ في باطنِك أربعة أمراء ، كلُّ أميرٍ وقَهْرَ مَانٍ (٢) يأمرُك بشيءٍ يخصُّهُ ويريدُه منك . . فراقبْ حركاتِك وسكناتِك ؛ حتىٰ يتبيَّن لك في طاعةِ أيِّهم أنت ، وموافقةِ أيِّهم أصلحُ ، وفي أيِّ حالٍ .

واعلم أنَّه لا بُدَّ أن يحصُلَ في قلبِكَ أثرٌ - على الحقيقة - وصفةٌ من كُلِّ حركة تُوجِدُها ، وتلك الصِّفةُ والأثرُ يُلازمانِكَ في قبرِك ، ويُعرَضانِ عليك في صحيفتِك يومَ القيامةِ ، وتُسمَّىٰ تلك أخلاقُك وصفاتُك ، وكلُّ ذلك إنَّما يُفتحُ به عليك من جهةِ هـٰؤلاء الأمراء الأربع .

فإن كنتَ مُطيعاً لخنزيرِ الشَّهوةِ.. كانت صفتُك التَّقذُر والقِحَة (٣) والحرصَ والخِسَّة والتَّذبذبَ والنَّفاقَ والحسدَ والشَّماتة وغيرَ ذلك ؛ فيظهرُ عليك في القيامةِ ذلك ، وإن جعلتَهُ مقهوراً لك وكفَفْتَهُ بيدِ

<sup>(</sup>١) موارد المؤلِّف في هـُـذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٢/٥ ) ، و « كيمياء السَّعادة » ( ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) القَهْرَمَانُ : فارسيُّ معرَّبٌ ، وهو : المُسيطِرُ الحَفِيظُ على مَا تحتَ يَدَيه ، وقال ابنُ بَرِّيّ : القَهْرَمَانُ : من أُمَناءِ المَلِكِ وخَاصَّتِه ، وقال أبو زيدٍ : يُقَال : قَهْرَمَانٌ وقَرْهمانٌ ، مَقلُوب ، وهو بِلُغَةِ الفُرْسِ : القائِمُ بِأمُورِ الرَّجُلِ . « تاج العروس » (قهدر م) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) وحدها : ( التَّقَتُّر ) بدل ( التَّقذُّر ) ، والقِحَةُ : قلَّةُ الحياء .

القناعةِ.. ظهرتْ عليك صفةُ الحياءِ والصِّدقِ(١).

وإن لم تؤدِّبِ الكلبَ للكن تركتَه وشؤم (٢) طبعِه واتَّبعتَ هواهُ وأطعتَه. ظهرَ عليك أثرُ التَّهوُّرِ وقلَّةِ المبالاةِ والكِبْر والافتخارِ والتَّعظُّم (٣)، واحتقارِ النَّاسِ والاستخفافِ بهم والإيقاعِ فيهم، وإن ربطتَه بساجورِ الأدب (٤)، وصددتَه عنِ اتباعِ طبعِه. ظهرَ عليك أثرُ الخيرِ (٥) والتَّواضعِ والعهوِ والتَّبُّتِ والشجاعةِ والسُّكونِ والكرم والشهامةِ وغيرِ ذلك .

وإن أطاعتَ ذلك الشيطانَ الذي شيمتُهُ إشلاءُ الكلبِ والخنزيرِ (٦) وتأييدُهما وتعليمُهُمَا المكرَ والحيلَةَ. . ظهرَ عليك أثرُ الخيانةِ والتَّخليطِ والتَّداغُلِ والخديعةِ والتَّلبيسِ والتَّملُّقِ .

وإن قُدتَه بوَهَاقِ القهرِ (٧) ، وربطتَه بسلاسلِ الأدبِ ، وجعلتَه بحُكمِ

(١) كذا في (أ) و(و)، وفي النُّسخ الأخرى زيادة: (والصِّدق والقناعة وشرف النفس وغير ذلك).

(۲) كتبت كلمة (وشؤم) في (أ): (وسوم) وصُحِّحت بالهامش فكتبت:
 (وشوم، صح)، والواو للمعيَّة.

(٣) كذا في (أ) و(ج) و(و) و(ليدن): (والتَّعظُّم)، وفي (ب) و(هـ): (والتعظيم)، وفي (د): (والتَّعاظم).

(٤) السَّاجور : خشبةٌ تُعلَّق أو طوقٌ من حديد ، ومنه : ساجور الكلب ، وهو قلادة من خشبٍ أو حديدٍ تُجعلُ في عنقه لتمسكه ، ويقال في أعناقهم السواجير : أي الأغلال ، مستعارٌ من ساجور الكلب ، والمسجور : المحبوس .

(٥) في ( د ) وحدها : ( الحرية ) بدل ( الخير ) .

(٦) يَقَالَ : أَشْلَيْتُ الْكَلْبَ وَغَيْرَهُ إِشْلاَءً : دَعَوْتُهُ ، وأَشْلاهُ على الصَّيْدِ : مثْلُ أَغْراهُ ذِنَةً ومعْنى . انظر « تاج العروس » ( ش ل و ) .

(٧) الْوَهَق ، محرَّكة وقد تسكَّن مثل نهَر ونهْرِ : الحبل تُشدُّ به الإِبلُ والخَيْلُ لثلا=

المنافقة الم

عسكرِ العقلِ ، ونصرتَ جنودَ العقلِ على ذلك الشَّيطانِ . . ظهرَ عليك أثرُ الفطنةِ والمعرفةِ والحِلمِ والحكمةِ والصَّلاحِ وحُسنِ الخُلُقِ والحِشمةِ والرِّياسةِ .

وإذا بقيت معك هاذه الأخلاق. كانت بذر سعادتك ، وعُدَّت من جملة الباقيات الصالحات ، وتلك الأفعال التي تُؤثِّرُ أخلاقاً مذمومة شَمَّى معصية ، وما كان منها يؤثَّرُ أخلاقاً محمودة يُسمَّى طاعة ، وحركاتُ الآدميِّ وسكناتُه لا تخرجُ من هاتينِ الحالين .

والقلبُ يضيءُ كالمرآة ، فيَحدُثُ مِنَ المعاصي أخلاقٌ مذمومةٌ تتَصلُ بالقلبِ ، فهي دُخَانٌ وظلمةٌ تتصلُ به فيُظلمُ القلبُ ، فلا يشاهِدُ الجمالَ يوم القيامةِ ؛ لكونه محجوباً بدُخان المعاصي وظلمةِ الأخلاقِ المذمومةِ .

فأمَّا الأخلاقُ المحمودةُ.. فهي كنورٍ وضياءِ تتَّصلُ بالقلبِ وتكُفُّ عنه ظُلمةَ المعصيةِ ؛ ولهاذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: « أَتَّبعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ.. تَمْحُهَا »(١) ، فإذا كان في القيامةِ.. ظهرَ القلبُ إمَّا مُضيئاً وإمَّا مُظلماً ، ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلبِ سليمٍ .

تَنِدَّ ، ويجمع على أوهاق ، ومنه حديثُ سيدنا عليٌّ رضي الله عنه : ( وأَغْلَقَت المَرْءَ أَوْهاقُ المَنِيَّة ) أي : حبال ، وقال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ١١٤/٦ ) : فارسيٌّ معرَّب . « تاج العروس » ( و هـق ) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۲٤٠٩ طبعة المكنز ، طبعة الرسالة ۲۱۹۸۸ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، والترمذي ( ۱۹۸۷ ) من حديث أبي ذرِّ رضي الله عنه ، وقال عنه : (هاذا حديثٌ حسنٌ ) ، وفي بعض النَّسخ : (حسنٌ صحيحٌ ) .

واعلم (١) بأنَّ قلبَ الآدميِّ في ابتداءِ خَلقِه ؟ كالحديدِ الذي يُتَخذُ منه مِرآةٌ مضيئةٌ يُشاهَدُ فيها كلُّ مدرَكٍ مِنَ العالَمِ بحاسَّةِ البصرِ . . إنْ حَفظْتَها ممَّا يُذهِبُ ضوءَهَا ، وإنْ أهملتَ حِفظَها . استولى عليها الصَّدَأُ وانتهت ممَّا يُذهِبُ ضوءَها ، وإنْ أهملتَ خِفظَها . استولى عليها الصَّدَأُ وانتهت إلى حال لا تصلُحُ بعدها أن تُتَخذَ مرآةً ، كما قال اللهُ سبحانه : ﴿ كَلَا بَلْ لَىٰ حَلَى قَلُوبِهِم اللهِ عَلَى قَلُوبِهم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطفّفين : ١٤] أي : غطّى على قلوبِهم ما كانوا اكتسبوه مِنَ المعاصي حتى صارَ ذلك حجاباً حجَبَهُم عن جمالِ الرُّبوبيَّةِ ؛ كما قال (٢) : ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهمْ يَوْمَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطفّفين : ١٥] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها فُصِل هاذا المقطع بقوله: (فصلٌ: اعلم بأنَّ قلب الأدميِّ...) النح .

<sup>(</sup>٢) قوله : (أي : غطَّى على قلوبهم ما كانوا اكتسبوه مِنَ المعاصي حتى صار ذلك حجاباً حجبَهَم عن جمالِ الرُّبوبيَّةِ ؛ كما قال ) ثبت في (ليدن ) وحدها .

# في بيان الطّفَه الذي نفير ق بها الإنسان عن بقية الني نفير ق بها الإنسان عن بقية الني وأن

عساكَ تقولُ: إذا كان في الآدميِّ صفاتُ السِّباعِ والبهائمِ والشياطينِ والملائكةِ. فبأيِّ شيءٍ يعلَمُ أنَّ أصلَه الجوهرُ الملَكيُّ ، وبقيَّة الصِّفاتِ غريبةٌ غيرُ أصليَّةٍ ؟ وكيف يعلَمُ أنَّهُ خُلِقَ لأجلِ أخلاقِ الملائكةِ فيحصِّلُها دون بقيَّةِ الصِّفاتِ والأخلاقِ ؟

فاعلم أنَّك إنَّما تعرفُ ذلك.. إذا صحَّ عندكَ أنَّ الآدميَّ أشرفُ وأكملُ مِنَ البهائمِ والسِّباعِ والشَّيطانِ وغيرِها ؛ فإنْ كان شيءٌ أُعطِيَ كمالاً هو غايةُ درجتِه ونهايةُ منزلتِه.. كان مخلوقاً لذلك.

مثالُهُ: الفرسُ أشرفُ مِنَ الحمارِ؛ مِنْ أجلِ أنَّ الحمارَ خُلِقَ للحملِ والفرسَ خُلِقَ للعَدُو في الجهادِ والمحاربةِ؛ ليصرِّفَه الفارسُ تحته حيث شاءً وكيف شاءً، وله طاقةٌ بالحملِ أيضاً كالحمارِ، ويفضُلُه بالجري الذي يقصُرُ الحمارُ عنه، فإذا عجزَ الفرسُ عن كمالِه الذي خُلِقَ لهُ. أعيدَ إلى درجةِ الحمارِ في نقلِ الأحمالِ، ووُضِعَ عليه الإكافُ لحملِ الأثقالِ، فيكونُ ذلك هلاكاً له ونقصاً في حقّه؛ بسببِ فواتِ كمالِه الذي خُلِقَ لهُ وتميَّزَ به.

واعلم أنَّ قوماً اعتقدوا أنَّ الآدميَّ مخلوقٌ للأكلِ والنَّومِ والتَّمتُّعِ بالجِماع ؛ فيُذهِبونَ أعمارَهم في ذلك !

وقوماً اعتقدوا أنَّهم مخلوقونَ للقهرِ والغلَبةِ ؛ كالتُّركِ والعربِ والأكرادِ ؛ فيُذهِبونَ مُدَّةَ حياتهم في ذلك !

وكلُّ هاذا خطأٌ فيه ؛ فإنَّ الأكلَ والجِماعَ يكونانِ مِنَ الشَّهوةِ ، وهاذا شيءٌ مُنِحَة البهائمُ لم يختصَّ به الآدميُّ دونها ؛ فإنَّ الجَمَلَ مثلاً أكثرُ أكثرُ مُجامعة منه ، فكيف يكون الآدميُّ أكلاً مِنَ الآدميِّ ، والعصفورَ أكثرُ مُجامعة منه ، فكيف يكون الآدميُّ أشرفَ من هاذه الأشياءِ ؟! ولمَّا كان أشرفَ . علِمنا أنَّه لأمرٍ وراءَ الأكلِ والشُّربِ والجماع (۱) .

وأمّا الغلبة والاستيلاء الصّادرانِ عن الغضبِ ؛ فقد مُنِحَته السّباع ، والآدمي قد أعطي ما أوتيته البهائم والسّباع ، وخُصَّ بزيادة هي كماله ، وتلك إنّما هي العقل الذي به يَعرف خالِقه ، ويقف على عجائب صُنعِه ، ويتخلّص به نفْسه مِن يَدِ الشّهوة التي هي للبهائم والغضب الذي هو للسّباع ، وهاذه صفة الملائكة ، فهو مُستولٍ بها على البهائم والسّباع ، والكلُّ مُسخَّر له مع كلِّ ما على وجهِ الأرضِ ؛ كما قال الله تعالى : وسَخَرَلكُو مَا فِي الشَّموتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِن أَنه السَّموتِ والعائم . الجائم والعائم والعائم والعائم والكلُّ مُسخَّر الله مع كلِّ ما على وجهِ الأرضِ ؛ كما قال الله تعالى :

فإذاً ؛ حقيقةُ الآدميِّ ما كان به كمالُه وشرَفُه ، وما سوى ذلك . . فصفةٌ غريبةٌ جُعِلَتْ مَدَداً له وعوناً على مصالحِه ؛ ولهاذا إذا ماتَ وقد كَفَّ غضبةُ وشهوتَهُ . بقيَ جوهرُهُ نورانيّاً مُضيئاً مُحَلِّى مزيّناً بمعرفةِ اللهِ تعالى مورةِ الملائكةِ ؛ ليكونَ رفيقاً لهم ، وهاؤلاء بالحضرةِ تعالى مورةِ الملائكةِ ؛ ليكونَ رفيقاً لهم ، وهاؤلاء بالحضرة

<sup>(</sup>۱) سقط من (أ) و(و) قوله: (ولمَّا كان أشرف. علمنا أنَّه لأمرٍ وراء الأكل والشُّرب والجماع) ، وثبتَ في النُّسخ الأخرى .

والمراب والأول المحمد المحالية المحالية

الإللهيَّةِ مُحَلَّونَ (١) لا يغيبونَ عنها ، كما قال تعالى : ﴿ فِي مَقْهَدِ صِدَّةٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَلَدِرٍ ﴾ [القمر : ٥٥] .

وإمّا أن لا يَكُفّ الأوصاف الذميمة .. فتستولي ظُلمة المعصية وصداً الخِلال الذَّميمة الحاصلة مِنْ ميله إلى الشَّهوة والغضب وسكونه إليهما وإلى غيرهما ممّا كان يميل إليه في الدُّنيا ، فإذا مات .. كان تطَلُّعه إلى ما كان خلَّفه فيها ، ووجه قليه إلى ما كان يُحبُّه ويهواه منها ، وهذه ما كان خلَّفه فيها ، ووجه قليه إلى ما كان يُحبُّه ويهواه منها ، وهذه الدُّنيا تحت الآخرة ؛ فينكُسُ (٢) ويَخِرُّ على وجهِه ، وهذا معنى (٣) قولِه تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ كَن كَلِسُوا رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَي السَّهِدة : السَّهِدة : ولهاذا يطلبُونَ الرَّجعة إلى دار الدُّنيا .

ومَن كانت هاذه حالُهُ. كان مع الشياطينِ في سِجِّين ، ولا يكادُ يَعرفُ معنى سجين كُلُّ أَحَدٍ ؛ ولهاذا قال اللهُ سبحانه : ﴿ وَمَا آذُرَبْكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ [المطفقين : ٨] .

\* \* \*

ثبتت كلمة ( مُحَلُّونَ ) في ( أ ) فقط ، دون النُّسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ): (أي: فينعكس).

#### ا ولزمترة الأهل وبعيترة

# ا فصِ لَلْ القالب، وبيان شرفه من جمة العِلم والقدرة

اعلم أنَّه ليس لعجائبِ القلبِ نهايةٌ ، وشرفُه إنَّما هو بكونِه أعجبَ الأشياءِ ، وأكثرُ الخَلقِ غافلونَ عنهُ ، وشرفُهُ من وجهين :

أحدُهما: من جهةِ العلمِ ، والثاني: من حيث القدرة .

فأمَّا من جهةِ العلمِ ؛ فمن قِسمينِ : أحدُهما : يعرفُه جملةُ الخَلقِ ، والآخرُ : قد يخفي عنهم فلا يكادُ يعرفُه كلُّ أَحَدٍ ، وهاذا أعزُّ .

فأمّا من جهةِ الظاهرِ الذي يعرفُه الخَلقُ بالتّعريفِ(١): فهو أنّ للقلبِ قوّةً يَعرفُ بها جملة العلومِ والصّناعاتِ ، فيعلمُ كيفيّةَ الحِرفِ وقراءة الكُتُبِ ، وكيفيّةَ الهندسةِ والحسابِ ، وعلمِ النّجومِ وعلومِ الشّرائعِ ، وهو مع كونه شيئاً واحداً لا يقبلُ القسمةَ . فإنّه يحوي العلومَ كلّها ؛ بل العالمُ كُلّهُ فيه كالذّرَة في بحرٍ أو بَرّ ، وفي لحظةٍ واحدةٍ يذهبُ بفكرتِه وحركتِه مِنَ الشّرىٰ إلى العُلا ومِنَ المشرقِ إلى المغربِ ، مع كونه مسجوناً في العالمِ التّرابيّ ، فهو يقدِرُ أن يمسحَ السّماواتِ ويذرعها ، ويعلمُ مقدارَ كلّ كوكبِ وذرعِهِ بطريقِ المساحةِ ، فيقولُ كم ذراعاً هو ، ويستخرجُ بحيلتِه السّمكَ من قعرِ الماءِ ، ويأخذُ الصّيدَ بحُسْنِ تدبيرهِ من ويستخرجُ بحيلتِه السّمكَ من قعرِ الماءِ ، ويأخذُ الصّيدَ بحُسْنِ تدبيرهِ من

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) و(هم) قوله: (الذي يعرفُه الخلق بالتَّعريف)، وكلمة (بالتعريف)ليست في (ج)و(د)و(ليدن).

جوِّ الهواءِ وفضاءِ الصَّحراءِ ، ويصرِّفُ الحيواناتِ مع قوَّتها كالفيلِ والأسدِ والفَرسِ والجَملِ بين أمرِه ونهيه ، فهي مسخَّرةٌ لهُ ، وكلُّ عجائبِ في العالمِ فبين يديهِ وبحُكمِهِ ، وهاذا كلُّه من جملةِ العلومِ التي تحصلُ له من جهةِ الحواسِّ الخمسِ ؛ ولهاذا السببِ كان ظاهراً ، فيدرِكُ علمَهُ كلُّ أحدٍ .

وأعجبُ من هاذا ؛ أنَّ في باطنِ القلبِ روزنَة (١) مفتوحةً نحو عالم المحسوساتِ الذي يُسمَّى بالعالَمِ الجسمانيِّ ، كما يُسمَّى عالَمُ الملكوتِ بالعالَمِ الرُّوحاني ، وأكثرُ النَّاسِ يعلمون العالَمَ الجسمانيَّ محسوساً ، وهاذا مختصرٌ في جنبِ غيرِه .

والدَّليلُ على أنَّ للعلوم روزنَّةً أُخرى من باطنِ القلبِ. . شيئانِ :

أحدُهما: النَّومُ؛ فإنَّه إذا انسدَّتْ بالنومِ طرُقُ الحواسِّ. انفتحتْ تلك الرَّوزنَةُ؛ فيخبَرُ بما في عالَمِ الملكوتِ واللَّوحِ المحفوظِ مِنَ الغيبِ، ويَعرفُ ما يأتي في المستقبلِ ويَحدُثُ فيه، ويراه إمَّا على حِلْيةِ الحالِ<sup>(۲)</sup> التي يكونُ عليها ويحدُثُ كذلك، وإمَّا على مثالٍ يُفتقرُ فيه إلى تعبير الرُّؤيا.

ومن جهةِ الظَّاهرِ \_ بحسب النَّاس \_ أنَّ المستيقظَ أولى بمعرفةِ ذلك

<sup>(</sup>١) الرَّوْزَنَةُ : الخرقُ في أعلى السَّقفِ . وقال الأزهري في « التَّهْذيبِ » : (يقالُ للكُوَّةِ النَافِذَةِ الرَّوْزَنُ ، وأحسَبُه مُعْرَّباً ) . « تاج العروس » ( ر ز ن ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسخ : (الحال) ، وقد كتبت كذلك في (أ) : (الحال) ، ولم ولكن كتب في هامشها بنفس الخطِّ : (حلية الحلال ، صح ، صح ) ، ولم يتبيَّن لي معناها .

مِنَ النَّائمِ ، وهم يرونَ أنَّ المستيقظَ لا يَرى الغيبَ ، وفي حالِ النَّومِ يراه ولكن لا من طريقِ الحواسِّ !

ومَنْ وقفَ على شرحِ حقيقةِ النَّومِ. عَلِمَ الحالَ ، ولَكن لذلك كتبُ مصنَّفةٌ يطولُ ذكرُها ، ويُخرِجُ الاشتغالُ بها هاذا المختصرَ عن وضعِه المقصودِ منه ، وقد صنَّفتُ في ذلك بحمدِ اللهِ كُتُبًا بالعربيةِ والفارسيَّةِ (١).

والذي ينبغي أن يُعرَفَ هاهنا: هو أنَّ القلبَ كالمرآةِ ، إذا كانت صافيةً مِنَ الكدوراتِ متهيئةً لقبولِ الأشياءِ . فإنَّه يظهرُ فيها أثرُ قوَّةِ قَبولِ الأشياءِ وصورِها ، وبالضدِّ من ذلك ، إذا لم تكن صافيةً . فإنَّه لا يظهرُ فيها أثرُ قوَّةٍ قَبولِ شيءٍ .

ومثلُ عالم الغيبِ. كالمرآة التي فيها صورُ جميعِ الموجوداتِ على وجه يقعُ فيها الصُّورُ فيما قُوبِلَ بها ، كذلك صورُ اللَّوحِ المحفوظِ تظهرُ في القلبِ إذا كان صافياً مِنَ الشَّوائب ، عارياً فارغاً مِنَ المحسوسات ، وتصيرُ بينهما مناسبةٌ ، وما دامَ مشغولاً بالمحسوساتِ. حُجِبَ عن مناسبةِ عالم الملكوتِ ، وفي حالِ النوم يكونُ فارغاً مِنَ المحسوساتِ ، فلا جَرَمَ يظهرُ ما كان في جوهرِهِ من مطالعةِ الملكوتِ ، وللكنِ الحواسُ فلا جَرَمَ يظهرُ ما كان في جوهرِهِ من مطالعةِ الملكوتِ ، وللكنِ الحواسُ لم يزلْ ؛ ولهاذا كلُّ ما يراه إنَّما يراه في كِسوةِ الخيالِ غيرَ صريحِ له يزلْ ؛ ولهاذا كلُّ ما يراه إنَّما يراه في كِسوةِ الخيالِ غيرَ صريحِ ولا مكشوفِ ولا عارٍ من غطاءٍ وسَترٍ ، فإذا ماتَ.. لم يبقَ حواسٌ ولا خيالٌ ؛ فيرى الأشياءَ خاليةً عنِ الخيالِ ، عاريةً عنِ الغطاءِ والسَّترِ ،

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) و(هـ) قوله: (وقد صنَّفتُ في ذلك بحمد الله كُتُباً بالعربية والفارسيَّة).

ولب ب رالأور المستحد ا

فيقالُ لهُ : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ف: ٢٢] ، فحينئذِ يقولون : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ [السجدة: ١٢] .

الدَّليلُ الثاني : هو أنَّه ليس أحَدٌ إلا وله فِراساتٌ وخواطرُ تطرُقُ قلبَه على سبيلِ الإلهام ، لا من طريقِ الحواسِّ ، للكن يظهرُ في القلبِ بحيث لا يَعلمُ (١) من أين جاء ذلك ، فيتحقَّقُ بهلذا الطريقِ أنَّ العلومَ كلَّها ليست من طريق الحواسِ فقط .

فإذا عرفتَ ذلك. عرفتَ 'أنَّ القلبَ من عالم الملكوتِ لا من عالم الملكوتِ لا من عالم المحسوساتِ ، والحواسَّ المخلوقة لهاذا العالم تصيرُ حجاباً للقلبِ عن مُطالعَةِ عالم الملكوتِ ، فما لم يفرُغ مِنَ المحسوساتِ والحواسِّ. فلا يهتدي سبيلاً إلى عالم الملكوتِ بحالٍ .

张 朱 朱

<sup>(</sup>١) ثبتت ( لا ) النَّافية في ( أ ) وحدها ، وسقطت من النُّسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) وحدها: (عرفتَ)، وفي النُّسخ الأخرى: (عُلِمَ).

#### الم فصِنْ لُ في بيّ ان الإلهَام وطريق الصُّوفيَّة في استكث الحقّ في بيّ ان الإلهَام وطريق الصُّوفيَّة في استكث الحقّ

لا تظنّ أنّ رَوزَنة القلبِ لا تنفتح نحو عالم الملكوتِ بغيرِ طريقي النّوم والموتِ ، فليس كما تظنُّ ؛ فإنّ مَنْ راض نفسه في تيقُّظِه ، وخلّص قلبَه من يَدِ الغضبِ والشّهوةِ والأخلاقِ الذّميمةِ ، وتجرّدَ عن طلبِ رياسةِ هاذه الدّنيا ، وجلسَ مكاناً خالياً وفتح بصَرة وعطلَ حواسّهُ ، وجعلَ بين قلبِه وعالَم الملكوتِ مناسبة بأنْ يقولَ على الدّوام : (الله ، الله ، الله ) بقلبِه لا بلسانِه إلى أن يبقى غائباً عن نفسهِ ، غافلاً عن جملتِه وعن جميعِ العالم فلا يشعر بشيءٍ غيرِ الله ، فإذا انتهت حاله في اليقظةِ إلى مثلِ هاذا . انفتحت روزنة القلب ـ وإنْ كان مستيقظاً ـ الساهد في يقظتِه حينئذِ ما يشاهد في في المنام ، وتظهر له أرواح الملائكةِ في صورةٍ مُستحسنةِ ، ويرى الأنبياء ويستفيد منهم ، ويجد مددا من لطفِ الله تعالى به ، ويُعرض عليه ملكوت السّماواتِ مدداً من لطفِ الله تعالى به ، ويُعرض عليه ملكوت السّماواتِ والأرضِ ، ومَن فُتِحَ له هاذا البائِ . . رأى أموراً عظيمة لا تدخل تحت حدً الوصف .

وعن هاذه الحالِ أخبرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم بقوله:

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٥/ ٦٧ ) ، و « كيمياء السّعادة » ( ص ١٥ ) ، وعنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في « الإحياء » .

« زُوِيَتْ لِيَ الأَرضُ فَأُرِيْتُ مَشَارِقَها ومَغَارِبَهَا »(١) ، وكذلك قولُ الله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧٥] .

وجميعُ علومِ الأنبياءِ عليهم السّلامُ إنّما كان من أوّلِ هاذا الطريقِ لا من طريقِ الحواسِّ والتّعلُّمِ ، وأوّلُ كلِّ ذلك إنّما هو المجاهدةُ ؛ كما قال اللهُ تعالى : ﴿ وَاَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَبَسَّلْ إِلَيْهِ بَشْنِيلًا ﴾ [المزّمُل : ٨] ؛ يعني : اقطعْ عنِ الكلِّ قلبَكَ وفوّض إليه كلِّيّتَكَ (٢) ، ولا تشتغلْ بتدبيرِ الدُّنيا ؛ فإنَّ الله سبحانه يُدبّرُ ذلك كما ينبغي ، فاكتفِ به وكيلاً ؛ كما قال تعالى : ﴿ رَبُّ اللّمُرْقِ وَالمُغْرِبِ لاَ إِللهَ إِلَا هُوْ فَاتَغِدُهُ وَكِيلاً ﴾ [المزّمُل : ٩] ، فإذا تتخذتهُ وكيلاً . فاكتفِ به ، وفرّغ قلبكَ مِن الأسبابِ ، ولا تقف مع المخلوقاتِ ، ولا تنظرْ بقلبكَ نحو المُحدَثاتِ ، واصبرْ على ما يقولون .

هاذا كلَّه تعليمٌ له كيف يُرَوِّضُ نفْسه ويجاهد ؛ ليصفو قلبه من عداوة المخلوقاتِ ، ويفرُغ مِنْ عرَضِ الدُّنيا وما يُشغِلُ مِنَ المحسوساتِ ، وهاذا الطريق للصُّوفيَّةِ ، وهو طريق الأنبياء والنَّبُوَّاتِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) مقطعٌ من حديثٍ رواه بهاذا اللفظ ابن ماجه ( ٣٩٥٢) من حديث ثوبان رضي الله عنه ، وفيه : (حتىٰ رأيتُ ) بدل ( فأُريتُ ) ، ورواه مسلم ( ٢٨٨٩ ) كذلك عن ثوبان رضي الله عنه ، بلفظ : « إنَّ اللهَ زوىٰ ليَ الأرضَ ، فرأيتُ مشارقَهَا ومغاربَهَا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(ج) و(و) و(ليدن): (اقطع عن الكلِّ قلبك وفوِّض إليه كلِّيَّتَكَ)، وفي (ب) و(د) و(هـ): (اقطع عن الكلِّ علائق قلبك وفوِّض كلِّيَّتَكَ)، وفي (ب) و(د) و(هـ): (اقطع عن الكلِّ علائق قلبك وفوِّض كلِّيَّتَكَ إلىٰ ربِّك).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( ٧/ ٢٤٧ ) أنَّ هاذا المنهج=

أمّا تحصيلُ العلم بطريق التّعلُم .. فذاك سبيلُ العلماء ، وهو طريقٌ عظيمٌ في نَفْسِه ، وبالإضافة إلى غيره من أسبابِ الدُّنيا ، للكنّةُ قليلٌ مختصرٌ بالإضافة إلى طريقِ النُّبوّةِ وعلم الأنبياء والأولياء الحاصلِ بغير واسطةِ تعليم الآدمييّن ؛ فإنّه يصلُ إلى قلوبهم من حضرةِ الحقّ ، وقد عرفَ خلقٌ كثيرٌ صِحَّة ذلك بطريقِ التَّجرِبةِ وبالبرهانِ العقليّ ، ومَنْ لم يحصُلُ له من ذلك شيءٌ بالذَّوقِ ولا بطريقِ التَّعلُم بالبرهانِ العقليّ .. فلا يحصُلُ له من ذلك شيءٌ بالذَّوقِ ولا بطريقِ التَّعلُم بالبرهانِ العقليّ .. فلا وهاذا من علوم القلبِ ، وبه يُتبيّنُ شرفُ قلبِ الآدميّ ويُعلَمُ (۱) .

هو طريق شيخ وأستاذ حُجَّة الإسلام الغزالي الإمام أبي علي الفارمذي الطوسي رضى الله عنهما .

(۱) وقد تكلّم الإمام الغزاليُّ في « الإحياء » عن حصول العلم للأولياء من طريق الكشف والإلهام لا من طريق التعلُّم . انظر « الإحياء » ( ٥/ ٦٧ ، بيان الفرق بين الإلهام والتعلُّم ، والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحقِّ وطريق النُّظَار ) ، و ( ٥/ ٨٤ ، بيان شواهد الشَّرع على صحَّة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا منَ

التعلُّم ، ولا منَ الطريق المعتاد ) .

وممًّا قال رضي الله عنه: (اعلم أنَّ أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت ؛ تارةً على سبيل الإلهام بأنْ يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون ، وتارةً على سبيل الرؤيا الصادقة ، وتارةً في اليقطة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام ، وهذا أعلى الدرجات ، وهي من درجات النبوَّة العالية ؛ كما أنَّ الرؤيا الصادقة جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً مِنَ النبوَّة .

فإيَّاك أن يكون حظُّك من هاذا العلم. . إنكارَ ما جاوز حدَّ قصورِكَ ؛ ففيه هلك المتحذلقونَ مِنَ العلماء ، الزاعمونَ أنَّهم أحاطوا بعلوم المعقول . فالجهلُ خيرٌ =

من عقل يدعو إلى إنكار مثل هاذه الأمور لأولياء الله تعالى ، ومَنْ أنكر ذلك للأولياء. . لزمه إنكارُهُ للأنبياء ، وكان خارجاً عن الدِّين بالكُلِّيَّةِ .

قال بعض العارفين : إنَّما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور. . لأنَّهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت ؛ لأنَّهم عندهم جُهَّالٌ بالله تعالى ، وهُمْ عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء ) . « الإحياء » ( ١ / ٣٠٢ ) . وعلَّق الحافظ الزبيدي على قول حُجَّة الإسلام: ( ومَنْ أنكر ذلك للأولياء. . لزمه إنكارُهُ للأنبياء ، وكان خارجاً عن الدِّين بالكُلِّيَّةِ ) بقوله : ﴿ لأنَّ طريق الفيض واحدٌ ، وإنَّما يختلف تلقيه بحسب الاستعدادات ، فما كان للأنبياء... فهو للأولياء ، مع مباينة الاستعداد ، ما عدا مرتبة النبوَّة التي لا يلحقها لاحق ، ولا يشقُّ غبارها سابق ، فإنكار ما للأولياء . . يورثُه الإنكار لما للأنبياء ) . « إتحاف السادة المتقين » ( ١٩٤٦ ) .

ويحسن هنا كذلك أن أذكر ما ذكره سيدي الشيخ الأكبر محيى الدِّين ابن العربي رضى الله عنه في « فتوحاته » من إنكار العلماء على الأولياء في علومهم الكشفيّة الإلهاميَّة الحاصلة لهم بغير واسطة تعليم الآدميِّين \_ كما مرَّ معك من قول الإمام ابن حمدان العراقي \_ وأنَّ أقلَّ أحوال العلماء أن يُنزلوا الأولياء في علومهم الكشفيّة \_ التي هي فوق مداركهم الحسِّيّة \_ منزلة أهل الكتاب ؛ فلا يُصدِّقونهم ولا يكذُّبونهم .

قال الشيخ الأكبر رضى الله عنه : ( وقد رأينا هاذا كثيراً في زماننا ، وذقناه من علماء وقتنا ، فنحن نعذرهم ؛ لأنه ما قام عندهم دليل صدق هاذه الطائفة ، وهم مخاطبون بغلبة الظنون ، وهلؤلاء علماءٌ بالأحكام غير ظانين بحمد الله . فلو وفُّوا النظر حقَّه. . لسلَّموا له حاله ؛ كما يسلِّم الشافعيُّ للمالكيِّ حكمَه ولا ينقضه إذا حكم به الحاكم ، غير أنَّهم رضى الله عنهم لو فتحوا هاذا الباب علىٰ نفوسهم. . لدخل الخلل في الدِّين منَ المدَّعي صاحب الغرض ؛ فسدُّوه ، ا وقالوا: إنَّ الصَّادق من هاؤلاء لا يضُرُّه سدُّنا هاذا الباب، ونِعمَ ما فعلوه.

ونحن نسلِّم لهم ذلك ونصوِّبهم فيه ، ونحكم لهم بالأجر التَّام عند الله ، وللكن =

الزنتية الأسترة الأقل ولبقيتية

\* \* \*

إذا لم يقطعوا بأنَّ ذلك مخطئٌ في مخالفتهم ، فإن قطعوا.. فلا عذر لهم ؛ فإنَّه أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لا نصدقُهم ولا نكذبُهم ؛ فإنَّه ما دلَّ لهم دليل على صدقِهم ولا كذبِهم ؛ بل ينبغي أن يُجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم ، مع وجود التَّسليم لهم فيما ادَّعَوه ، فإن صدقوا.. فلهم ، وإن كذبوا.. فعليهم ) . « الفتوحات المكيَّة » ( ٢/ ٧٩ ، الباب الثالث والسبعون ، السؤال السَّابع والخمسون ) .

### المرافق المستحدد المس

# المعرف للموالت في التساب المعرفة الموالتعلم، في بيان صحَّة طريق أهل التَّصوف في اكتساب المعرفة الموالتعلم، والدَّليل القاطع عَلىٰ ذلك (١)

والمنافقة في معرف النفيدي

لا تظنَّ أنَّ هاذا الشيءَ المخصوصَ الذي هو جوهرُ الآدميِّ. غيرُ صالح لهاذا بأصلِ الفطرة (٢) من حيث حصولُ ذلك منه أن يحكيَ صورة العالم ، إلاَّ مَنْ غاصَ (٣) الصدأُ في جوهره فأخرجَهُ عن مشاهدة الأشياء ؛ فإنَّ المرآة إذا استولى عليها الصدأُ فغطَّىٰ جوهرَها وامتزجَ بذاتها. خرجتْ عن المقصودِ منها باستيلاءِ ذلك عليها ، فلا يَبينُ فيها شيءٌ عند مقابلتها به . . فأتلفَها .

فكذلك كلُّ قلبٍ غلبَ عليه حرصُ الدُّنيا وشهواتُ المعاصي ، وتمكَّن فيه بحيث انتهى إلى درجةِ الطَّبعِ والرَّينِ ؛ فإنَّه يَعدِمُ ذلك تلك الصَّلاحية (٤)

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلِّف في هذا الفصل من كتاب «الإحياء» ( ٩٢/٥ )، و«كيمياء السَّعادة» ( ص ١٦ ) .

وعنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في « الإحياء » .

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها: (جوهرُ الآدميِّ بأصلِ الفطرة. غيرُ صالحٍ لهاذا) بدل (جوهرُ الآدميِّ . غيرُ صالح لهاذا بأصلِ الفطرة) .

<sup>(</sup>٣) في (ليدن) وحدها: (عارض) بدل (غاص).

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ): (فإنَّه يَعدِمُ ذلك تلك الصَّلاحية)، وفي (و): (فإنَّه يَعدِمُ من تلك الصَّلاحية)، وفي النُّسخ الأخرى: (فإنَّه يَعدِمُ تلك الصَّلاحية).

ويُبطِلُ منه تلك الخاصِّيَّة (١) ، و ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وإنَّما أَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ ﴾ (٢) فأخبرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم بهاذا عن عموم هاذه الصَّلاحيَّةِ .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَسَّتُ بِرَيِكُمُ قَالُواْ بَكَنْ ﴾ [الاعراف : ١٧٢]. عبارة عن حالٍ تكونُ الفطرة كذلك مستعدّة للتَّصديقِ الذي لا يَعتورُه شك ولا يُداخِله شبهة ؛ كما أنَّه لو سُئِلَ عاقلٌ عنِ اثنينِ ، هل هما أكثرُ من واحدٍ ؟ فيقولُ العاقلُ : بلى ، فقد أجابَ بالصَّحيحِ ، ويكونُ باطنه محشواً بتصديق ذلك ، مملوءاً بتحقيقِه ، وهاذه فطرة جميع الآدميين .

فهكذا معرفةُ الرُّبوبيَّة . فطرةُ كلِّ شيءٍ ؛ كما قال اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَهِن اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَهِن اللهُ مَا قَالَ اللهُ مَّنَ خُلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لفمان : ٢٥] ، وكما قال عالىٰ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم : ٣٠] .

وقد عُرِفَ بطريقِ التَّجرِبةِ وبالبرهانِ العقليِّ أَنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم آدميُّ كغيرِه مِنَ الآدميِّنَ ؛ كما قال اللهُ تعالىٰ لنبيَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرُ مِّنْ لُكُوْ ﴾ [الكهف : ١١٠] ، غيرَ أَنَّه مَنْ فُتِحَ له

<sup>(</sup>۱) قال حُجَّة الإسلام: (فلن يصلح لاقتباس أنوار المعرفة الحقيقية. إلا قلبٌ صاف كأنَّه مرآةٌ مجلوَّةٌ ، وإنَّما يصير كذلك بقوَّة الفطرة وصحة القصد ، ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه ؛ فإنَّه الرَّينُ والطبع الذي به يمنع اللهُ القلوبَ عن معرفته ، فإنَّ الله يحولُ بين المرء وقلبه ) . « الأربعين في أصول الدين » (ص ٩٠) .

 <sup>(</sup>۲) متفقٌ عليه ، البخاري ( ۱۳۵۸ ) ، ومسلم ( ۲۲۵۸ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ لأحمد في « مسنده » ( ۷۸۲۷ طبعة المَكنِز ، ۷۷۱۲ طبعة الرّسالة ) ، وفيه : ( فأبواه ) بدل ( وإنّما أبواه ) .

الطَّريقُ ، واطَّلعَ على صلاحِ جميعِ الخَلقِ ، وأُمِرَ بالدعاءِ إلىٰ ذلك . فالذي أُريَهُ ووقفَ عليه يسمَّىٰ شريعةً ، ويسمَّىٰ هو رسولاً ، وتسمَّىٰ حالُه تلك معجزةً .

ومَنْ لم يُؤمَرْ بدعوةِ الخَلقِ ، وقد وقف واطَّلعَ على ذلك . يُسمَّىٰ وليًا ، وتسمَّىٰ حالُه كرامةً ، وليس بواجبٍ على مَنْ فُتحَ لهُ هاذا البابُ وكان له هاذه الحالُ . أن يشتغلَ بدعوة الخَلقِ ؛ للكن في القدرةِ أن لا يُشغَلَ بدعوةِ الخَلقِ ؛ للكن في القدرةِ أن لا يُشغَلَ بدعوةِ الخَلقِ أن هاذا الشخصَ يكونُ في وقتٍ تكونُ الشريعةُ فيه طريَّةً متَّبعةً . فلا يحتاجُ إلى دعوةٍ أخرى ، وإمَّا بسببِ أن يكون للدعوة شرائطُ أُخرُ ليست في هاذا الوليِّ موجودةً ، فإذاً ؛ بجبُ التَّصديقُ والإيمانُ بالولايةِ وبكراماتِ الأولياءِ .

ويُعلَمُ أَنَّ أُوَّلَ هاذَا الأَمرِ يتعلَّقُ بالمجاهدةِ ، والاختيارُ طريقٌ نحوه ، وللكنْ ليس كلُّ طالبٍ يجِدُ ؛ بل كلُّ أمرٍ كان أعزَّ من غيرِه . كانت شرائطُه أكثرَ من شرائطِ غيرِه ، ووجودُه أكثرَ تعذُّراً مِن وجودِ غيرِه ، ووجودُه أكثرَ تعذُّراً مِن وجودِ غيرِه ، وهاذا أشرفُ حالَي الآدميِّ في مقامِ المعرفةِ (٢) ، ولا يصِحُّ طلبُ ذلك بغيرِ مجاهدةٍ وشيخٍ قد عرَفَ كيفيَّةَ السُّلوكِ (٣) ، فإذا وُجِدَ هاذانِ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(ب): (يُشغَل بدعوة الخلق)، وفي النُسخ الأخرى : ﴿ (يَشتغِل بدعوة الخلق).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ) حاشية : (أي حالُ النُّبوَّة والولاية) .

<sup>(</sup>٣) قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: (ثم يجب على المريد أن يتأدَّب بشيخ ؛ فإنَّ مَنْ لم يكن له أستاذً.. لا يفلح أبداً . هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذً.. فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس.. فإنَّها تورق ؛ ولكن =

الشيئانِ.. لم يَصلْ إلى مرادِه ما لم يُساعِدْهُ التَّوفيقُ والحُكمُ لهُ بالسَّعادةِ في الأزلِ ، وكذلك تحصيلُ درجةِ الإمامةِ في العلمِ الظاهرِ وسائرِ الأمورِ الاختياريَّةِ .

恭 恭 ※

لا تثمر ، كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفَساً فنفَساً . . فهو عابد هواه ، لا يجد منه نفاذاً ) . « الرسالة القشيرية » ( ص ٧٧٣ ، باب الوصية للمريدين ) .

والمناب والأول المعدون المناب المؤون والنف

#### 18 فصِنْ لُنْ (۱) في بيّان شرف القلب مِن طريق القدرة

هاذا القدرُ المقدَّمُ ذِكرُه أُنموذجُ شرفِ جوهرِ الآدميُّ ؛ أعني : قلبَه في طريقِ علمِ المعرفةِ ، فأمَّا من طريقِ القُدرةِ ، وهو الوجهُ الثاني مِنَ القلبِ من جهةِ القُدرةِ (٢) :

فاعلم أنَّ للقلبِ من جهةِ القدرةِ شرفاً آخرَ يختصُّ به لا يُشاركه شيءٌ مِنَ الحيوانِ فيه ، وذلك أنَّه كما أنَّ عالَمَ الأجسامِ مسخَّرٌ للملائكةِ بإذنِ اللهِ تعالى ؛ حتى إذا استُصوبُوا ورأوا حاجة الخَلقِ إلى المطرِ مثلاً . أتوا به في وقتِ الرَّبيعِ ، وكذلك الرِّياحِ ، والحيواناتِ في الأرحامِ ، والنَّباتِ في الأرضِ ، فيُحسنونَ تزيينَ ذلك وتربيتَه ، ولكلِّ جنسٍ من هاذه الأمورِ جماعةٌ مِنَ الملائكةِ خلَقَهُم اللهُ سبحانه وشعَلَهُم بذلك .

فكذلك قلبُ الآدميِّ \_ الذي هو جوهرٌ مَلَكيُّ \_ له قدرةٌ ؛ حتى سُخِّرَ له بعضُ الأجسام ، والعالَمُ الخاصُّ لكلِّ أحدٍ . . جسدُهُ وبدنُه ، والبدنُ

<sup>(</sup>۱) سيتكلَّم المؤلِّف رضي الله عنه في هاذا الفصل عن الوجه الثاني في بيان شرف القلب، وقد تقدَّم الكلام عن الوجه الأوَّل في الفصل الحادي عشر (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و)، وفي النُّسخ الأخرى: (الوجه الثاني مِنْ شرف القلب) بدل (الوجه الثاني مِنَ القلب مِنْ جهة القُدرةِ).

مُسخَّرٌ للقلبِ ، ومعلومٌ أنَّ القلبَ إذا أمرَ الإصبعَ بالحركةِ . تحرَّكتْ ، فإذا ظهرتْ صورةُ الغضبِ في القلبِ . تحلَّلَ العَرَقُ من جميعِ أعضائه ، وهاذا مثَّلُ المطرِ .

وإذا ظهرتْ صورةُ الشَّهوةِ في القلبِ. ظهرَ الهوى ، فحينئذِ يذهبُ الى جانبِ آلةِ الشَّهوةِ ، وإذا انتهضتْ هِمَّةُ أكلِ الطَّعامِ. قامتْ في الخدمةِ تلك القوُّةُ التي تحت اللِّسانِ ؛ فيدِرُّ الماءُ ليبتَلَّ به الطعامُ فيمكنُ أكلُه ، ولولا ذلك لَمَا أمكنَ .

وليس بخاف (١) نفوذُ تصرُّفِ القلبِ في البدنِ وكونُ البدنِ مُسخَّراً له ، ولكن ينبغي أن يُعلَم أنَّهُ يجوزُ أن يكونَ بعضُ القلوبِ أشرفَ وأقوى من بعضٍ ، وأقربَ إلى جواهرِ الملائكةِ من غيرِه ، ويكونُ مِنَ الأجسامِ الأُخرِ ما يُشبِهُ بدنَه ، مطيعاً لهُ ، ينفذُ فيه تصرُّفُه ، وإن كانت غيرَ بدنِه الخاصِّ ، وإذا كانت همَّتُه معذوقة بمريض (٢) . شُفِيَ وصَحَّ ، وإذا ألقى وَهمَهُ في صحيحِ البدنِ . مَرضَ ، وإذا علَّقَ همَّتَهُ بمجيء مَطرٍ . . جاء ، وإذا أخطرَ في همَّتِه (٣) طلبَ إتيانِ شخصٍ إليه . وُجِدَتْ في باطنِ ذلك الشَّخصِ حركة تُزُعِجُهُ إليه .

حُكيَ (٤) عن الجنيد أنَّهُ قال : أرِقتُ ليلةً وثَقُلَتْ علَيَّ أورادي ،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) و(و) كتبت : (يُخافُ ) بدل (بخافٍ ) !

 <sup>(</sup>۲) في (ب): (معروفة بمريض)، وفي (ج): (مصروفة بمريض) بدل
 (معذوقة)، وكتب تحت الكلمة في هامش (أ): (معلَّقة).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(ب) و(هـ) و(و): (وإذا أخطَرَ في همَّته)، وفي (ج) و( ليدن ): (وإذا خطر في وهمه )، وفي (د): (وإذا خطر بباله ووهمه ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) و (هـ) و (ز) قوله: (حكي عن الجنيد أنَّه قال) إلى قوله:=

فعالجتُ نفسي بكلِّ قَسَمٍ ، فلم يهمَّها إلا الخروجُ . فخرجتُ من تحتِ ليلتي ، فبينا أنا أمشي في بعض السِّكك ؛ إذ بصُرتُ بشابٌ مُلتفٌ بعباءةٍ مُلقىً على الأرضِ ، فلمَّا دنوتُ منه . رفع رأسه نحوي وقال : إلى الآن يا أبا القاسم ؟! فقلتُ : حبيبي ، من غيرِ موعدٍ ، فقال : أردتُ مِنَ الله أن يُحرِّك قلبَكَ إليَّ ، فقلتُ : قد فعلَ ، فما حاجتُكَ ؟ فقال : يا أبا القاسم ، متى يكونُ داءُ النَّفْسِ دواءها ؟ فقلتُ : إذا خالفَتْ هواها . صار داؤها دواها (۱) . فنظرَ إلى نفْسِه ، ثمَّ قال : يا نفْسُ قد أجبتُك بهاذا الجوابِ سبعَ مرَّاتٍ . فأبيتِ إلاَّ أنْ تسمعيهِ مِنَ الجنيد! ثم إنَّه نهض من مكانِه وانصرفَ ، فزالَ ما كنتُ أجِدُهُ مِنَ الانزعاج والاشتغالِ عنِ الأورادِ (۲) .

وقد ورد في مثلِ ذلك آثارٌ وأخبارٌ كثيرةٌ (٣) . وهلذا كلَّه ممكنٌ ببرهانِ العقلِ ، معلومٌ بالتَّجرِبةِ (٤) .

ومن هاذا البابِ يكونُ ذلك الأمرُ المسمَّىٰ سِحْراً ، ويسمَّىٰ إصابة العين .

<sup>(</sup> وهـٰـذا كله ممكنٌ ببرهان العقل ، معلومٌ بالتَّجرِبةِ ) .

<sup>(</sup>١) بتسهيل الهمز في ( دواءها ) مراعاة للسجع .

<sup>(</sup>٢) رواها الإمام البيهقي في « الزهد الكبير » ( ص ٣٢٤ ) ، والإمام القشيري في « الرسالة » ( ص ٣٩٠ ، باب مخالفة النَّفس وذكر عيوبها ) ، والإمام الغزالي في « الإحياء » ( ٥/ ٢٣٥ ، في كتاب رياضة النَّفس وتهذيب الخُلُق ومعالجة أمراض القلب ، وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(ليدن)، وفي (ج) و(د) زيادةٌ: (وقد ورد في ذلك آثارٌ وأخبارٌ كثيرة وحكايات جمَّة)، وفي (ج): (وحكايات لا يحصُرها عددٌ).

<sup>(</sup>٤) انتهى السقط في ( ب ) و( هـ ) و( ز ) .

مَثَلاً: يُشاهِدُ الدابَّةَ بِحُكمِ الحَسَدِ ، فيرى هلاكَهَا في الوهم وتخطرُ ببالِه. . فتَهلِكَ في الوقتِ ؛ كما جاء في الخبرِ المعلومِ : « الْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ ، وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ »(١) ، وهذذا أيضاً من عجائبِ قُدَرِ القلبِ (٢) .

وهاذه الخاصيَّةُ إذا ظهرتْ لشخص ، فإنْ دعا الخَلقَ. . سُمِّيتْ هاذه الخاصيَّةُ معجزةً ، وإن لم يَدعُ . . سُمِّيتْ كرامةً ، وإن كانت في أفعالِ الخيرِ . . سُمِّي ذلك الشَّخصُ وليّاً أو نبيّاً ، وإن كانت في أفعالِ الشَّرِ . . سُمِّي ذلك الشَّخصُ ساحراً .

واعلم بأنَّ السِّحرَ والكراماتِ والمعجزاتِ من خواصً قُدرةِ قلبِ الآدميِّ ، وإن كان بين كلِّ واحدٍ منها وبين غيرِه فروقٌ كثيرةٌ لا يَحتملُ هاذا المختصرُ شرحَها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نُعيم في « الحِلية » ( ۷/ ۹۰ ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، ورواه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( ۲/ ۱٤٠ رقم : ۱۰۵۷ ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، بلفظ : « إِنَّ العَينَ لَتُدخِلُ الرَّجُلَ القَبرَ ، وتُدخِلُ الجَمَلَ القِدْرَ » .

<sup>(</sup>٢) في (أ) وحدها ضبطها (قُدَر القلب).

### 10 فصِتْ لَنْ في أَنَّ النَّبَوَّة والولاية مِن درجَات قلب الآدميّ

مَنْ قَصُرَ فهمُهُ عن معرفةِ هاذه الجملةِ المقدَّمِ ذكرُها. لم يكن له خبرٌ من حقيقةِ ذلك إلا من جهةِ الصُّورةِ والسَّماعِ : أنَّ (١) النُّبوَّةَ والولايةَ مِنْ درجاتِ قلبِ الآدميِّ ، وحاصلُ ذلك ثلاثُ خواصِّ :

أحدُها أنَّ ما ينكشفُ لعمومِ الخَلقِ في المنامِ.. ينكشفُ له في اليقَظةِ .

الثانية : أنَّ قلبَ عمومِ الخَلقِ إنَّما يفعلُ في البدنِ الخاصِّ به ، وقلبَ النَّبيِّ أو الوليِّ يعملُ في بدنهِ الخاصِّ به وفي الأبدانِ المُختصَّةِ بغيرهِ الخارجةِ عنه ؛ فيؤثِّرُ فيها بطريقٍ يكونُ فيه صلاحُ الخَلقِ ، أو لا يكونُ فيه فسادٌ بحالٍ .

الثالثة : أنَّ ما يحصلُ مِنْ علومِ عمومِ الخَلقِ بطريقِ التَّعليمِ والتَّعليمِ والتَّعليمِ والتَّعليمِ . يحصُلُ لهُ من باطنِه من غيرِ تعلُّم .

وإذا جازَ لِمَن كان ذكيًا فطِناً كيِّساً صافيَ الذِّهنِ أَنْ يُحصِّلَ بعضَ العلومِ أو الصَّنائعِ بطريقِ خاطرهِ وجَودةِ فِطنَتهِ من غيرِ تعلُّمٍ.. فكذلك يجوزُ لِمَن كان أصفىٰ قلباً وأخلصَ ذهنا وأقوىٰ فطنةً.. أَنْ يعرفَ جميعَ العلومِ من تِلقاء قلبِه ؛ فإنَّه لوِ امتنعَ في الكُلِّ.. لامتنعَ في البعضِ ،

<sup>(</sup>١) في (ليدن) وحدها: (لأنَّ ) بدل (أنَّ ).

وهلذا النَّوعُ مِنَ العلمِ يُسمَّى اللَّدُنَّيَ ، كما قال اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَعَلَّمُنَكُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ (١) [الكهف : ٦٥] .

فَمَنِ اجتمعتْ له هاذه الخواصُّ الثلاثُ.. كان من أكابرِ الأنبياءِ أو أكابرِ الأنبياءِ أو أكابرِ الأولياءِ (٢) ، ومَنْ وُجِدَتْ فيه أحدُها.. كان قد حصَلتْ له درجةٌ مِنَ الثَّلاثةِ ، وفي كلِّ واحدٍ مِنْ ذلك تفاوتٌ كثيرٌ أيضاً ، فقد يُعطى الواحدُ مِنَ الأشخاصِ أقلَّ ممَّا يُعطى غيرُه .

وكان كمالُ رسول الله صلواتُ اللهِ عليه بجمعِ هـٰذه الخواصِّ الثلاثةِ لهُ في نهايةِ كمالِها وغايةِ رُتبتِها ، ولمَّا أرادَ اللهُ تعالىٰ مِنَ الخلقِ أن

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( وآتيناه من لدنا علماً ) ، وهو خلاف التلاوة .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(ب) و(ه) و(و) و(ز) و(ليدن): (كان من أكابر الأنبياء أو أكابر الأولياء)، وفي (ج): (كان من أكابر الأولياء)، وفي (د): (كان من أكابر الأولياء أو أجِلّة الأولياء)، وظاهر ما أثبتناه مشكلٌ ؛ إذ إنَّ ما ذُكِرَ مِنَ الدرجات حاصلٌ بلا شكَّ لجميع الأنبياء بغير كسب، فلا يُقال: إنَّ مَنْ حصَّل هذه الدرجات. كان من أكابر الأنبياء؛ لأنَّ مفهومه أنَّ بقيّة الأنبياء الذين هم دون أكابرهم - وكلهم أكابر - لم يحصًلوا هذه الدَّرجات! وهذا لا يقول به مسلم، والأمر ليس كذلك؛ إذ إنَّ المؤلِّف رضي الله عنه قدَّم في بداية الفصل أنَّ النبوَّة والولاية من درجات قلب الآدميً، وسيقول بعد ذلك: أنَّ كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بجمع هذه الخواصَّ الثلاثة أكبر الأنبياء) أي: أنَّ مَنِ اجتمعت له هذه الخواص الثلاث على الكمال بطريق المنبَّة المحضة. كان من أكابر الأنبياء أُولي العزم منهم، وإن كان هذا حاصلاً لبقيَّة الأنبياء - صلوات الله عليهم - بلا شكُ ؛ للكن بتفاوت الدرجات فيما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة فيما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة فيما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة فيما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة ولما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة ولما بينهم، ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. كان من أجلَّة وليا المؤلياء وأكابرهم رضي الله عنهم في مرتبة ولايته من حيث اتباعه للانبياء.

يهديَهُم نحوَ النّبوةِ ليتبعوه ويتعلّموا منهُ طريقَ سعادتِهم. أعطى كُلاً منهم أُنموذجاً من هاذه الخواصِّ الثلاثةِ ؛ ليتوصَّلوا بذلك إلى المراد ، فالنَّومُ أنموذجُ أحدِ الخواصِّ ، والصِّحَةُ والاستقامةُ والصدقُ أنموذجٌ مِنَ الخاصِّيةِ الأُخرى ، فللصِّدقِ والاستقامةِ أثرٌ في الأشياءِ الخارجةِ عن ذاتِ الصَّادق .

حُكيَ عن أبي عَمروِ الزَّجَّاجِي أَنَّهُ قال (١): ورثتُ من أُمِّي داراً (٢)، فبعتُها بخمسينَ ديناراً وتوجَّهتُ نحوَ الحجازِ ، فلمَّا وصلتُ أرضَ بابلَ.. استقبلني بعض القياقِنَةِ (٣) فقال لي: ما معكَ ؟ فقلتُ في

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) و(هـ) و(ز) قوله: (حُكيَ عن أبي عَمرو الزَّجَّاجي) إلىٰ قوله: (وأمَّا الأنموذج مِنَ الخاصِّيَّة الثالثة).

وأبو عمرو الزَّجَّاجي: محمد بن إبراهيم بن يوسف ، أبو عمرو النيسابوري الزجاجي الزاهد ، نزيل الحرم . كان أوحد مشايخ وقته ، صحب الجنيد ، وأبا الحسين النوري ، وبقي شيخ الحرم مدَّة ، وحج بضعاً وخمسين حَجَّة ، وله كلام جليل في التصوف . قال ابن الجوزي : صحب النوري والخواص وصار شيخ الحرم . وقال غيره : صحب الجنيد ، وصحبه الأستاذ أبو عثمان المغربي سعيد بن سلام نزيل نيسابور ، ولم يَبُل في الحرم أربعين سنة ، كان يخرج إلى الحِل . توفي سنة ( ١٨٥٨هـ ) . انظر « تاريخ الإسلام » ( ١٨٥٨ ) للحافظ الذهبي .

 <sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(ليدن) زيادة : (داراً بنيسابور).

<sup>(</sup>٣) كذا كتبت في جميع النُّسخ: (القياقنة) عدا نسخة (ليدن): (القافيه)، وصوابه (القناقنة) والقِنْقِنُ والقُناقِنُ ، بالضمِّ : البصير بالماء تحت الأرض، وهو الدليل الهادي ، والجمع القَناقِنُ ، بالفتح . قال ابنُ بريّ : وأصلها بالفارسية ، وهو معرَّب مشتقٌ منَ الحفر من قولهم بالفارسية : كن كن ، أي : احفر احفر . «لسان العرب» (ق ن ن ) ، هاذا وقد كُتبَ في هامش (أ) تحت الكلمة : (حرام) .

نفسي : الصِّدقُ خيرٌ ، فقلتُ له : معي خمسونَ ديناراً ، فقال : هاتِها ، فأخذها وحلَّ الصُّرَة وعدَّها فكانت كذلك ، فأعادها إليَّ وقال : خذ خُذها ؛ فقد غلبني صدقُكَ ! فأخذتُها ، فنزلَ عن دابَتِهِ وقال : خذ هاذه ، فقلتُ : لا أفعل ، فقال : لا بُدَّ من ذلك ، فأخذتُها وركبتُها ، فقال : إذا كان في العامِ القابلِ . فكن منتظري ؛ فإنِّي آتيك هاهنا ، ثم ودَّعني وذهبَ ، فلمَّا كان في العامِ الثاني . رجعتُ فإذا هو منتظري هناك ، فقلتُ : ما منعكَ في عامِ أوَّلَ ؟ قال : إنَّه لمَّا غلبني صدقُك . ذكرتُ مظالِمَ وحقوقاً كانت عليَّ ؛ فذهبتُ لتخليص نفسي منها ، فلمَّا فرَغتُ من ذلك . جئتُكَ ليس عليَّ تبِعَةٌ ، قال : فحججنا جميعاً ولازَمَني حتى ماتَ (۱) .

وقد جاء في آثارِ الصِّدقِ وتأثيرِهِ ما يطولُ تَعدادُهُ (٢).

وأمَّا الأنموذجُ مِنَ الخاصِّيَةِ الثالثةِ (٣): فهو خاصِّيَةُ الصَّحَةِ في العُلومِ ، ولا يمكنُ للآدميِّ أن يؤمنَ ويُصدِّقَ بشيءٍ ليسَ لهُ من جنسهِ ؛ فإنَّ كلَّ ما لم يكن له أنموذجٌ منه. لا يعرفُه أحَدُّ بكمالِه إلا اللهُ تعالى ، وشرحُ ذلك يُخرجُ الكتابَ عنِ المقصودِ .

ويجوزُ أن يكونَ للأنبياءِ والأولياءِ خواصِّ أُخَرُ لا عِلمَ لنا بها ؛ إذ ليس عندنا أُنموذجٌ منها ، فكما أنَّا نقول : لا يعرفُ اللهَ تعالى أحَدٌ بنعتِ الكمالِ إلا اللهُ سبحانه. . فكذلك نقول : لا يعرفُ أحَدٌ مِنَ البشرِ الرَّسولَ

<sup>(</sup>١) رواه القشيري في « الرسالة » ( ص ٤٨٤ ، في باب الصَّدق ) .

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها زيادة: (ما يطولُ تُعدادُهُ ولا يحصرُه كتاب).

<sup>(</sup>٣) انتهى السقط من ( ب ) و ( هـ ) ، وفيهما : ( وخاصَّيَّة ) بدل ( فهو خاصَّيَّة ) .

صلى الله عليه وسلَّم بنعتِ الكمالِ إلا الرَّسولُ ومَنْ كانت درجتُه أعلىٰ مِنْ درجتِه .

المناهم المناه

فإذاً ؛ لا يعرفُ قدْرَ الرَّسولِ مِنَ الآدميِّينَ. . إلا الرَّسولُ (١) .

الباب الأوّل

وليس لنا عِلمُ بأكثرَ من هاذا القدر ؛ فإنّه لو لم نعرفِ النوم مَثلاً ، وقال لنا أحَدُ : إنّ شخصاً لا يسمعُ ولا يُبصرُ ولا يتحرّكُ ولا ينطِقُ. يرى ما يكون غداً ويعلمُه ، وحين كان يرى ويُبصرُ ويسمعُ كان غيرَ راء له ولا عالِم به . . لم نُجوِّزْ قطُّ ولم نُصدِّقُهُ ؛ فإنّ الآدميَّ لا يكادُ يصدِّقُ

(١) قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه: ( فأمَّا منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. . فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم ؛ فإنَّ كلامنا عن ذوقٍ ، ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عليهم السلام ، وإنَّما أذواقنا في الوراثة خاصَّة ، فلا يتكلُّم في الرسل إلا رسول ، ولا في الأنبياء إلا نبي أو رسول ، ولا في الوارثين إلا رسول أو نبى أو ولى أو مَنْ هو منهم ، هنذا هو الأدبُ الإلهيُّ ، فلا تُعرَفُ مراتب الرسل إلا مِنَ الختم العام الذي يختم الله به الولاية العامَّة في آخر الزمان ، وهو عيسي بن مريم روح الله ، فإنْ سئل عن ذلك . . فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم ؛ فإنَّه رسول منهم ، وأمَّا نحن. . فلا سبيل إلىٰ ذلك ) . « الفتوحات المكيَّة » ( ٧٥/٤ ) . وقال أيضاً رضي الله عنه : ( لا يعرف الله َ إلا الله ، ولا النبيَّ إلا النبيُّ ، ولا الوليَّ إلا وليٌّ مثله ، فالنبيُّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوَّة ، والوليُّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية ، ذو عين عمياء لمشاهدة النبوَّة ؛ فإنَّها من خلفِه ، فهو فيها كحافظ القرآن ؛ لأنَّه « مَنْ حفظ القرآن . . فقد أدرجت النبوَّة بين جنبيه » ، ولم يقل في صدره ، ولا بين عينيه ، ولا في قلبه ؛ فإنَّ تلك رتبة النبيِّ لا رتبة الوليِّ ، وأين الاكتساب مِنَّ التخصيص ؟! فالنبوَّة اختصاصٌ مِنَ الله يختصُّ بها مَنْ يشاء من عباده ، وقد أُغلقَ ذلك الباب وختم برسول الله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ، والولاية مكتسَبةٌ إلىٰ يوم القيامة ) . « الفتوحات المكيَّة » ( ٣/ ١٤ ) .

والذخترة الأقسل وبعيترة

مَا لَمْ يَرَهُ ، كَمَا قَالَ الله سَبَحَانُه : ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، ﴾ [يونس: ٣٩] ، وقال : ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَلْذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١] .

ولا تستبعد (١) أن يكونَ للأنبياءِ والأولياءِ صفةٌ لا يعلمُها غيرُهم ، ولهم منها أحوالٌ شريفةٌ ولذّاتٌ حاصِلةٌ ؛ فإنّك ترى مَنْ ليس لهُ ذوقٌ مِنَ الشّعرِ . . فإنّه لا يجدُ لذّة وزنِ السّماعِ ، وإذا أرادَ أحَدٌ تفهيمَهُ معنى الشّعرِ . . لم يَقدِرْ ؛ لأنّ ذلك ليس عندَه خبرٌ مِنْ جنسِه ، وكذلك الأكمَهُ في معنى الألوانِ ولذّة النّظرِ إليها ؛ فإنّه لا يستطيعُ فهمَها ؛ إذ ليس له خُبرٌ مِنْ جنسِ ذلك ، فلا تَعجبُ ولا تَستبعِدْ أن يكونَ في قدرة الله تعالى أن يخلقَ بعضَ الإدراكاتِ بعدَ درجةِ النّبؤةِ ولم يكن لأحَدٍ قبلَهُ مِنْ عِلم أن يخلَقَ بعضَ الإدراكاتِ بعدَ درجةِ النّبؤةِ ولم يكن لأحَدٍ قبلَهُ مِنْ عِلم

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و) بلا النَّاهية : (ولا تَستبعِدٌ)، وفي النُّسخ الأخرى بلا النَّافية : (ولا يُستبعَدُ).

ولبت ب ولأوَّل مَعرف ولنف

# ا فصِ لَنْ العَامِ العَامِ العَوْالِّ العَوَامِّ العَوَامِّ العَوَامِّ العَوَامِّ العَوَامِّ (۱) اللهُ أَذُواقِ النَّوَاطِّ (۱)

قد بانَ ووضحَ بما تقدَّمَ ذِكرُه. . شرفُ جوهرِ الآدميِّ ، وعُرِفَ طريقُ التصوُّفِ والصُّوفيَّةِ ، ومُمكنُ أنْ يكون قد سمعتَ مِنْ بعضِ الصُّوفيَّةِ قولَهُم : ( العلمُ حجابٌ عن هذا الطَّريقِ ) وأنكرتَ ذلك منه ، فينبغي أن لا تُبادِرَ إلى الإنكارِ ؛ فإنَّ ذلك حقُّ .

فإنَّ المحسوساتِ وكُلَّ علم حصلَ بها ومنها ؛ إذا اشتغلتَ به واستغرقتَ كلِّيَّكَ فيه . كان حجاباً عن هاذا .

ومَثَلُ القلبِ كحوضِ ماء ، ومَثَلُ الحواسِّ كأنهارِ خمسَةٍ ترمي الماءَ في الحوضِ مِنْ خارج ، فإذا أردت أن تستخرج الماء صافياً مِنَ الحوضِ . فتحتاجُ إلى أن تُدبِّر كيف تُخرِجُ الماء جميعَه من قعرِ الحوضِ والحَمَاةِ وما اجتمع فيه من أثرِ الماء .

فطريقُهُ: أَنْ تَسُدُّ سبيلَ الأنهارِ الخمسةِ حتى لا ترميَ في الحوضِ ،

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٦ / ٦٨٧ ، كتاب ذم الغرور ، وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات ، بيان أصناف المغترين ، الصنف الثالث : المتصوّفة ) ، وجاء في هامش ( أ ) حاشية بخطّ مختلف عن خطّ الأصل : ( مطلبٌ : هاذا الفصل الشّريف من أوّله إلىٰ آخره حريّ أن يُكتبَ بالتّبر ) .

ثمَّ تأخذَ الماءَ من قعرِ الحوضِ (١) حتى لا يبقى فيه شيءٌ من ماء ولا غيرِه ، وتحفِرَ الحوض حتى ينبع الماء ، فحيناً في يخرج الماء صافياً من داخلِ الحوض ، وما دام الحوض مشغولاً بذلك الماء الواقع فيه مِنَ الأنهارِ . . فلا يمكنُ استخراج الماء الصاء الصّافي من باطنِ الحوضِ .

فكذلك هاذا العِلمُ الذي ينبعُ من باطنِ القلبِ. لا يمكنُ حصولُه حتى يتنظَّفَ القلبُ ممَّا يدخلُ فيه مِنْ خارج ، أمَّا العالِمُ إذا خلا قلبُه عنِ العِلمِ الذي تعلَّمَهُ ولم يتعلَّقْ قلبُه (٣) به ولم يُشغِلُه. لم يكن ذلك العِلمُ الذَّاهبُ حجاباً لهُ ، ويمكنُ أن يحصلَ له هاذا الفتح ، كما أنَّه إذا خلا قلبُهُ مِنَ الخيالاتِ والمحسوساتِ. لا تصيرُ الخيالاتُ السَّالفةُ حجاباً قلبُهُ مِنَ الخيالاتِ والمحسوساتِ. لا تصيرُ الخيالاتُ السَّالفةُ حجاباً

وسببُ ذلك : أنَّه إذا تعلَّمَ أحدٌ اعتقادَ أهلِ السُّنَةِ وأدلَّتَهم ـ كما ذكرنَاه في كتابِ « اصطحابِ المعقولِ والمنقولِ في علمِ الأصولِ » ، وكما يُذكرُ في المناظرةِ والجدلِ (٤) ، وكما ذكرَه شيخنًا حجَّةُ الإسلام

<sup>(</sup>۱) سقط من (د) وحدها قوله: (من قعرِ الحوضِ والحمأة وما اجتمعَ فيه من أثرِ الماءِ فطريقُهُ أن تَسُدَّ سبيل الأنهار الخمسة حتىٰ لا ترمي في الحوض ، ثمَّ تأخذُ الماء من قعر الحوض حتىٰ لا يبقىٰ فيه شيءٌ) ، ولعلَّه فوت نظرٍ ؛ لابتداء السقط وانتهائه بقوله: (من قعر الحوض) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (مِن باطن الحوض) ليس في (أ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و): (الذي تعلَّمَهُ ولم يتعلَّق قلبه)، وفي (ليدن): (الذي تعلَّمَهُ ولم يُعلِّق قلبه)، وفي النُسخ الأخرى: (الذي يُعلِّمَه، ولم يُعلِّق قلبه).
 قلبه).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) و(هـ) و(ز) قوله: (كما ذكرناه في كتاب «اصطحاب المعقول والمنقول في علم الأصول»، وسقط من (د) وحدها قوله: (وكما=

وليك ب ولازك المعتمد المعتمد في مون ولافك المعتمد المع

قدَّسَ اللهُ روحَه في كتابِ « الاقتصاد في الاعتفاد » وغيرِه من كتبِ الأصولِ (۱) \_ وجَعلَ كُلِيَّهُ مشغولة بذلك ، واعتقد أنْ ليس وراء ذلك شيءٌ مِنَ العلومِ ، وإن خَطرَ بقلبِه شيءٌ آخرُ.. قال : هذا خلافُ ذلك الذي سمعته ، وكلُ ما كان بخلافِه .. فهو باطلٌ ؛ فإنَّ هذا الرَّجُلَ لا يمكنُه قطُّ أنْ يَعلمَ حقيقة الأمورِ ؛ فإنَّ ذلك الاعتقادَ الذي يعلَمُه العوامُ قالبُ الحقيقةِ ، وتمامُ ذلك أنَّها هي المعرفة بعينِ الحقيقةِ ، وتمامُ ذلك أنَّها هي المعرفة بعينِ الحقيقةِ ، بحيث تنكشفُ الحقائقُ من قوالبها كما يكشفُ العظمُ عن المخ (۱) والقِشرُ عن اللبِّ ، ومَنْ حَفِظَ طريقَ الجدلِ في نُصرةِ اعتقادٍ . لم ينكشفُ له الاعتقادُ على حقيقتِه ؛ إذ ذلك طريقُ نصرتِه لا طريقُ ينكشفُ له الاعتقادُ على حقيقتِه ؛ إذ ذلك طريقُ نصرتِه لا طريقُ حقيقةِه . صارَ ذلك حقيقةِه (۳) ، فإذا ظنَّ أنَّ الكلَّ إنَّما هو ذلك الذي حَفِظَه . صارَ ذلك جرمَ يكونُ محجوباً من هاذه الدَّرجةِ بهاذا الطريقِ .

يُذكَرُ في المناظرة والجدل ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (وكما ذكرَه شيخنًا حجَّةُ الإسلامِ قدَّس اللهُ روحَه في كتابِ «الاقتصاد في الاعتقاد» وغيره من كتب الأصول) ثبت في (ليدن) و(د) فقط، وسقط من باقي النسخ، والعبارة في (د): (إلى غير ذلك من كتب الأصوليين) بدل (وغيره من كتب الأصول).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا يمكنه قطَّ أَنْ يعلم حقيقة الأمور؛ فإنَّ ذلك الاعتقاد الذي يعلمه العوام قالب الحقيقة وتمام ذلك أنها هي المعرفة بعين الحقيقة بحيث تنكشف الحقائق من قوالبها كما يكشف العظم عن المخ) مطموس في (أ)، وتمَّ إثباته من النُسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) ولذا قال حُجَّة الإسلام عن هذا الطريق: (صادفتُه علماً وافياً بمقصودِه غيرَ واف بمقصودي). « المنقذ من الضلال » (ص٥٦).

فأمًّا إذا خرجَ الشَّخصُ عن هاذا الظنَّ وتعدَّىٰ هاذه الرتبة . فلا يصيرُ العِلمُ حجاباً له ، للكن إذا ظهرَ لهُ هاذا الفتحُ . كانت درجتُه في غايةِ الكمالِ ، وطريقُه أعظمَ وأكثرَ أمناً ؛ فإنَّ مَنْ رسَختْ قدمُهُ في العِلمِ إذا عارضَتْهُ شُبهةٌ . سَهُلَ عليه حلُّها ، فلا يصيرُ له حجاباً (۱) ، وغيرُه إذا عَرَضتْ له أدنى شُبهةٍ . حجبتُهُ ، وبقيَ مُدَّةً في قيدِ الخيالِ ، والرَّاسخُ في العِلمِ على الوجهِ المقدَّم ذكرُه . . آمنٌ من ذلك .

فإذاً ؛ قد بَانَ معنى قولِهم : ( العِلمُ حجابٌ عن هـٰذا الطريقِ ) فافهمه (۲) ، ولا تنكرُه إذا سمعتَه ممَّن وصلَ إلى درجةِ المكاشفةِ (۳) .

هاذا إذا فقدت أسباب التأويل لكلامه بالكلية ، ولن نجد ذلك إن شاء الله تعالى في كلام أحَدٍ مِنَ المعتبرين ؛ بل قد نزَّه الله تعالى ألفاظَهم عن الأباطيلِ ، وما لهم كلمة إلاَّ ولها محملٌ حَسَنٌ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (ليدن) قوله: (سَهُلَ عليه حلُّها، فلا يصير له حجاباً).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام حُجَّة الإسلام في «إحياء علوم الدين » (٢/ ٣٠٤) ؛ فقد شرح هاذه العبارة (العلم حجاب) بشكل مجمل ، بينما نرى هنا تلميذه الإمام العراقي قد فصَّل كلام شيخه حُجَّة الإسلام وبيَّنه ملتزماً بشرطه في بداية كتابه هاذا ، وفي تفصيله هاذا يظهر الفرق جلياً بين عقيدة العوامِّ وعقيدة الخواص .

٣) قال العلامة تاج الدين السبكي رضي الله عنه في « معيد النعم ومبيد النقم » ( ص ٩٧ ) : ( الله الله في ألفاظ جَرَت من بعض سادات القوم ، لم يَعنوا بها ظواهرَها ، وإنّما عنوا بها أموراً صحيحة ؛ فلا ينبغي للشيخ ذكرُها لمريد لا يفهمها ؛ فإنّه يُضلُه ؛ مثل ما يُقال عن بعضهم : ( العلم حجاب ) ؛ فإنّه لا يريدُ به ظاهرَ ما يفهمه المبتدئ منه . وللكن له معنى لا يناسبُ حالَ المبتدئ الكشف عنه ، وغير ذلك من ألفاظ ربّما جرى بعضها في حال السكر ؛ فإنّها ممّا لا يُقتدى بها ، ولا تُوجِب القدح في قائلها ؛ بل نُسلّم إليه حالَه ، ونقيمُ عذرَه فيما سقطَ من بين شفتيه حالة الغيبةِ ؛ فإنّ الشارع لم يكلّف غائبَ الذهنِ .

وليك والأول المحمد المحمد في مون والفرس

أمَّا مَنْ سوى هاذا مِنَ الإباحيّةِ والطّوافينَ الذين لا حاصلَ لهم ولا دِينَ ، ظهروا في هاذا الزّمانِ ، ولم يكن لأحدِهم هاذه الحالُ ، للكن حفظوا عباراتٍ من كلامِ الصُّوفيَّةِ مزوَّقةٍ ، وتعلّقوا بألفاظِ من طامّاتِ القوم مزيّفةٍ ، وجعلوا شُغلهُمُ التّغشُلُ بالمياهِ ، والتزيُّنَ بلبسِ الفُوطِ والمُرقَّعاتِ ، والتّحلّي ببسطِ السّجَاداتِ ، وأقبلوا على ذمّ العلمِ والعلماء . . فهم شياطينُ الخلقِ وأعداءُ اللهِ ورسولِه ، فينبغي قتلهُم وتطهيرُ الأرضِ منهم ؛ فإنّ الله تعالى ورسولَه صلى الله عليه وسلّم مدّحا العلمَ والعلماء ، ودعوا النّاسَ إلى العِلمِ .

وهاذا المُدبِرُ الخسيسُ إذا لم يكن صاحبَ حالٍ ولا محصِّلاً لعلم. . فمتى يجوزُ له أن يتلفَّظَ بلفظةٍ في حقِّ أهلِ العلمِ وأربابِ الأحوالِ(١) ؟!

ومَثَلُ هاذا الخسيسِ مَثَلُ رجُلٍ سمع أَنَّ الكيمياء خيرٌ مِنَ الذَّهبِ بين لأنَّه منه يُعملُ مِنَ الذَّهبِ ما لا نهاية له ، فإذا وضِعتْ كنوزُ الذَّهبِ بين يديه . لم يمدَّ يدَه إليها ؛ بل يقول : لماذا يصلحُ الذَّهبُ ، وأيُّ قدْرٍ له ؟! أنا أريدُ الكيمياء الذي هو أصلٌ لهاذا ، فلا يأخذُ الذَّهبَ ولا يكونُ واجداً للكيمياء قط ! فلا يزالُ (٢) مُفلساً مُدبراً عُرياناً جائعاً ، ومن سرورِه

<sup>(</sup>۱) وقد تكلَّم حُجَّة الإسلام عن هاؤلاء الإباحيَّة الزنادقة ، ذكرَهم في الصنف الثالث من أصناف المغترِّين ، وهم المتصوِّفة ، فقال : ( وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية . لا تحصى ، وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها ؛ لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ، ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم ، صالح للاقتداء به ) . « الإحياء » ( ١٩٢/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) في أَلنَّسخ الأخرىٰ زيادة ؛ فقد جاء في (ب) : (فهاذا الخسيس لايزال) ،
 وفي (ج) و(د) و(ليدن) : (فهو الخسيس لايزال) ، وفي (هـ) : (فهو =

بهاذا الكلامِ الذي ذكرَه \_ وهو أنَّ الكيمياءَ خيرٌ مِنَ الذَّهبِ \_ يتداخَلُهُ طربٌ ؛ فيفخرُ بذلك القولِ ، ولا يُغني عنه شيئاً!

فإذاً ؛ مثالُ كشفِ الأنبياءِ والأولياءِ(١) مثلُ الكيمياءِ ، ومثالُ علمِ العلماءِ مثلُ كنوزِ الذَّهبِ ، ولصاحبِ الكيمياءِ فضلٌ على صاحبِ العلماءِ مثلُ كنوزِ الذَّهبِ ، ولصاحبِ الكيمياءِ فضلٌ على صاحبِ النَّهبِ على سبيلِ الجملةِ .

للكنْ هلهنا دقيقة أخرى ، وهي : أنَّ مَنْ له مِنَ الكيمياءِ قدْرٌ يجيء منه مئة دينارٍ . لا يكونُ له فضلٌ على مَنْ معه ألفُ دينارٍ ، وكما أنَّ كتُبَ الكيمياء وحديثه وطلابه كثيرٌ \_ ولا يكادُ يحصلُ لأحدِ حقيقة ذلك مع طولِ المدّة ، وأكثرُ مَنْ نهضَ في طلبِه لا يحصلُ إلا على البهرجة والقلبِ \_ فكذلك أمرُ الصُّوفية عزيزٌ جداً ، وما بكونُ . فهو قليلٌ ، ونادرٌ أن يَصلَ فيه إلى درجةِ الكمالِ .

فإذاً ؛ عرفت من هاذا أنَّ مَنْ ظهرَ له من حالِ الصُّوفيَّة شيءً. لا يكونُ له فضلٌ به على جميعِ العالَمِ ؛ فإنَّ أكثرَ هاؤلاء يَظهرُ عليه أثرٌ من أوائلِ هاذا الأمرِ (٢) ، ثم يسقطُ من تلك الرُّتبةِ فلا يجري إلى تمامِها ، ومنهم مَنْ يستولي عليه خيالٌ أو سوداءُ فلا يكونُ له حقيقةً ، وهو يعتقدُ أنَّ ذلك شيءٌ ، ولعلَّ مِنَ العشرة واحداً لا يكون كذلك، ، وكما أنَّ في النَّومِ حقيقةً وأضغاثاً . فكذلك في تلك الحالِ المذكورةِ من طريقِ التصوُّفِ ، فيكونُ الفضلُ على العلماءِ لشخصٍ كمُلَ في تلك

الجنس الخسيس لا يزال).

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) وحدها كلمة : ( والأولياء ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) وحدها: (من نور أوائل هاذا الأمر).

الباب الفؤل الممسي المستمام في معرف تر دلنف ت

الحالِ وانتهى إلى درجةِ التَّمام ، بحيث إنَّ ما يحصُلُ لغيرِه مِنَ العلوم بطريقِ التَّعلُّم. . يحصُلُ له ذلك لا بطريقِ التَّعلُّم ، وهذا الشخصُ نادرٌ جداً(۱).

#### فإذاً ؟ يجبُّ الإيمانُ والتَّصديقُ بأصل طريقِ التصوُّفِ وبفضل

(١) قال حُجَّة الإسلام: (فالعناية بمقامات القلب وأحواله. هو دأب علماء الآخرة ؛ لأنَّ القلب هو الساعي إلىٰ قرب الله تعالىٰ . وقد صار هـٰذا الفن غريباً مندرساً ، وإذا تعرض العالِم لشيء منه. . استُغربَ واستُبعدَ ، وقيل : هلذا تزويق المذكِّرين ، فأين التحقيق ؟! ويرون التحقيق في دقائق المجادلات! ولقد صدق مَنْ قال: [من البسيط]

الطُّرْقُ شُتَّىٰ وطُرْقُ الحقِّ مُفردةٌ والسالكونَ طريقَ الحقِّ أفرادُ لا يُعرفونَ ولا تُدرى مَقاصِدُهُمْ فهم على مَهَلٍ يمشون قُصًادُ

والناسُ في غفلةٍ عمَّا يُرادُ بِهِمْ فَجُلَّهُمْ عن سبيلِ الحقِّ رُقَّادُ

وعلى الجملة: فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم؛ فإنَّ الحقَّ مُرٌّ ، والوقوفَ عليه صعبٌ ، وإدراكَهُ شديدٌ ، وطريقَهُ مُستوعَرٌ ، ولا سيَّما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة ؛ فإنَّ ذلك نزعٌ للروح على الدوام ، وصاحبُهُ يُنزَّلُ منزلة شارب الدواء يصبرُ على مرارته رجاءَ الشفاءِ ، ويُنزَّلُ منزلة مَنْ جعل مُدَّةَ العمْر صومَهُ ، فهو يقاسي الشدائد ليكون فطرُّهُ عند الموت ، ومتى تكثرُ الرغبةُ في مثل هاذا الطريق ؟!

ولذلك قيل : إنَّه كان في البصرة مئةٌ وعشرون متكلِّماً في الوعظ والتذكير ، ولم يكن مَنْ يتكلَّمُ في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن. . إلا ثلاثةُ : سهلٌ التُّسْتَرِيُّ ، والصُّبَيْحِيُّ ، وعبدُ الرحيم ، ركان يجلس إلىٰ أولـٰئك الخلق الكثير الذي لا يحصى ، وإلى هاؤلاء عددٌ يسيرٌ قلَّما يجاوزُ العشرة ؛ لأنَّ النفيس العزيز.. لا يصلح إلا لأهل الخصوص ، وما يُبذَلُ للعموم.. فأمرُهُ قريبٌ ) ، « إحياء علوم الدين » ( ١/ ٢٨٨ ، ٢٨٩ ) ، وانظر « قوت القلوب » (1/773)

الصُّوفيّة ، ولا نسيء بهم الظّنَّ لأجلِ ما نشاهدُه من حسيس دخيل يتزيًا بزيِّ القوم ظاهراً ، ولا يُحلِّي باطنه بحليتهم ، فكلُّ مَنْ تراه منهُم أو من غيرِهم يطعنُ في العلمِ أو العلماءِ . . فاعلم أنَّه يفعلُ ذلك من عدم الدِّينِ وفقدِ التَّحصيلِ ، وأنَّه عدو لله ولرسولِه ولشرعِه ؛ فاجتنبه وألاً .

(١) قال حُجَّة الإسلام رضي الله عنه: (علمتُ يقيناً أنَّ الصوفية همُ السالكون لطريق الله تعالىٰ خاصَّةً ، وأنَّ سيرتَهم أحسنُّ السِّيرِ ، وطريقهم أصوبُ الظُّرُقِ ، وأخلاقَهم أزكى الأخلاق .

بل لو جُمعَ عقلُ العقلاء ، وحكمةُ الحكماء ، وعِلمُ الواقفين على أسرار الشرع مِنَ العلماء ؛ ليغيروا شيئاً من سيرهِم وأخلاقِهم ، ويبدَّلُوه بما هو خيرٌ منه . لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإنَّ جميعَ حركاتِهم وسكناتِهم في ظاهرِهِم وباطنِهم . مقتبسةً من مِشكاة النبوة ، وليس وراءً نور النبوة على وجه الأرض نورٌ يُستضاء به .

وبالجملة: فماذا يقول القائلون في طريقةٍ طهارتُها ـ وهي أول شروطها ـ: تطهير القلب بالكُلِّيَّة عمَّا سوى الله تعالىٰ ، ومفتاحُها الجاري منها مجرى التحريم مِنَ الصلاة: استغراق القلب بالكُلِّيَّة بذكر الله ، وآخرُها: الفناء بالكُلِّيَّة في الله ؟!

وهاذا آخرُها بالإضافة إلى ما يكادُ يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها ، وهي على التحقيق أوَّلُ الطريقة ، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه .

ومِنْ أُوَّلِ الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات ؛ حتى إنَّهم وهُمْ في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ، ويقتبسون منهم فوائد .

ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلىٰ درجات يضيق عنها نِطاقُ النطق ، فلا يحاول مُعبِّرٌ أن يعبِّرَ عنها. إلا اشتمل لفظه علىٰ خطأٍ صريحٍ لا يمكنُهُ الاحتراز عنه .

وعلى الجملة: ينتهي الأمر إلىٰ قُرْبِ يكاد يتخيل منه طائفةُ الحلولَ ، وطائفةُ الاتحادَ ، وطائفةُ الوصولَ ، وكلُّ ذلكَ خطأٌ ، وقد بيَّنا وجه الخطأ فيه في كتاب « المقصد الأسنى » .

## ورب بريفرور المستحدة المستحدية المست

#### ۱۷ فصل لاً في بيان أنَّ كمالَ العبْدِ وسَعَادته وغاية لذَّنه في معرفة الله تعالى (۱)

عساكَ تقولُ: بأيِّ شيءٍ يُعلمُ أنَّ سعادةَ الآدميِّ إنَّما هي معرفةُ اللهِ تعالى ؟

فاعلم بأنَّ طريقَ معرفةِ ذلك : أنْ تعلمَ أنَّ سعادةً كلِّ شيءٍ فيما لهُ فيه اللذَّةُ والرَّاحةُ ، ولذَّةُ كلِّ شيءٍ إنَّما تكونُ فيما هو مقتضى طبعهِ وما خُلقَ مِن أجلهِ ، كما أنَّ لذَّةَ الشَّهوةِ في الوصولِ إليها ، ولذَّةَ الغضبِ في الانتقامِ مِن العدوِّ ، ولذَّةَ العينِ في النَّظرِ إلى الصُّورِ والأشياءِ المستحسنةِ ، ولذَّةَ السَّمعِ في الإصغاءِ إلى الأصواتِ والألحانِ الطَّيِّةِ .

فكذلك لذَّةُ القلب إنَّما تكونُ فيما هو خاصِّيَّتُه وهو مخلوقٌ من

بل الذي لابسته تلك الحالةُ لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: [من البسيط] فكانَ ما كانَ مِمّا لستُ أذكُرُهُ فَظُنَّ خيراً ولا تَسألُ عَنِ الخَبرِ وبالجملة: فمَنْ لم يُرزَقُ منه شيئاً بالذوق. . فليس يُدركُ من حقيقة النبوَّة إلا الاسمَ) . « المنقذ من الضلال » (ص ٩٩ ، ١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب «كيمياء السّعادة» (ص ١٦)، و« المقصد الأسنىٰ » (ص ٨٩)، و« الأربعين في أصول الدّين » (ص ٤٣٨، في المحبّة، وهو الأصل الثامن منّ القسم الرّابع المعقود في الأخلاق المحمودة)، و« إحياء علوم الدين » (٨٩/٨).

أجلهِ ، وذلك إنَّما هو المعرفةُ بحقيقةِ الأمورِ ؛ فإنَّ ذلك خاصِّيَّةٌ لقلبِ الآدميِّ .

أمَّا الشَّهوةُ والغضبُ والمدركاتُ بالحواسِ الخمسِ. فإنَّ للبهائمِ ذلك ؛ وله ذا يفرحُ الآدميُ ويبتهجُ بما يعلمُهُ ويفقهُ ، ويتبجّحُ بما يعرفُه ويفتخرُ به ، وإن كان شيئاً خسيساً كالشطرنج مثلاً ؛ فإنّه لو قيل لمن يعرفُ نقلَ ذلك إذا لُعِبَ في حضرتِه بالشطرنج : لا تُعَلِّمْ. . شقَّ عليه الصّبرُ ، خصوصاً إذا رأى لُعبةً غريبةً ؛ فإنّه يشتهي أن يُظهِرَ معرفتهُ ويفتخرَ بدرايتِه .

فإذا عرفت أنَّ لذَّة القلبِ في معرفةِ الأمور.. بَانَ لكَ أنَّ المعرفة مهما كانت حاصلةً بأشرفِ الأشياءِ وأعظمِها.. كانت اللذَّة أكثرَ ؛ فإنَّ مَنْ كان لهُ عِلمٌ بأسرارِ الوزيرِ.. يبتهجُ بذلك ، وإن عَلِمَ أسرارَ الملِكِ وفكرتَة في تدبيرِ أمرِ المملكةِ.. كان سرورُهُ أكثرَ ، ومَنْ عَلِمَ بعِلمِ الهندسةِ شكلَ السَّماواتِ ومقاديرَها.. كان سرورُهُ وفرحتُهُ بذلك أكثرَ منه بعِلمِ الشطرنجِ ، ومَنْ عرفَ عِلمَ الشطرنجِ ، ومَنْ عرف علمَ الشطرنج ، كان قرضَ عرف علمَ الشطرنج ، ومَنْ عرف عرف علمَ الشطرنج ، ومَنْ عرف عرف كيف يوضعُ ووضَعَه كذلك.. كان الذَّتُهُ بذلك أكثرَ من لذَّةً مَنْ عرف كيف يوضعُ ولم يضَعْ .

وهكذا كلَّما كان المعلومُ أشرفَ من غيرِه.. كان العِلمُ به أشرفَ بغيرِه (١) ، واللذَّةُ الحاصلةِ مِنَ العِلمِ به أكثرَ مِنَ اللذَّةِ الحاصلةِ مِنَ العِلمِ بما هو دونَه .

وليس موجودٌ أشرفَ ممَّن شَرَفُ الموجوداتِ كلِّها به ، وهو سلطانُ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(و): (كان العلم به أشرف بغيره)، وفي باقي النُسخ: (كان العلم به أشرف من العلم بغيره).

ولي ب ولارك كالمراق المراق الم

العالمينَ وملِكُها ، وجميعُ عجائبِ العالم إنَّما هي آثارُ صنعِهِ .

فإذاً ؛ لا معرفة أشرف مِن المعرفة به ، ولا لذَّة كالالتذاذ بمعرفته ، ولا نظر ألذُ مِن النّظر إلى جمالِ حضرة الرّبوبيّة ، فمقتضى طبع القلب إنّما هو هاذا ؛ لأنّ مقتضى كلّ شيء خاصّيّتُه التي خُلق من أجلِها ، فإنْ وُجِدَ قلبٌ ليس فيه اقتضاءُ هاذه المعرفة وقد بطلَ منه طلبُ ذلك . فهو كبدنِ مريضِ بطلَ عن الاقتضاء بالغذاء ، وربّما كانت شهوتُه إلى أكلِ الطّينِ غالبة أكثرَ من شهوتِه للغذاء ، فمتى لم يُعالَج لتعُودَ شهوتُه الطّبيعيّة إلى ما كانت ويُذهِبَ عنه هاذه الشّهوة الفاسدة . كان بِعرضِ الهلاكِ(١) ، قد خسر دُنياهُ وفقدَ حياته .

ومَنْ غلبتْ على قلبِه شهوةُ الأشياءِ الأُخرِ وبطَلَتْ شهوةُ معرفةِ الحضرةِ الإلهيَّةِ من قلبِه. فقلبُهُ مريضٌ يحتاجُ إلى معالجةٍ ، فإنْ لم يُعالَجُ أو خرجَ عن كونِه قابلاً للعلاج. فقد هلَكَ وخسِرَ آخرتَهُ .

وجميعُ شهواتِ المحسوساتِ ولذَّاتِها تتعلَّقُ ببني آدمَ ؛ فلا جرَمَ تبطلُ بالموتِ ، فلا جرَمَ تبطلُ بالموتِ ، ولذَّةُ المعرفةِ المتعلِّقةِ بالقلبِ تتضاعفُ بالموتِ ؛ فإنَّ القلبَ لا يهلِكُ بالموتِ للكنْ يزيدُ نوراً وضياءً ، وتتضاعفُ لذَّتُه حينئذٍ أكثرَ ممَّا كانت عند مزاحمةِ بقيَّةِ الشَّهواتِ (٣) ، وسيأتي تتمَّةُ شرح

 <sup>(</sup>١) كذا في ( د ) و( ليدن ) ، وفي ( أ ) و( و ) : ( يَعرِضُ الهلاك ) ، وفي ( ج ) : ( مُعرَّضاً للهلاك ) ، وفي ( ب ) و( هـ ) : ( معرض للهلاك ) !

<sup>(</sup>٢) سقط من (ليدن) وحدها قوله: (تبطلُ بالموتِ).

<sup>(</sup>٣) قال حُجَّة الإسلام: (الموت لا يهدم محلَّ معرفة الله تعالى ، ومحلُّها الرُّوح الذي هو أمرٌ ربَّانيٌ سماويٌّ ، وإنَّما الموت يغير أحوالها ، ويقطع شواغلها =

والمرتبو الأقس وبعيترة

هاذا في أصلِ المحبَّةِ مِن آخرِ هاذا الكتابِ(١) ، واللهُ الموفِّق .

وعوائقها، ويخلّيها من حبسها، فأمّا أن يعدمها. . فلا ) « الإحياء » ( ١٤ /٨ ) .
 (١) وجاء في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( في أصل المحبّةِ مِن آخرِ هـنذا الكتابِ فهناك موضعه ) .

### الدياب الأوّل المسترين المان المسترين ا

# الم فصِ لَكَ فَصِ لَكَ فَعِ مَعْرَفُهُ الصَّفَاتِ الإلْمَيَة في معرفُهُ الصَّفَاتِ الإلْمَيَة في معرفُهُ اللهِ مَانِيَة (١) الهِ مَانِيَة (١)

هاذا القدرُ المقدَّمُ ذكرُه في حالِ جوهرِ الآدميِّ. كافٍ في مثلِ هاذا المختصرِ ، وإن كان الآدميُّ لا يصيرُ به عارفاً بنفْسِهِ بكمالِ المعرفةِ (٢) ، ولا بأضعافِ هاذا الشرحِ ؛ لأنَّه شرحٌ لبعضِ صفاتِ القلبِ ، وهاذا ركنٌ .

والرُّكنُ الآخَرُ للآدميِّ : هو البدنُ ، وفي خَلقِ البدنِ أيضاً عجائبُ ( كثيرةٌ ، وفي كلِّ عضوٍ من ظاهرِه وباطنِه عجائبُ مِنَ المعاني ، وفي كلَّ هنها حِكَمٌ غزيرةٌ .

وفي بدنِ الآدميِّ عروقٌ وأعصابٌ وعظامٌ كلُّ واحدٍ منها على شكلٍ آخرَ وصفةٍ أخرى ، ومخلوقٌ لغرضٍ خاصٌّ ، وأنتَ غافلٌ عن كلِّ ذلك ، لا عِلمَ لك به ، ولا خبرَ عندك منه ، فلستَ تعرِفُ إلا هاذا القدْرَ :

أَنَّ اليدَ للقبضِ ، والرِّجلَ للسَّعي ، واللسانَ للنُّطقِ ، أمَّا تركيبُ

 <sup>(</sup>۲) كذا في (أ) و(ج) و(و) و(ليدن): (بكمال المعرفة)، وفي (ب)
 و(هـ)و(د)و(ز): (معرفة كاملة).

العينِ من عشرِ طبقاتٍ ورطوباتٍ<sup>(۱)</sup> مختلفةٍ ـ بحيث لو نَقَصَتْ طبقةٌ واحدةٌ مِنَ العشرةِ.. اختلَّ النَّظرُ ـ فإنَّك لا تَعرفُ ذلك ، ولا تعلمُ كلَّ طبقةٍ ممَّاذا ولماذا ؟ ومِن أيِّ وجهٍ يَحتاجُ إليه النَّظرُ ؟

هاذا شكلُ العينِ وقدْرُ صورتِها. ظاهرٌ ، وشرحُ علمِها مذكورٌ في مجلّداتٍ كثيرةٍ ؛ بل إنْ لم تعرِفْ ذلك. . فليس بعجبٍ ؛ فإنّك لا تعلمُ أحشاء باطنِك ، وهو أهونُ وأيسرُ ؛ كالكبدِ والطّحالِ والمَرارةِ والكِليةِ وغير ذلك ، ولا تعرفُ لماذا هو ؟

فإنّ الكبد جُعلَت لتصل إليها الأطعمة المختلفة مِن المعدة ، فتَجعل الكلّ على صفة واحدة وحالٍ واحدة في لونِ الدّم ؛ ليكون صالحاً لغذاء الأعضاء السّبعة ، فإذا استحكم نضح الدّم في الكبدِ واستوى. . بقي عليه وغوة سوداء ، فالطّحال جُعِلَ لها ليأخذ تلك السوداء مِن الكبدِ ، ويبقى على رأسِ ذلك الدّم المنطبخ في الكبدِ رغوة صفراء ، فتأخذُها المرارة وتجذبها مِن الكبدِ ، فيبقى في الدّم مائيّة ورقّة فتجذبها الكِلية ليبقى الدّم خالصاً مِن السوداء والصّفراء والمائيّة ، فيصل إلى العروق وله قوام ، فإنْ أدرك المرارة آفة منعتها عن اجتذاب الصفراء حتى بقيت في موضعها مِن الكبدِ . حدث بسببِ ذلك البرقانُ وغيره مِن الأمراضِ الصّفراوية ، وربّما احترقت حتى صارت سوداء (٢) ، فإنْ أصابَ الطّحال آفة منعته عن اجتذاب السّوداء حتى من ذلك أمراض الجتذاب السّوداء حتى من ذلك أمراض الجينة عن اجتذاب السّوداء حتى بقيت مع الدّم . حدث من ذلك أمراض

<sup>(</sup>۱) قوله : (ورطوبات) ثبت في (أ) و(و) فقط.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وربَّما احترقت حتى صارت سوداء) ثبت في (أ) و(و)، وسقط من النُّسخ الأخرى .

المناب الفرزك المعالمة المناب الفرزة والفت

سوداويَّة ؛ كحُمَّى الرِبْعِ ووجعِ الطِّحالِ والمالخوليا والجُذامِ وغيرِ ذلك (١) ، وإنْ عَرَضَ الكِليةَ آفة منعتْها عنِ اجتذابِ المائيَّةِ مِنَ الدَّمِ فبقيتْ فيه . . حدث من ذلك استسقاء وغيرُه .

وهكذا كلُّ جُزءٍ مِنَ الأجزاءِ الظاهرةِ والباطنةِ.. مخلوقةٌ لفائدة وعملٍ ؛ ليدوم صلاحُ الجسمِ وقوامُه بها ، فلو فُقِدَ جزءٌ منها أو بطلَ عن عمله.. اختلَ البدنُ وفسدَ نظامُه ، وعَرَضَ ما يفضي إلىٰ تلفِه .

كيف وبدنُ الآدميِّ مع صغرِ شكلِه. مثالٌ لجميعِ العالَم ، فليس في العالَم شيءٌ إلا في الآدميُّ أُنموذجٌ منه ؛ فعظامُه أنموذجٌ مِنَ الجبلِ ، وعَرَقُه كالمَطرِ ، وشعرُه كالشجرِ ، ودِماغُه كالسَّماءِ ، وحواشه كالنَّجوم .

والاشتغالُ بتفصيلِ ذلك. . يُخرِجُ الكتابَ عنِ المقصودِ ولا يكادُ يُحصرُ في مجلَّداتٍ ؛ فإنَّ لكلِّ جنسٍ مِنَ المخلوقاتِ مثالاً في الاَّدميِّ (٢) ؛ كالخنزيرِ والكلبِ والذِّئبِ والفَرسِ والشَّيطانِ والملَكِ كما تقدَّمَ ذكرُه .

<sup>(</sup>۱) قوله: (كحُمَّى الرِبْع ووجع الطِّحال والمالخوليا والجُذام وغير ذلك) ثبت في (أ) و(و)، وسقط من باقي النَّسخ. والماليخوليا: أحد الأمراض النفسية التي عرفها وعالجها الأطباء المسلمون القدامي . وهي بحسب تعريف الطبيب ابن النَّفيس: تشوُّشُ في الفكر، والظنون إلى الفساد والخوف، ويبتدئ بسرعة غضب وحُبِّ الخلوة وخوف ما لا يُخاف منه عادة ، فإذا استحكم. . قويت هذه الأعراض، وعروضه للرجال أكثر، وللنساء أفحش . انظر كتاب « الشامل في الصناعة الطبية » (٢/ ٤٦٧) للطبيب ابن النَّفيس القرشي (ت: ١٨٧هـ) .

بل فيه أُنموذجٌ من كلِّ صناعةٍ في العالَمِ ؛ فالقوَّةُ الهاضمةُ التي في المعدة .. مثلُ الطباخِ ، والقوَّةُ التي تُصفِّي الطعامَ وتُرسلُه إلى الكبي وتُرسلُ التفلَ إلى المعيل. . مثلُ العصَّارِ ، والقوَّةُ التي تخضبُ الطَّعامَ في الكبي حتى تُحيلَهُ دماً أو في لونِ الدَّم. . مثلُ الصَّباغِ ، والقوَّةُ التي تجعلُ الدَّمَ في الصَّدرِ أخضرَ وأبيضَ وتجعلُهُ في الأُنثيينِ نطفةً .. مثلُ القصَّارِ والغسَّالِ ، والقوَّةُ الجاذبةُ (۱) التي في كلِّ عضو تجذبُ الغذاءَ مِنَ الكبي والعضو. . مثلُ الحلابِ أو القوَّةُ التي في الكِليّةِ تستقي مائيّةَ الدَّمِ مِنَ الكبيدِ حتى تذهبَ به في المثانةِ .. مثلُ السَّقاءِ ، والقوَّةُ التي ترمي النُّفلَ إلى خارجٍ .. مثلُ الكنَّاسِ ، والقوَّةُ المُحدِثةُ للصَّفراءِ والسَّوداءِ في البلنُ .. مثلُ العيَّارِ المفسدِ ، والقوَّةُ الدَّافعةُ الباطنِ حتى يتلف به البدنُ .. مثلُ العيَّارِ المفسدِ ، والقوَّةُ الدَّافعةُ للصَفراءِ والسوداءِ .. مثلُ الرَّئيسِ العادلِ .

وهاذا أيضاً ممّا يطولُ شرحُه ؛ فإنَّ المقصودَ مِنَ الإشارةِ إلىٰ ذلك وأمثالِه. أنْ تعلَمَ أنَّ في باطِنكَ وباطنِ كلِّ آدميٍّ عوالِمَ كثيرةً مختلفةً ، كلُّ عالم منها مشغولٌ به وبمصالِحه وخدمتِه لا يفترونَ عن شغلِه ، وهو نائمٌ في لذَّة نومِه ، غافلٌ عنهم ، لا يعرفُهم ولا يؤدِّي شكرَ مَنْ شغلَهُم به ، وسخَّرهم له ، وجعلَهُم ملازمينَ خِدمتَه .

واعلم بأنَّه لو أرسَلَ أحدٌ من أُمراء الدُّنيا غلامَهُ أو ولدَه ليخدِمكَ ساعةً مِنَ الدَّهرِ<sup>(٣)</sup>.. أفنيتَ عمْرَك في شكرِه ، وأذهبتَ وقتَكَ في الثناءِ

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسخ ، وفي ( أ ) و( و ) : ( الحادثة ) بدل ( الجاذبة ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج)و(د)و(ليدن): (الجلاب)بدل (الحلاَّب).

<sup>(</sup>٣) قوله : (ساعة من الدَّهر) ثبت في (أ) و(و) فقط.

و الباب الفرّاب الفرائد المناسبة

عليه ، وأنتَ مقصِّرٌ في حقِّ مَنْ سخَّرَ لك كذا كذا ألفِ صانعٍ وخادمٍ في باطنِك ؛ بحيث لا يفتُرونَ لحظةً واحدةً عن شُغلِك في جميعِ عمْرِك ، ومُشتغلُّ(١) عنه بما لا يرضيه وتلتهي عن ذكرِه وعبادتِه !!

واعلم أنَّ لمعرفةِ تركيبِ البدنِ ومنفعةِ الأعضاءِ كُتُباً كثيرةً يسمَّىٰ علمَ التشريحِ ، وهو علمٌ عظيمٌ غفل عنهُ أكثرُ الخَلقِ فلا يكادون يقرأونهُ ، ومَنْ قرأه منهم . فإنَّما يقرؤه ليكونَ به أستاذاً حاذقاً في علمِ الطبِّ ، والطبُّ وعلمهُ محتقرٌ مختصرٌ في جنبِ ما هو المقصودُ ، وإن كان علمُ الطبِّ علماً شريفاً يُحتاجُ إليه ، للكن ليس له كثيرُ (٢) تعلُّقِ بطريقِ الدِّين .

ومَنْ أمعنَ النَّظرَ في علمِ التَّشريحِ ليقفَ على عجائبِ صُنعِ الله تعالىٰ ويشاهدَ غرائبَ قدرتِه. حصلَ لهُ العلمُ بثلاثِ صفاتِ مِنَ الصِّفاتِ الإللهيَّةِ ، وصارتْ ضروريَّةً له :

أحدُها: يَعلمُ أنَّ بانيَ هاذا القالَبِ وخالقَ هاذا الشَّخصِ.. قادرٌ كاملٌ ، لا يتطرَّقُ إلى قدرتِه نقصٌ ولا عجزٌ ، فيقدِرُ على كلِّ ما يريدُ ؛ فإنَّه ليس في الدُّنيا أعجبُ من خَلقِ شخصٍ على هاذا الوصفِ من قطرةِ ماءٍ! ومَنْ قَدَرَ على ذلك .. قَدَرَ على الإحياءِ بعد الموتِ ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) وقع سقط كبير في (ب) وحدها من عند قوله هنا: (ومشتغل عنه بما لا يرضيه) إلى قوله: (كان تعظيمُكَ للشَّاعر والمُصنَّفِ)، وجاءت العبارة فيها: (عن شغلك في جميع عمْرِك، والصانع أكثر)، وسأشير إلى نهاية السَّقط.

<sup>(</sup>٢) في ( د ) و ( هـ ) : ( كبير ) بدل ( كثير ) .

أسهلَ ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ أَهُورَتُ عَلَيْهُ ﴾ [الرُّوم : ٢٧] .

الصِّفةُ الثَّانيةُ : يعلمُ أنَّه عالِمٌ ، وعلمُهُ محيطٌ بجميعِ الأمورِ ؛ فإنَّ مثل هاذه الحِكمِ الغرائبِ.. لا يمكنُ إيجادُها إلا بكمالِ علم .

الصِّفةُ الثَّالثةُ : أَنْ يَعلمَ أَنَّهُ لا نهايةَ لرحمتِه ولطفِه وعنايتِه بعبيدِه من حيث إنَّهُ لا يُفتَقَرُ إلى شيءٍ إلا وقد خَلقَ لهم ذلك ولم يدَّخِرْه عنهم ، بل أعطى كُلاً ما يَحتاجُ إليه ضرورةً ؛ كالقلبِ والكبدِ والدِّماغ وأصولِ الحيوانِ .

وكذلك ما يَحتاجُ إليه وإن كان يبقى بدونِه (١) ؛ حتَّى إنَّه يُتصوَّرُ وجودُ حياتِه إليه ؛ كاليدِ والرِّجلِ والعينِ واللسانِ ، فلا يَضطرُّ وجودُ حياتِه إليه ؛ كاليدِ والرِّجلِ والعينِ واللسانِ ، فإنَّه غيرُ مضطَّرِّ إليه ؛ إذ البقاءُ والحياةُ تحصلُ بدونِه ، للكنَّه زينةٌ ومعونةٌ .

وكذلك أعطاه ما أعطاه على أحسنِ وجه ؛ كسوادِ الشَّعرِ ، وحُمرةِ الشَّغةِ ، وكثافةِ الحاجبِ ، واعتدالِ شَعرِ الأجفانِ وغيرِ ذلك ، وليس هاذا اللُّطفُ مقصوراً منه على الآدميِّ ، للكنَّ لُطفةُ قد عمَّ جميع المخلوقاتِ ؛ حتى الزُّنبورَ والذُّبابَ ؛ فإنَّه أعطى كلَّ واحدٍ من مخلوقاتِه ما يَحتاجُ إليه لبقائه وقوامِه وزينتِه ، فزيَّنَ ظاهرَ كلِّ جنسِ بزينةٍ ولونٍ ، وجعلَ له قريناً من جنسِه وشكلِه يسكنُ إليه .

<sup>(</sup>۱) سقط من (و) وحدها: (بل أعطى كُلاَّ ما يَحتاج إليه ضرورةً كالقلب والكبد والدِّماغ وأصول الحيوان، وكذلك ما يحتاج إليه وإن كان يبقى بدونه) ولعلَّه فوت نظر ؛ لابتداء السَّقط وانتهائه بقوله: (ما يحتاج إليه).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج) و(د) و(ليدن) قوله: (حتَّىٰ إنَّه يُتصوَّرُ وجود حياته به) ، وسقط من (هـ) قوله: (وإن كان يبقىٰ بدونه حتَّىٰ إنَّه يُتصوَّرُ وجود حياته به) .

والبراب والأوّل المستحمد المستحمد في مروزة والنف

فإذاً ؛ النَّظرُ في تفاصيلِ بدنِ الآدميّ.. مفتاحُ معرفةِ الصِّفاتِ الإللهيّةِ على هاذا الوجهِ ؛ ولهاذا المعنى كان هاذا العلمُ شريفاً ، لا من حيث إنَّهُ يَحتاجُ إليه الطبيبُ ، فكما أنَّ غرائبَ الشِّعرِ والتَّصانيفِ والصَّنائعِ كلَّما عرفتَهُ واطَّلعتَ على دقائقِه أكثرَ.. كان تعظيمُكَ للشَّاعرِ والمُصنَّفِ والصَّانعِ أعظمَ (١) ، وحرمتُهُ في قلبك أوفرَ ؛ فكذلك عجائبُ صنعِ الله تعالىٰ هي مفتاحُ العلم بعظمةِ الصَّانع جلَّ جلالُهُ .

وهاذا أيضاً بابٌ من معرفةِ النَّفْسِ<sup>(۲)</sup> ، للكنَّه مختصرٌ بالإضافةِ إلى عِلمِ القلبِ ؛ لأنَّ هاذا علمُ البدنِ ، والبدنُ مثلُ المركوبِ ، والقلبُ راكِبٌ ، والمقصودُ إنَّما هو الرَّاكبُ<sup>(۳)</sup> ؛ فإنَّ المركوبَ مُعدُّ للرَّاكبِ لا الرَّاكبُ مُعدُّ للمركوبِ .

وللكن هلذا المقدارُ ذكرتُه أيضاً ؛ لتعلمَ أنَّكَ عاجزٌ عن معرفةِ نفْسِكِ بنعتِ التَّمامِ ، مع أنَّها أقربُ إليك من غيرِها ، فليس شيءٌ أقربَ إليك من نفْسِكَ ، ومَنْ جهلَ نفْسَهُ ولم يعرفْهَا وادَّعىٰ معرفة شيءٍ آخرَ . فهو مِثلُ رجُلٍ مُفلسِ لا يقدِرُ على إطعامِ نفْسِهِ وإشباعِها ، يدَّعي أنَّه يَقومُ (٤) بمؤنةِ فقراءِ البلدِ كلِّهم ، وذلك محالٌ وقبيحٌ جداً ، فافهمه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و)، وفي النُّسخ الأخرىٰ: (أكثر) بدل (أعظم)، وهنا ينتهى السقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ أ) وحدها: ( بانَ من معرفة النَّفْسِ ) بدل ( بابٌ من معرفة النَّفْسِ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) وحدها قوله : ( والقلبُ راكِبٌ ، والمقصودُ إنَّما هو الرَّاكبُ ) .

 <sup>(</sup>٤) كـذا فـــي ( د ) و( ليــدن ) : ( يقــوم ) ، وفــي ( أ ) و( ب ) و( هــ ) و( و )
 و( ز ) : ( يقيم ) ، وفي ( ج ) : ( مقيم ) .

# 19 فصِ كُ الله فَصِ الله فَصِ الله فَصِ الله فَصِ الله فَصِ الله فَعَ الله فَعَمُ الله فَعَمُ الله فَعَمُ الله فَعَ الله فَعِلَ الله فَعَلَمُ الله فَعَ الله فَعَلَمُ الله فَعَلَمُ الله فَعَلَمُ الله فَعَلَمُ الله فَعَلَمُ الله فَعَلَمُ اللهُ الله فَعَلَمُ اللهُ الله فَعَلَمُ اللهُ اللهُ الله فَعَلَمُ اللهُ اله

أمَّا في هاذه الدُّنيا. فشرفُ القلبِ إنَّما هو بكونِه مُستَعِدًا صالحاً لبلوغِ ذلك الكمالِ والشَّرفِ الحقيقيِّ ، وإلاَّ . فليس شيءٌ أنقصَ ولا أحقرَ ولا أقلَّ حيلةً منه في هاذه الدُّنيا ؛ فإنَّه تارةً أسيرُ الجوعِ والعطشِ ، وأخرى أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرِي أسيرُ الحرى أسيرُ الحرى أسيرُ الحرى أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرِي أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرى أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرى أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرى أسيرُ العَرى أسيرُ المرضِ ، وتارةً أسيرُ الحَرى أسيرُ العَرى أسيرَ أسي

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلِّف في هذا الفصل من كتاب « كيمياء السَّعادة » (ص ١٨ ، ١٩).

<sup>(</sup>٢) أي : كثرة الدنيا وزحمتها .

البردِ ، وهاكذا مع الغَمِّ والهمِّ والتَّعبِ والغضبِ ، وكلُّ ما لَهُ فيه راحةٌ أو لذَّةٌ . . فهو مع المرارةِ (١) والتَّعب والكراهةِ .

ثم شرفُ الشيء وعزُّهُ ورتبتُهُ يكون إمَّا بعِلمِه أو بقوَّتِه أو بقدرتِه أو بهمَّتِه أو بإرادتِه أو بحُسن صورتِه .

فإنْ نظرتَ في علمِه.. فمَن أجهلُ منه ؟! فإنَّه لو فسدَ أو تقلَّصَ عِرقٌ في الدِّماغ.. فإنَّه يصيرُ في خَطرِ الهلاكِ أو يُشرفُ على الجنونِ ، وهو لا يعلمُ من أيِّ شيءٍ نالَه ذلك ، ولا بماذا يكونُ علاجُهُ ، وربَّما كان دواؤه مُلقى بين يديه بحيث يراهُ وهو لا يعلمُ أنَّه ينفعُه .

وإن نظرت في قدرتِه وقوَّتِه . لم يكن شيءٌ أعجزَ منه ؛ فإنَّه لا يطيقُ الذُّبابة ، فلو سُلِّطَتْ عليه بعوضة . أهلكته ، ولو أصابته إبرة زنبور أو زُبَانيُّ عقربِ (٢) . . منعَهُ ذلك لذيذَ النَّوم وسلَبَهُ القرار .

وإن نظرت في همَّتهِ.. وجدتها لا شيء أدنى ولا أخسَّ منها ؛ فإنَّه يتغيَّرُ حالُه بتلفِ درهم ، ويتأذَّى بأيسرِ شيءٍ ، فلو فاتته لقمة في وقتِ جوعِه.. لدُهِشَ وتحيَّرَ وطاشَ وشقَّ عليه ، فأيُّ شيءٍ يكونُ أخسُّ من هاذا ؟!

وإن نظرتَ إلى جمالِ صورتِه . . وجدتَهُ جلداً غُطِّي على مزبلةٍ ، فلو

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( فهو أمَرُ المرارة ) بدل ( فهو مع المرارة ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في (أ) و(و): (زُبانيُّ عقرب)، وفي (د) و(ليدن): (حمَّة عقرب)، وفي (د) و(ليدن): (حمَّة عقرب)، وزُبانيُّ العقرب: قرناها، وسقطت من (ب) و(هـ) و(ز).

تَركَ نفْسَهُ يومين لم يغتسلْ. لظهرَ عليه مِنَ القذارةِ والقُبحِ ما يعافُ نفْسَه ويكرهُها ، على أنَّه أيُّ شيءِ أقبحُ وأجيفُ وأقذرُ ممَّا هو حاملٌ لهُ في باطنِه أبداً ، ويغسلُهُ بيدِهِ في كلِّ يومٍ مرَّةً أو مراتٍ ؟!

حُكيَ أَنَّ الشيخَ أَبا سعيدٍ رحمةُ اللهِ عليه كان ماشياً مع جماعةٍ مِنَ الصُّوفيَّةِ . فاجتازوا بكنيفٍ يُنَظَّفُ ، وقد أخرجوا منه النَّجاسة إلى الطَّريقِ ، فهربَ الجماعةُ كلُّهُم ، وغَطَّوا وجوههُم وأنوفهُم من نتنِ ريحِه ، فوقفَ الشيخُ أبو سعيدٍ ، ثم قال : ياقومُ ؛ أتدرونَ ما تقولُ لي هانده النَّجاسة ؟ قالوا : وما عساها تقولُ ؟ فقال الشيخُ : إنَّها تقولُ : كنتُ بالأمسِ في السُّوقِ وأنتم تبذلونَ فيَّ دنانيرَكم وتنثرونَ عليَّ دراهمكم حتى حصلتُ بأيديكم ، فلم أبقَ في صحبتِكم إلا ليلة حتى انتهى حالي إلى ما ترونَ ، فأنا أولى بالهرَبِ منكم من هربِكم مني !

وعلى الحقيقةِ فالآدميُّ في هاذه الدُّنيا على غايةِ العجزِ والنَّقصِ والمسكنةِ ، ويومُ شرفِه (۱) وسعادتِه إنَّما هو غداً في القيامةِ ، فإنْ ألقى كيمياءَ السَّعادةِ على جوهرِ قلبِه . ارتفع عن درجةِ البهائمِ إلى درجةِ الملائكةِ ، وإنْ أقبلَ بوجهِهِ نحوَ الدُّنيا وشهواتِها . كان الكلبُ والخنزيرُ في القيامةِ أفضلَ منه وأحسنَ حالاً ؛ فإنَّهما يصيرانِ تُراباً ، فيَخلُصانِ من تعبِ الدُّنيا وعذابِ الآخرةِ ، ويبقى هو في العذابِ الأليمِ .

فإذا عرفتَ شرفَ الآدميِّ وكرامتَهُ وعزَّتَهُ.. فاعرفْ نقصَهُ وضَعفَهُ

 <sup>(</sup>۱) كذا في (ب) و(ج) و(هـ) و(ز): (ويوم شرفه)، وفي (أ) و(و)
 و(ليدن): (ويوم شوقه)، وفي (د): (ويوم سروره).

والمستعمر المراكب المؤرك المستعمر المراكب المؤرك المستعمر المراكب المؤرك المستعمر المراكب ا

ومسكنَّتُهُ ؛ فإنَّ معرفة النَّفْسِ مِن هاذا الوجهِ . مفتاحٌ من مفاتيحِ معرفةِ اللهِ تعالى .

وهاذا القدر كافٍ في معرفةِ النَّفْسِ ، ولا يكادُ يحتمِلُ هاذا المختصر أ أكثرَ ممَّا ذكرناهُ ، فلنختِمْهُ ولنأتِ بما شرطناهُ بعدَهُ في أوَّلِ الكتابِ ، والله الموفِّقُ .

\* \* \*







### اللِبَابِ اللِثَّانِي في وَكْرِمع فِهَ اللِّ سِبِّى انه وتعالىٰ مِن طريق مع فِهَ النَّفْسُ في وَكْرِمع فِهَ اللِّ سِبِّى انه وتعالیٰ مِن طریق مع فِهَ النَّفْسُ

وعلايم في مرف المن سمان

جاء في كُتُبِ أنزلها اللهُ سبحانه على مَنْ تقدَّمَ مِنَ الأنبياءِ: (اعرِفْ نَفْسَكَ. تَعْرِفْ رَبَّكَ )(٢) ، وفي الأخبارِ والآثارِ مشهورٌ (٣): (مَنْ عَرَفَ نَفْسَكُ. عَرَفَ رَبَّهُ )(٤) .

وهاذا دليلٌ على أنَّ نفْسَ الآدميِّ مثلُ المِرآةِ ، كلَّما نظرَ فيها . . رأى اللهَ تعالىٰ ، وكثيرٌ مِنَ العالَمِ يرىٰ وينظرُ في نفْسِهِ ولا يعرفُ ربَّهُ ، فإذاً ؛ لا بُدَّ للمعرفةِ مِن وجهٍ مِنَ النَّظرِ . . هو مرآةُ المعرفةِ ، وذلك من

<sup>(</sup>۱) أصل مقدِّمة هذا الباب موجود في كتاب « ميزان العمل » ( بيان تزكية النَّفس وقواها واختلافها على سبيل المثال والإجمال ص ٦٨ ) ، وجاء في هامش ( د ) حاشية : ( ولله تعالى طرائق في عدد أنفاس الخلائق ) .

<sup>(</sup>٢) نقله عن «التوراة » الإمام الفخر الرازي في كتابه «المطالب العالية من العلم الإلهي » ( ٢/ ٢٤٧) ، ونقله عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ( ٢٩١/٥) في تفسيره لأواخر سورة الحشر .

وقال العلاَّمة الراغب في «تفصيل النشأتين » (ص ٣٧): (روي أنَّه ما أنزل الله كتاباً إلا وفيه: «اعرف نفسك يا إنسان.. تعرف ربَّك »، وهاذا معنى قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ مَا يَاتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ ﴾ [فصلت: ٥٣]).

<sup>(</sup>٣) في (د) وحدها: (وفي الخبر الصحيح) بدل (وفي الأخبارِ والآثارِ مشهورٌ).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم الكلام عليه في بداية الباب الأوَّل (ص ١٣٧).

وجهينِ ، أحدُهما أغمضُ مِنَ الآخِرِ ، ولا يكادُ يحتملُه كثيرٌ من أفهامِ العلماءِ الذين لم يشتغلوا برياضةِ نفوسِهم ويجمعونَ بين العلمِ والعملِ (١) ، فكيف بالعوامِّ الذين يجهلونَ الظَّواهرَ ؟!

فلا جرَمَ نُعرضُ عن ذكرِه ؛ صيانةً للقومِ عنِ التَّسرُّعِ إلى ما لا يجوزُ ، فالإنسانُ عدقُ ما جهلَ ، ونشتغلُ بذكرِ طرفٍ مِنَ الوجهِ الآخرِ ، فربَّما أدركه المميِّزُ مِنَ العوامِّ :

وذلك أنَّ الآدميَّ يعلمُ من وجودِ ذاتِه . وجودَ ذاتِ الحقِّ سبحانه ، ومن صفاتِ نفْسِهِ . صفاتِ الحقِّ جلَّ جلالُهُ ، ويعرفُ من تصرُّفِ في مملكتِهِ وهي بدنُه وأعضاؤه . . تصرُّفَ الحقِّ في جملةِ العالَم .

وبيانُ ذلك : أنَّه إذا عرفَ وجودَ نفْسِهِ بعد أنْ لم يكنْ لهُ أثرٌ ولا خَبرٌ وبيانُ ذلك : ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ كما قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان : ١] ، جاء في تفسيره : أنَّ ﴿ هَلْ ﴾ بمعنى : قد ، و﴿ ٱلإِنسَنِ ﴾ أريد به آدمُ صلواتُ الله عليه (٢) ، وإذا أخفَى الآدميُّ الطَّلبَ ودقَّقَ النَّظرَ في أصلِ خِلقَتِهِ قبلَ وجودِ ذاتهِ . وجدَها نُطفةً مِن ماءٍ مهينٍ ، ليس لها عقلٌ ولا سمعٌ ولا بصرٌ ولا يَدُ ولا رِجلٌ ولا عينٌ ولا لسانٌ ولا عِرقٌ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب) و(د) و(ه) و(ز): (أفهام العلماء الذينَ لم يشتغلوا برياضة نفوسهم ويجمعون بين العلم والعمل)، وفي (أ) و(و): (أفهام العلماء الذين يشتغلون برياضة نفوسهم ويجمعون بين العلم والعمل)، وفي (ج) و( ليدن ): (العلماء الذينَ لم يشتغلوا برياضة نفوسهم ولم يجمعوا بين العلم والعمل )، وما أثبتناه هو الأصوب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ليدن) وحدها: (أي: قد أتىٰ علىٰ آدم حينٌ مِنَ الدَّهر) بدل (جاء في تفسيره: أنَّ ﴿ هَلَ ﴾ بمعنى: قد، و﴿ ٱلْإِنسَنِ ﴾ أُريد به آدمٌ صلوات الله عليه).

ولا عظامٌ ولا لحمٌ ولا جِلدٌ ، ثم ظهرتْ فيه هـٰذه العجائبُ الباطنةُ والظَّاهرةُ ، فلا يخلو إمَّا أن يكونَ هو الذي أوجَدَ نفْسَهُ أو أوجَدَهُ غيرُه .

وإذا نظرَ بعينِ الحقيقةِ . فهو الآنَ أكملُ من حينِ كونِه نطفةً ، وهو الآنَ مع كمالِه . يعجزُ عن خَلقِ شعرةٍ واحدةٍ ، فهو في تلك الحالِ الضعيفةِ الحقيرةِ الخسيسةِ . أعجزُ وأنقصُ وأقصرُ عن إيجاد شعرةٍ واحدةٍ فضلاً عن إيجادِ نفْسِهِ أو غيرِه .

فَيَعلمُ بِقَسْمِ الضرورةِ أَنَّ له خالقاً أُوجَدَهُ ، وذلك إنَّما هو اللهُ تعالىٰ ، فيحصلُ له معرفةُ وجودِ الخالقِ من طريقِ الضرورةِ الذي لا يمكنُ دفعُه .

وإذا نظرَ في عجائبِ بدنِه من جهةِ الظَّاهرِ ومن جهةِ الباطنِ كما أشرنا إلى شرحِ بعضِه في البابِ الأوَّلِ. عَرفَ من ذلك قُدرةَ صانعِه وموجدِه معرفةً ضروريَّةً لا يمكنُ دفعُها ، ويتحقَّقُ أن لا قُدرةَ أكملُ وأتمُّ من قدرة تُوجِدُ مِن ماءِ مهينِ خلقاً وشخصاً (١) على هاذا الوجهِ مِنَ الكمالِ والجمالِ وكثرةِ البدائع والعجائبِ التي فيه .

وإذا نظرَ في غرائبِ صفاتِه ومنافعِ أعضائه ، ولأيِّ حكمةٍ خُلقَ كلُّ عُضوٍ وجارحةٍ كاليدِ والرِّجلِ والعينِ واللسانِ والأسنانِ ، وكذلك الأعضاءُ الباطنةُ كالكبدِ والطِّحالِ والمرارةِ وغيرِ ذلك . عَلِمَ خِلقتهُ ، وأنَّ خالقَهُ عالِمٌ ، وعِلمُهُ في نهايةِ الكمالِ محيطٌ بكلِّ شيءٍ ، فلا يغيبُ عنه شيءٌ ؛ فإنَّه لو أعَملَ جميعُ العقلاءِ عقولَهم ودبَروا آراءهم ، عنه شيءٌ ؛ فإنَّه لو أعَملَ جميعُ العقلاءِ عقولَهم ودبَروا آراءهم ،

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( خلقاً سويّاً وشخصاً ) .

وأَفكَرُوا في نفوسِهم (١) ، ومُدَّتْ أعمارُهُم طولاً (٢) ، واجتهدوا أن يخلقُوا عُضواً من هاذه الأعضاءِ أو يجدوا له وجها في الخِلقَةِ أحسنَ من وضعِه خارجاً عن خِلقَتِه . لا يستطيعونَ ذلك .

فإنّهم لو أرادوا مثلاً أن يخلّقوا للإنسانِ صورةً أُخرى. لم يكن حَسَناً (٣) ؛ فإنّ الأسنانَ التي تلي بابَ الفم. حادَّةُ الرَّأسِ ؛ لتقطع الطَّعامَ ، والتي تلي داخلَ الفم. عريضةٌ ؛ لتطحنَ الطعامَ ، واللسانَ كمجرَفَةِ الطَّعامَ ، والقي الطعامَ بها في الرَّحىٰ ، والقوَّةَ التي تحت اللسانِ كالعجَّان التي يُلقي الطعامَ بها في الرَّحىٰ ، والقوَّةَ التي تحت اللسانِ كالعجَّان يصبُّ الماءَ وقتَ الحاجةِ بقدرِ الحاجةِ إليهِ ؛ حتىٰ يبلُّ الطعامَ فينعجنَ وينزلجَ في الحلقِ ، ولولا ذلك. لبقيَ في الحلقِ ولم الطَّعامَ فينعجنَ وينزلجَ في الحلقِ ، ولولا ذلك. لبقيَ في الحلقِ ولم

فلو أعملوا فِكرَتَهُم وطُوِّلَتْ أعمارُهُم أضعافاً مضاعفةً.. لَمَا استطاعوا أن يُوجِدُوا أو يضعوا صورةً أكملَ ولا أجودَ من هاذه الصُّورةِ في الترتيب(٤).

<sup>(</sup>۱) في (د) وحدها: (وفكَّروا) بدل (وأَفكَروا)، قال في «مختار الصَّحاح» (فكر): (أَفْكَرَ فِي الشَّيْءِ، وَفَكَّرَ فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ، وَتَفَكَّرَ فِيهِ بِمَعنَّىٰ).

 <sup>(</sup>۲) في (ج) و(د): (ومدَّةِ أعمارِهِم طولاً) معطوفة على (نفوسهم)، بدل
 (ومُدَّتْ أعمارُهُم طولاً).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(و): (فإنَّهم لو أرادوا مثلاً أن يخلقوا للإنسان صورةً أُخرى... لم يكن حسناً)، وفي النُّسخ الأخرى: (فإنَّهم لو أرادوا مثلاً أن يخلقوا للإنسان صورةً أُخرى أجود منَ التي وضعها الله سبحانه.. لم يقدروا على ذلك).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ج) و(د) و(ليدن): (في الترتيب)، وفي النسخ الأخرى: (من الترتيب).

والمناب المناب المدينة المناب الم

وكذلك اليدُ فيها خمسُ أصابع ، أربعة منها في صف واحد ، والإبهام ناحية عنها أقصر منها ؛ بحيث يُعين كل أصبع مِن الأربع ويطوف عليها ، ولكل أصبع ثلاث مفاصل والإبهام مفصلان ، فإذا شاء قبض بها مع الأصابع ، وإن شاء جَعل منها كالمجرَفة أو المغرَفة ، وإن شاء جمع بها ، وإن شاء اتّخذها سلاحاً ، وإن شاء بسَطها فجعلها طبقاً أو مغرفة ، إلى غير ذلك مِن الوجوه التي يُنتَفَع بها .

فلو اجتمع الخلق كلُّهم وأرادوا أن يضعوا لذلك وجها غير ما وضعه. . لقصروا وعجزوا ؛ فإنَّه لو كانتِ الأصابعُ الخمسُ في صفِّ واحدٍ ، أو ثلاثةٌ منها في صفِّ واثنتان في صفِّ ، أو كانت ستَّةً عوض الخمسةِ ، أو ثلاثةٌ منها في أو ما لَهُ ثلاثةُ مفاصلَ يُجعلُ له مِفصلانِ ، الخمسةِ ، أو أربعة أو ثلاثة ، أو ما لَهُ ثلاثةُ مفاصلَ يُجعلُ له مِفصلانِ ، إلى غيرِ ذلك مِن الوضع . لكانت ناقصة عن أداءِ ما هو حاصلٌ مِن المنفعةِ والزِّينة بهاذا الوضعِ الذي وضعة الله تعالى ، ولكان الكمال في ما ربَّه جلَّ جلاله .

فإذا نَظرَ في ذلك . عَرفَ أَنَّ علمَ الخالقِ جلَّ جلالُهُ محيطٌ بهاذا الشَّخصِ وغيرِهِ ، مُطَّلِعٌ على كلِّ شيءٍ ، وفي كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الآدميِّ من الحِكمِ هاكذا ، وكلَّما ازدادَ معرفةُ الإنسانِ بالحِكمِ التي في أعضائهِ والغرائبِ في خِلْقَتِهِ . ازدادَ تعظيمُهُ للهِ تعالىٰ في نفْسِهِ .

وإذا نظرَ الإنسانُ فيما يحتاجُ إليه أوَّلاً مِنَ الأعضاءِ ثمَّ الطَّعامِ ثمَّ اللَّباسِ ثمَّ المسكنِ ، ثمَّ رأى حاجة الطَّعامِ إلى المطرِ والرِّيحِ والغيمِ

<sup>(</sup>١) في (ج) وحدها : (وللكن) بدل (ولكان) .

والبَرْدِ والحَرِّ، ثمَّ إلى الصَّنائعِ التي تجلبُ صلاحَ ذلك ، ثمَّ ما تحتاجُ الصَّنائعُ إليه مِنَ الآلاتِ كالحديدِ والخشبِ والمِسِّ (۱) والصُّفْرِ وغيرِ ذلك ، ثمَّ حاجةَ الآلاتِ إلى كيفيَّةِ الاهتداءِ إلى عملِها ومعرفةِ عملِها ، فلا ثمَّ نظرَ حينئذِ ورآها مخلوقةً معمولةً على أتمِّ الوجوهِ وأجودِها ، من كلُّ نوعٍ أنواعٌ كثيرةٌ ، ولو لم يخلقُها لم يكن أن تخطرَ ببال أحدٍ أنْ يلتمِسَها أو يَعلمَ ما الذي يحتاجُ إليه ، فإذا رآها مهيَّأةً مصنوعةً مخلوقةً له من غيرِ أن يتقدَّمها طلبُهُ لها أو يسبِقَ معرفتُهُ بها . علِمَ حينئذِ أنَّ ذلك كلَّهُ مخلوقٌ بلطفٍ مِنَ الخالقِ ورحمتِه ؛ فيحصلُ له من هاذا النَّظرِ معرفةُ صفةٍ أخرى من صفاتِ اللهِ تعالىٰ ، بها حياةُ جميعِ الأنبياءِ (۲) والأولياءِ ، وهي صفةُ من صفاتِ اللهِ تعالىٰ ، بها حياةُ جميعِ الأنبياءِ (۲) والأولياءِ ، وهي صفةُ يغضبِي » لطفِه ورحمتِه وعنايتِه بمعفلوقاتِه ؛ كما قال سبحانه : « سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي » للهُ عليه وسلَم : « إنَّ الله عليه وسلَم : « إنَّ الله عليه أَوْ أَفُ بعَبْلِهِ مِنَ الأُمُّ البَرَّةِ بوَلَدِهَا الرَّضِيْع » (٤) .

فحصل ممَّا ذكرنا أنَّ الإنسانَ يعرفُ مِنْ نظرِهِ في وجودِه.. وجودَ الخالقِ سبحانَه ، ومِنْ نظرِه في تفاصيلِ أجزائه وأطرافِه.. كمالَ قدرةِ الخالقِ سبحانَه ، ومِنْ نظرِه في عجائبِ الحِكمِ والمنافع في أعضائه الخالقِ جلَّ جلالُه ، وفي عجائبِ الحِكمِ والمنافع في أعضائه

<sup>(</sup>١) قال في « تاج العروس » مادة ( م س س ) : ( المِسُّ ، بالكسر : النُّحاسُ . قال ابن دُريد : لا أدري أُعربيُّ هو أم لا . قلت : هي فارسيَّةُ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (الأنبياء) ثبت في (أ) و(و)، وسقط من بقيَّة النُّسخ.

<sup>(</sup>٣) حديثٌ قدسيٌّ متَّفقٌ عليه ، البخاري ( ٧٥٥٣ ) واللفظ له ، ومسلم ( ٢٧٥١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٥٩٩٩ ) ، ومسلم ( ٢٧٥٤ ) بلفظ : « للهُ أرحَمُ بعبادِهِ مِنْ هـُدُه بولَدِها » من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وأطرافِه.. يشاهدُ كمالَ خالقِه ، وإذا نظرَ فيما يَحتاجُ إليه لبقائه أو لحاجتِه أو لزينتِه فوجدَه مخلوقاً معَهُ من غيرِ مسألةٍ ولا عِلمِ سابقٍ منه به.. عرف بذلك كمالَ لطفِ الله سبحانَه ورحمتَه .

فإذاً ؛ معرفةُ نفْسِ الآدميِّ. . مفتاحُ معرفةِ الله تعالى ، ومِرآةٌ لها على هاذا الوجهِ(١) .

\* \* \*

الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي (ت: ٥٤٣هـ) قرين المؤلف (العراقي في تلمذته على حُجَّة الإسلام الغزالي رضي الله عنهم أجمعين ، في كتابه (قانون التأويل) (ص ١٣٢): (قد سردنا من معرفة الرب في معرفة النفس أنموذجاً يتبين به المطلوب ، ويظهر منه وجهُ الدليل ، ويُحكَم به لمن قال: (مَن عرف نفسه . عرف ربَّه بالعلم).

وإذا أضاء لك الفجر على الطريق.. فاسلكه ؛ حتى تطلع الشمس فيرتفع اللبس ، وقد قال العلماء قولاً متفرِّقاً.. نظمنا من كلامهم فائدةً مجموعةً : إنَّ الله خلق العبد جسماً مواتاً ، ثم نفخ فيه الرُّوح ، فإذا به قد صار حياً ، عَالِماً ، قادراً ، سميعاً ، بصيراً ، حكيماً ، مُدَبِّراً .

فإذا ردَّ العبدُ نظرَه إلى نفسه ، ورآها على هاذه الصفات ، متمكّناً في هاذه المرتبة باقتران معنى موجود بالذات سمَّاه الله روحاً تارةً ، وسمَّاه نفساً أخرى ، ولم يقدِر العبدُ على إدراك حقيقة هاذا المعنى الذي اقتضى اقترانه بالذات وجود هاذه الصفات. كان ذلك دليلاً على صحة الاستدلال على وجود الله تعالى بأفعاله ، وإن لم تُدرك ماهية ذاته ، ولا يقدر عاقل أن ينكر وجود الرُّوح مع نفسه ؛ لوجود أفعاله ، وإن كان لم يدرِك حقيقته . كذلك لا يقدر أن ينكر وجود الراب وجود الباري سبحانه الذي دلَّت أفعاله عليه ، وإن لم يُدرِك حقيقته ) .

الرمنية الأول وبعينية

## ُ ا فصِّت لُ في معرفهٔ ننزيه الحقِّ وتقديبه مِن طريق تنزيه النّفس وتفديبها

كما عرفتَ صفاتِ اللهِ تعالى من صفاتِكَ.. فينبغي أيضاً أن تعرفَ تنزيهَ الحقِّ وتقديسَهُ من تنزيهِ نفْسِكَ وتقديسِها .

فاعلم أنَّ معنىٰ تنزيهِ اللهِ تعالىٰ وتقديسهِ : هو أنَّهُ مُنزَّهٌ عمَّا يخطرُ في الوهم أو يحصلُ في الخيالِ ، أو أن يُضافَ إلىٰ مكانٍ يقيمُ فيه ، وإنْ كان الوهم أو يحصلُ في الخيالِ ، أو أن يُضافَ إلىٰ مكانٍ يقيمُ فيه ، وإنْ كان لا يخلو مكانٌ من تصرُّفِه ، وهاذا لا يُستَبعَدُ ؛ فإنَّ في الآدميِّ أنموذجاً من ذلك ، وهو أنَّ حقيقة رُوحِه التي عبَّرنا عنها بلفظِ القلبِ فيما سلفَ.. مُنزَّهةٌ عن أن تدخلَ في وهم أو خيالٍ ؛ فإنَّها ليس لها مقدارٌ ولا كميَّةٌ ، ولا تقبلُ القسمة ، وإذا كانتِ الرُّوحُ كذلك.. لم يكن لها لونٌ ولا مقدارٌ.. فإنَّه لا يدخلُ تحت الوهمِ والخيالِ ؛ لأنَّه إنَّما يدخلُ تحت الخيالِ ما يُدرَكُ بحاسَةِ البصرِ ، فتكون العينُ قد رأتُهُ أو جنسَه ، فحينئذِ يدخلُ تحت الخيالِ كالألوانِ والأشكالِ العينُ قد رأتُهُ أو جنسَه ، فحينئذِ يدخلُ تحت الخيالِ كالألوانِ والأشكالِ النبي هي من قبيلِ المُدرَكاتِ بالبصرِ ، فتدخلُ تحت الخيالِ وما يقتضيه الطبعُ أبداً ، فتقولُ : كيف هو معناهُ ؟ أيُّ شكلٍ هو ؟ صغيرٌ أو كبيرٌ ، وما لا تتطرَقُ (۱) الصِّفةُ نحوَه .. فالكيفيَّةُ في حقّهِ محالٌ (۲) .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(و): (يستطرق) بدل (تتطرق).

<sup>(</sup>۲) سقطت كلمة (محال) من (ب) و (هـ) و (ز).

والمناب الناب المعام المناف ال

فإن شئتَ أن تعرفَ شيئاً لا سبيلَ للكيفيَّة نحوَهُ.. فانظرْ في ذلك الشيءِ منكَ الذي هو حقيقتُكَ ومحلُّ للمعرفةِ ؛ فإنَّه لا يقبلُ القسمةَ والمقدارَ والكمِّيَّةَ والكيفيَّةَ ، فلو سألَ سائلٌ عن كيفيَّةِ الرُّوحِ ما هي ؟ لكان جوابهُ : إنَّ الرُّوحَ لا تتكيَّفُ ، ولا طريقَ للتَّكييفِ نحوَها .

فإذا عرفتَ نفْسَكَ على هلذا الوجه. . فاعلمْ أنَّ الباري سبحانه أُولى بهلذا التَّنزيهِ والتَّقديسِ مِنَ المخلوقِ ، ولعلَّك تَعجبُ من وجودِ موجودِ لا يتكيَّفُ ، ولا تَعلمُ أنَّ روحَكَ بهلذه الصِّفةِ !

فإذا عرفتَ أنَّ روحَكَ بهاذه الصِّفةِ.. عرفتَ أنَّهُ إذا جازَ وجودُ موجودٍ هاكذا ؛ فاللهُ سبحانه أُولئ به (١) .

على أنَّ مَنْ طلبَ مثلَ هاذا من نفْسِه ؛ فإنَّه يجدُ كثيراً مِنَ الأشياءِ بهاذه الصِّفةِ غيرَ مُكيَّفةٍ وهو يعلمُها ؛ فإنَّ العشقَ والألمَ واللذَّةَ معلومُ الوجودِ ولا يتكيَّفُ ، ولا يمكنُ طلبُ كيفيَّتِه ، فلمَّا كانت هاذه الأشياءُ غيرَ ذواتِ أشكالٍ.. لم يكنِ السُّؤالُ سائعاً عن كيفيَّتها .

وأيضاً: فإنَّكَ لو طلبتَ حقيقة الصّوتِ ، أو حقيقة الطّعمِ وأردت معرفة كيفيَّتِهِ. لأعجزكَ دَرْكُ ذلك ؛ والعلّةُ فيه أنَّ اللّونَ والكيفيّة من تقاضي الخيالِ إذا كان قد حصل لحاسّةِ البصرِ ، فالخيالُ يطلبُ من كلّ شيءٍ نصيبَ حاسّةِ البصرِ ، وما هو حالٌ في خاصّيّةِ الأذنِ كالصوتِ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(هـ) و(ز) زيادة : (هكذا وكان ذلك صفة كمال فالله سبحانه أولئ به).

مثلاً ؛ فليس للبصرِ<sup>(۱)</sup> فيه من نصيبٍ ، وإذا التمسَ فيه الكيفيَّةَ أو اللَّونيَّةَ . كان ذلك مُحالاً ؛ فإنَّ الصَّوتَ مُنَزَّهٌ عن دركِ البصرِ له (۲) .

وهكذا ما كان نصيب القلب ويُعرَفُ بالعقلِ.. فإنَّه منزَّة عن درك الحواسِّ كلِّها، فلا يتطرَّقُ إليه تكييفُ المحسوساتِ، ولهاذا غَورٌ عميقٌ وغموضٌ وتحقيقٌ لا يحتملُه هاذا المختصر، فإن فسحَ اللهُ في مهلِنا ، وأيَّدَنا بتوفيقِ منه.. شرَحْنا ذلك في كتابِ مُفردٍ يحتملُه، وإلا ففي كتُبِ إمامنا أبي حامدٍ قَدَّسَ اللهُ روحَهُ وتصانيفِه في المعقولاتِ.. ما يقفُ منه الفطِنُ الكيِّسُ عند تصفُّحِها على المقصود، واللهُ الموفَّقُ.

وغرضُنا في هاذا المختصر: أن يقف الآدميُّ<sup>(٤)</sup> من معرفة جوازِ صفة الله تعالى.. بأنَّه لا يجوزُ عليه ولا على شيء من صفاتِه التَّكيفُ<sup>(٥)</sup>؛ فكما أنَّ روحَهُ موجودةٌ وهي مَلِكُ بَدنِهِ ، وكلَّ ما لَهُ كيفيَّةٌ من بَدنِهِ تحت

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ) وحدها : (للتَّصرُّف، صح) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ): (فإنَّ الصَّوتَ مُنزَّهٌ عن دركِ البصر له)، وفي بقيَّة النُّسخ زيادة: (فإنَّ الصَّوتَ مُنزَّهٌ عن اللَّون والكيفيَّة وعن نصيب العين، كما أن اللَّون منزَّهٌ عن درك السَّمع إيَّاه)، وفي (ب) و(هـ): (كما أنَّ الصَّوت) بدل (كما أنَّ اللون) وما فيهما خطأ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ): (فإن فسح اللهُ في مُهلِنا)، وفي بقيَّة النَّسخ: (فإن مدَّ الله في عمرِنا).

 <sup>(</sup>٤) كلمة (الآدمي) ليست في (أ) و(ج) و(و).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) و(ج) و(ليدن)، وفي بقيَّة النسخ: (أن يقف الآدميُّ من معرفة جواز صفة روحه بذاك علىٰ جواز صفة الله تعالىٰ ؛ بأنه لا يجوز عليه ولا علىٰ شيء من صفاته. . التَّكييف).

حُكمِ روحهِ ، وهي لا تتكيَّفُ. . فكذلك مَلِكُ العالَمِ لا يتكيَّفُ ، وكلُّ ما يتكيَّفُ ، وكلُّ ما يتكيَّفُ كالمحسوساتِ . . مملوكةٌ لهُ ، جاريةٌ تحت حُكمِهِ .

#### نوعٌ آخرُ مِنَ التنزيهِ :

وهو أنّه لا يجوزُ إضافةُ اللهِ تعالى إلى مكانٍ ؛ كما أنّه لا يضافُ الرُّوحُ إلى شيءٍ مِنَ البدنِ والأعضاءِ ، فلا يجوزُ أن يقالَ : في اليدِ أو غيرِه ؛ فإنّ جميع أجزاءِ البدئيّةِ وتوابعَه قابلٌ للقسمةِ ، وما لا يقبلُ القسمة . لا يجوزُ ولا يصحُ أن يحلّ فيما يقبلُ القسمة ؛ فإنّه يصيرُ بحلولِه في ذلك قابلاً للقسمةِ (۱) ، وذلك محالٌ .

ومع أنَّ الرُّوحَ لا تضاف إلى شيءٍ مِنَ الأعضاء.. فلا يخلو شيءٌ مِنَ الأعضاءِ من تصرُّفها ، وهي ملك الأعضاءِ من تصرُّف الرُّوحِ ؛ بلِ الجميعُ بحُكمِ تصرُّفها ، وهي ملك جميع البدنِ ، فكما أنَّ عالَمَ البدنِ كلَّهُ في تصرُّف الرُّوحِ وهي منزَّهةٌ عن الإضافة إلى محلِّ مِنَ الأعضاءِ .. فكذلك مالكُ العالَم وموجِدُهم ، يجوزُ أن يكونَ تصرُّفُه نافذاً في الكُلِّ وهو منزَّهٌ عنِ الإضافة إلى جهة خاصَّة ، وهاذا مِنَ التَّنزيهِ (٢) ، ولا يمكنُ ذكرُ حقيقةِ التَّنزيهِ بكمالِه .. إلا بإظهارِ سِرِّ الرُّوحِ وخاصِّيَتِها ، ولا رُخصةً في ذلك من جهةِ الشَّرعِ ، وليس لنا مدُّ الباع نحو ما حظرَه علينا الشَّارعُ .

وكذلك قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم: ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ علىٰ

<sup>(</sup>۱) جاء في (أ) وحدها: (وما لا يقبل القسمة. . لا يجوز ولا يصحُّ أن يحلَّ فيما يقبل القسمة ذُكرَ من قبلُ أنَّه يصيرُ بحلوله. . . ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ) و( و ) ، وفي بقيَّة النسخ : ( وهـٰذا نوعٌ مِنَ التَّنزيهِ ) .

الذمنبرة الأصل البعينيرة

صُوْرَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ معناهُ حقيقةً . إذا كُشفَ القناعُ في ذكرِ سِرُ الرُّوحِ وماهيَّتِها ، وذلك ممنوعٌ منه (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متَّفَقٌ عليه ، البخاري ( ٦٢٢٧ ) ، ومسلم ( ٢٦١٢ ) واللفظُ له ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قال حُجَّة الإسلام: (ليس لأحدِ من علماء الدِّين أن يكشفَ عن سرَّ الرُّوحِ وإنِ اطَّلعَ عليه ، وإنَّما المأذونُ فيه ذكرُ حالِ الرُّوحِ بعد الموتِ ) . • الإحياء ، ( ٤٧٢/٩ ) .

# ولياب ولازاب المطرية المناهمة المناهمة

#### ٢ فصِلُ

في معرفهٔ سُلطان اللّٰه ونفوذ أمره وتصرُّفه من طريق معرفهٔ النَّفس

قد بيَّنَا كيفيَّةَ التَّوصُّلِ إلى معرفةِ وجودِ الحقِّ ، وتقدُّسِ ذاتِه وصفاتِه عنِ التَّكييفِ والتَّشبيه ، وتنزُّهِهِ عنِ الإضافةِ (٢) إلى جهةٍ أو مكانٍ ، وأوضحنا أنَّ مفتاح ذلك كلِّه نفْسُ الآدميِّ .

فقد بقي علينا بيانُ معرفةِ سلطنتِه ، وكيفيَّةِ تصرُّفِه في المملكةِ ونفوذِ أمرِه ، كلُّ ذلك كيف يكونُ ؟

وعلى أيِّ وجهٍ يأمرُ ملائكتَه (٣) ؟

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب « الأربعين في أصول الدين » (ص الحديد) ، وو معارج القدس في الحديد) ، و مشكاة الأنوار » (ص الحديدها) ، و معارج القدس في مدارج النفس » (ص ۱۷۱ إلى ۱۸۱) ، وكتاب « معارج القدس » من الكتب المشكوك في نسبتها لحُجَّة الإسلام الغزالي بحسب ما قال الدكتور عبد الرحمان بدوي في كتابه « مؤلّفاتُ الغزالي » (ص ۲٤٤) : (لم يذكره أحدٌ ممّن ترجموا للغزالي حتى المرتضى ؛ كما أنّه لا يشير إلى أي كتاب آخر للغزالي ، ولا يشير إليه الغزالي في أيّ كتاب من كتبه ، ومن هذا ثار الشكُّ حول صحَّة نسبته إليه ، ولعلً وإن كان ما ورد فيه لا يخالف في شيء ما ورد في سائر كُتب الغزالي ) ، ولعلً مشابهة كلام الإمام العراقي هنا لما في « معارج القدس » ممّا يفيد الباحثين حول تحقيق نسبة هادا الكتاب لشيخه حُجَّة الإسلام الغزالي .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( د ) قوله : ( عنِ التَّكييفِ والتَّشبيه ، وتنزُّههِ عنِ الإضافةِ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( أ ) و( و ) قوله : ( وعلى أيّ وجه يأمر ملائكته ) .

وعلى أيِّ وجه تكونُ طاعتُهم له وامتثالُهم لأمره ؟ وكيف تجري الأمورُ على أيدي الملائكة ؟ وكيف يُرسِلُ الأوامرَ مِنَ السَّماء إلى الأرضِ ؟ وكيف يُرسِلُ الأوامرَ مِنَ السَّماء إلى الأرضِ ؟ وكيفيَّة تحريكِ السَّماواتِ والكواكبِ ؟ وكيف تتعلَّقُ أمورُ أهلِ الأرضِ بالسماء ؟ وإحالةِ مفاتيحِ الأرزاقِ على السَّماء ؟

وهاذا بابٌ عظيمٌ في معرفة اللهِ تعالى ، ويُسمَّىٰ معرفة الأفعالِ(١) ومعرفة الصفاتِ أيضاً ، فإنَّك إذا لم ومعرفة النَّفْسِ أيضاً ، فإنَّك إذا لم تعلم تصرُّفُ في نفْسِكَ ومملكة بدنِكَ . . كيف تعلم تصرُّفَ اللهِ سبحانه في خلقِه ؟! فاعرف نفْسكَ أوَّلاً وفعلاً واحداً من أفعالِكَ .

مثلاً: إذا أردتَ أن تكتبَ (بسمِ اللهِ) على كاغدٍ.. فإنَّه يظهرُ فيك أوَّلاً رغبةٌ وإرادةٌ لذلك ، ثم يتبعُهَا حركةٌ في قلبِكَ \_ لا أعني به قلبَ

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) و ( هـ ) و ( ز ) : ( معرفة الأحوال ) بدل ( معرفة الأفعال ) .

٢) ومعرفة أسماء الحق سبحانه وتعالى مُشتقة من معرفة أفعاله ، قال حُجّة الإسلام في « المقصد الأسنى » (ص ١٩٤ ، عند الكلام عن اسمه « العدل » سبحانه وتعالى ) : (إنَّ شرح كلِّ اسم من أسمائه تعالى . يفتقرُ إلى مجلَّداتٍ ؛ فإنَّ الأسامي المشتقة منَ الأفعال . لا تفهم إلا بعد فهم الأفعال ، وكل ما في الوجود من أفعال الله تعالى ، ومَنْ لم يحط علماً بتفاصيلها ولا بجملتها . فلا يكون معه منها إلا محض التفسير واللغة ، ولا مطمع في العلم بتفصيلها ؛ فإنه لا نهاية له .

وأمَّا الجملة . . فللعبد طريق إلى معرفتها ، وبقدر اتساع معرفته فيها . . يكون حظه من معرفة الأسماء ، وذلك يستغرق العلوم كلَّها ) . اهـ بتصرُّف

ظاهرِكَ الذي هو قطعةٌ مِنْ لحم في الجانبِ الأيسرِ مِنَ الصدرِ ، إنَّما أُريدُ به القلبَ المقدَّمَ ذكرُهُ - ثمَّ يتحرَّكُ مِنَ القلبِ نحوَ الدِّماغِ جسمٌ لطيفٌ يُسمِّيه الأطباءُ روحاً حاملةً لقوَّةِ الحسِّ والحركةِ ، وهاذه روحٌ يَشتركُ فيها الآدميُّ والبهيمةُ ، وهي التي يتطرَّقُ إليها الموتُ ، فأمَّا الرُّوح المسمَّاةُ قلباً . فهي للآدميِّ خاصَّةً دون البهائم ، ولا يتطرَّقُ إليها الموتُ ؛ لأنّها محلُّ معرفةِ اللهِ تعالىٰ .

ثمَّ إذا وصلتِ الرُّوحُ المشتركةُ إلى الدِّماغ.. ظهرَ صورةُ ( بسمِ اللهِ ) في خزانةِ أوَّلِ الدِّماغِ التي هي موضعُ قوَّةِ الخيالِ ، ويصلُ أثرٌ مِنَ الدِّماغِ إلى الأعصاب. اتصلَ بجملةِ إلى الأعصاب. اتصلَ بجملةِ الأطرافِ حتى يقفَ في منتهى رؤوسِ الأصابعِ كالخيوطِ ـ وقد تشاهدُ صورةُ ذلك في ساعدِ مَنْ يكون نحيفَ الجسمِ ـ ثمَّ تتحركُ الأعصابُ على وَفْقِ مرادِه ، فيرقمُ صورةَ ( بسمِ اللهِ ) على الكاغدِ مثلَ وَفْقِ ما في خزانةِ الخيالِ بمعاونةِ الحواسِّ ، خصوصاً حاسَّةُ البصر ؛ فإنَّه يكونُ بين يديها كالحاجب .

فإذاً ؛ لمّا كان أوّلُ هاذا الأمرِ رغبةً . . ظهرَ فيكَ ؛ فكذلك أوّلُ الأمورِ كلّها يكونُ صفةً من صفاتِ اللهِ تعالى يُعبّرُ عنها بالإرادةِ ، وكما أنّ أثرَ تلك الرّغبةِ والإرادةِ إنّما ظهرَ على قلبِكَ ثم تعدّى بواسطتِه إلى المواضعِ المذكورةِ . فكذلك أوّلُ أثرِ إرادةِ اللهِ تعالى إنّما يظهرُ على العرشِ ثمّ بعد ذلك يتصلُ بالأغيار .

وكما أنَّه يرتقي جسمٌ لطيفٌ مثلُ البخارِ \_ يسمَّىٰ هـٰذا الجسمُ روحاً في عُرفِ الأطباءِ \_ فيُوصلُ ذلك الأثرَ إلى الدِّماغِ. . فكذلك للهِ تعالىٰ من خلقِه جوهرٌ لطيفٌ يوصلُ ذلك الأثرَ مِنَ العرشِ إلى الكرسيِّ ، وذلك الجوهرُ يُسمَّى الملَكَ ، ويُسمَّى الرُّوحَ ، ويسمى روحَ القُدسِ .

وكما يصلُ الأثرُ منَ القلبِ إلى الدِّماغِ ، والدِّماغُ تحت يدَى القلبِ وفي ولايتِه وبحُكمِ تصرُّفِه . فكذلك الأثرُ الإلهيُّ يصلُ مِنَ العرشِ إلى الكرسيِّ ، والكرسيُّ تحت العرشِ .

وكما أنَّ صورةَ (بسمِ اللهِ) ـ المسمَّىٰ فعلَك ومرادَك ـ يظهرُ في الخزانةِ الأولىٰ (١) مِنَ الدِّماغ ، ويظهرُ الفعلُ على وَفْقِهِ . كذلك صورةُ كلِّ ما يريدُ أن يظهرَ في العالَمِ ؛ يظهرُ نقشُه أوَّلاً في اللوحِ المحفوظِ .

وكما أنَّ القوَّةَ اللَّطيفةَ التي في الدِّماغِ تُحرِّكُ أعصابَ اليدِ والأصابع ؛ حتى تُحرِّكَ الأصابعُ واليدُ القلمَ.. فكذلك الجواهرُ اللَّطيفةُ الموكَّلةُ بالعرشِ والكرسيِّ ؛ يحرِّكون السَّماءَ والنُّجومَ.

وكما أنَّ قوَّة الدِّماغ تحرِّكُ الأصابع بالرَّوابطِ والأوتارِ والأعصابِ.. كذلك تلك الجواهرُ اللَّطيفةُ المسمَّاةُ بالملائكةِ ؛ يحرِّكون أمَّهاتِ طبائعِ العالمِ السُّفليِّ بواسطةِ الكواكبِ والرَّوابطِ وشعاعاتِها المتَّصلةِ بالعالمِ السُّفليِّ ، والطَّبائعُ هي أربعةٌ : الحرارةُ والبرودةُ والرُّطوبةُ واليبوسةُ .

وكما أنَّ القلمَ يمتلئ بالمدادِ ويجمعُه حتى يظهرَ به صورةً ( بسمِ اللهِ ) . . كذلك الحرارةُ والبرودةُ تحرِّكُ الماءَ والترابَ وأمَّهاتِ هاذه المركَّباتِ .

وكما أنَّ الكاغدَ يكونُ قابلاً للمدادِ بحيث يفرِّقُهُ أو يجمعُهُ. . كذلك

 <sup>(</sup>١) في (ب) و (هـ) و (ز): (الوسطئ) بدل (الأولئ).

الرُّطوبةُ تجعلُ هاذه المركَّباتِ قابلةً للشَّكلِ حافظةً له بحيث لا تتركهُ ؛ فإنَّه لو لم تكن الرُّطوبةُ . لَمَا تشكَّلَ ، ولولا اليُبوسةُ . لَمَا انحفظَ الشَّكلُ .

وكما أنَّ القلمَ لمَّا تمَّمَ فعلَهُ وحركتَهُ.. جاءتْ صورةُ (بسم الله) على وَفْقِ النَّقشِ الذي تكوَّنَ في خزانةِ الخيالِ بمعاونةِ حاسَّةِ البصر.. كذلك الحرارةُ والبرودةُ تُحرِّكُ أمَّهاتِ المركَّباتِ بمعاونةِ الملائكةِ ، فيظهرُ في العالَمِ صورةُ الحيوانِ والنَّباتِ وغيرِ ذلك على وَفْقِ تلك الصُّورةِ التي في اللَّوح المحفوظِ .

وكما أنَّ أوَّلَ الفعلِ<sup>(١)</sup> في البدنِ انتهضَ مِنَ القلبِ ثم تفرَّقَ في جميعِ الأعضاءِ.. فكذلك أوَّلُ الأمرِ في عالم الأجسام يظهرُ في العرشِ أوَّلاً.

وكما أنَّ تلك الخاصِّيَّة المشاهدة أوَّلاً هي القلبُ والباقي دونَهُ ، يُضافُ القلبُ إلى الجملةِ فيُعتقدُ أنَّه ساكنُ ذلك . فكذلك لمَّا كان الاستيلاءُ على جميعِ الموجوداتِ بواسطةِ العرشِ ؛ ظنُّوا أنَّه ساكنُ العرش !

وكما أنَّك إذا استويتَ على القلبِ<sup>(۲)</sup> واستقامَ أمرُهُ ، وقدَرتَ أن تقومَ بتدبيرِ أمرِ مملكةِ بدنِكَ بواسطةِ استقامةِ القلبِ بحكمِكَ ، يقالُ : استوى على قلبِه ؛ حتى قيل : لسانُ العاقلِ وراءَ قلبِه وقلبُ الجاهلِ

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و): (الفعل)، وفي بقيَّة النُّسخ: (الأمر)، وقد جاء في هامش (أ): (الأمر، صح، معاً)، وفي (ليدن) وحدها: (الفعل للآمر).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(و): (إلى القلب) بدل (على القلب).

وراءَ لسانِه (۱) ، وذلك أنَّ العاقلَ إذا أرادَ أن يقولَ شيئاً . فإنَّه يعتبِرُهُ بعقلِه ويلحظُهُ بقلبِه ، فإنْ صَلَحَ . قالَهُ ، وإنْ لم يصلُحْ . لم يقُلهُ ، والجاهلُ إنَّما يفكِّرُ فيما قال بعد فواتِ القولِ ، خطأً كان أو صواباً .

فإذاً ؛ العاقلُ مستولِ على قلبِه ومستوِ عليه . فكذلك الباري سبحانه لمَّا استوىٰ على العرشِ بخلقِ العرشِ ، واستقامَ العرشُ واستوىٰ ، واستقرَّ ترتيبُ المملكةِ واستتبَّ وتهيَّأً . عبَّر عنه بقولِه تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ ﴾ [يونس: ٣] .

وهاذا كلُّهُ حقيقة ، وقد ظهرَ ذلك لأهلِ البصائرِ بالمكاشفةِ فعلِمُوه ، وعرفوا هاذا المعنى على الحقيقةِ : أنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِهِ .

واعلم بأنَّ المُلْكَ وأمرَ الممالكِ. لا يعرفُهُ إلاَّ الملوكُ ، ولولا أنَّك أوتيتَ مملكة بدنِكَ ، وفوِّضَتْ إليك سلطنة التَّصرُّفِ في جُملَتِكَ ، وأعطيتَ نُسخة مختصرة مِنْ مملكةِ الحقِّ. وإلا فمتى كنت تعرفُ إلهَ الخَلق؟!

فينبغي أن تَشكرَ مَلِكاً خلقكَ وآتاكَ سلطنةً ومملكةً أُنموذجاً مِنْ

منْ لِنِمَ الصمتَ اكْتَسَىٰ هَيْبَةً تَخْفَىٰ عن النَّاسِ مَسَاوِيهِ لِسَانُ مَنْ يَجْهَلُ في فِيهِ لِسَانُ مَنْ يَجْهَلُ في فِيهِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الدينوري المالكي (ت: ٣٣٣هـ) في كتابه « المجالسة وجواهر العلم » (٢٠٨/٧) عن الحسن البصري ، وذكر شيخ الأزهر العلاَّمة عبد الله الشبراوي (ت: ١١٧١هـ) في كتابه الماتع «عنوان البيان وبستان الأذهان » (ص ٥٢): (لِسَانُ العاقلِ في قَلِيهِ ، وقلبُ الأحمَقِ في فَمِهِ) ، ونقل بيتان في ذلك ، وهما لأبي المؤيد الجزري الطبيب ، محمد بن المجلي ، المعروف بالعنتري (ت: ٥٦٠هـ):

مملكته (۱) ، وإلى هاذا أشار يُوسُفُ الصِّديقُ عليه السَّلامُ فيما أخبرَ اللهُ عنه بقولِه : ﴿ أَلَمُ اللهِ اللهُ مِنْ جَنْ مِ مُلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَن نَفْسِكُ ومملكتِكَ ؛ فإنَّكُ إذا غَفَلتَ عنهُما . غَفَلتَ عن خالقِكَ ؛ فإنَّ اللهُ خَلقَ ومملكتِكَ ؛ فإنَّكُ إذا غَفَلتَ عنهُما . غَفَلتَ عن خالقِكَ ؛ فإنَّ اللهُ خَلقَ ومملكتِكَ ؛ فإنَّكُ إذا غَفَلتَ عنهُما . غَفَلتَ عن خالقِكَ ؛ فإنَّ اللهُ خَلقَ المُما عن صورتِه ، فاعرفُ نَفْسَكَ با إنسانُ . . تعرفُ رَبَّكَ (٢) .

张 张 张

<sup>(</sup>۱) وهاذا هو حظُّ العبد مِنَ التَّخلُّق باسمه تعالى «مالك المُلك »، قال حُجَّةُ الإسلام في « المقصد الأسنى » (ص ۲۸۱ ) : (ومملكة كلَّ عبد بدنَّهُ خاصَّةً ، فإذا نَفَذَتْ مشيئتُهُ في صفات قلبه وجوارحه. . فهو مالكُ مملكة نفسه بقدْرِ ما أُعطى مِنَ القدرة عليها ) .

<sup>(</sup>٢) في (د) وحدها: (فاعرف نفسك يا إنسانَ رَبِّكَ) بدل (فاعرف نفسك يا إنسانُ.. تعرفُ رَبَّكَ).

#### ٣ فعِسْلُ

## في الإشارة إلى العِلمين اللذين تنتجهما الموازنةُ ببن مملكهٔ التحقّ سبنجانه وَمُملكهٔ الآدميّ

قد وقعتِ الإشارةُ فيما ذكرناهُ مِنَ الموازنةِ بين مملكةِ الحقِّ سبحانَهُ ومملكةِ الآدميِّ إلى عِلمَينِ كبيرينِ :

أحدُهما: علمُ نفْسِ الآدميِّ ، وكيفيَّةُ تعلُّق الصِّفاتِ والقوَّاتِ القلبِ ، وهاندا علمٌ عظيمٌ طويلٌ لا يمكنُ تحقيقُهُ في مثلِ هاندا الكتابِ بالقلبِ ، وهاندا علمٌ عظيمٌ طويلٌ لا يمكنُ تحقيقُهُ في مثلِ هاندا الكتابِ بأكثرَ ممَّا ذكرناهُ ؛ فإنَّ الإمامَ أبا حامدٍ قَدَّسَ اللهُ روحَهُ قد صنَّفَ في ذلك كُتباً عدَّةً ، وهي في جنْبِ هاندا العلم كحصاة بالإضافة إلى جبل (١) .

الثاني: تفصيلُ ارتباطِ مملكةِ إلهِ العالَمِ بالملائكةِ ، وارتباطِ بعضِ الملائكةِ ببعضٍ (٢) ، وارتباطِ السَّماواتِ والعرشِ والكرسيِّ بهاؤلاء ، وهاذا أيضاً علمٌ عظيمٌ طويلٌ (٣) .

<sup>(</sup>۱) في (د) وحدها: (جبلِ قاف)، وسقط من (ب) و(هم) قوله: (فإنَّ الإمام أبا حامدِ قدَّس اللهُ روحه قد صنَّفَ في ذلك كُتباً عدَّة ، وهي في جنْبِ هاذا العلم كحصاة بالإضافة إلى جبل).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ) وحدها قوله: (تفصيلُ ارتباطِ مملكة إله العالَم بالملائكة، وارتباط بعض الملائكة ببعض).

<sup>(</sup>٣) انظر « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » (ص ٢٨٠ ) لحجَّة الإسلام الغزالي ، في الكلام على اسمه تعالى « مالك المُلك » .

مراح المراح ا

والمقصودُ من هاذه الإشارةِ: ليقفَ الذَّكيُّ النَّحريرُ على ذلك ويعتقِدَه ، ويعرفَ بذلك عظمةَ الله سبحانَهُ .

ومَنْ كان بليداً ؛ إذا وقفَ عليه . عَرفَ مِنْ نفْسِهِ هاذا القدْرَ ، وهو كيفيَّةُ غفلتِه (١) وكونِه مغبوناً حين حُرمَ مطالعة جمالِ الحضرةِ الإللهيَّةِ !

على أنَّ هاذا القدْرَ الذي أوردتُهُ.. مُحتَقرٌ في جنبِ ما يعرفُهُ العارفُ إذا اطَّلعَ عليه على الوجه الذي يوفَّقُ لمعرفتِه، فإذا قايستَ به ما ذكرناهُ.. كان بالإضافة إلى ما يعرفُه العارفُ كطريقٍ غامضٍ في برِّيَّةٍ (٢) ؛ فإنَّ ذلك الطريق حقيرٌ في جنبِ سَعَةِ البَرِّيَّةِ ، واللهُ الموفِّقُ .

(۱) في (أ) و(و) و(ليدن): (وهو كيفيَّةٌ عقليَّةٌ) بدل (وهو كيفيَّةُ غفليَهِ)، والمعنى : أنَّ البليد إذا وقف على هاذا القدر ممَّا ذُكِرَ.. فإنَّه لا يدركه إلا بتصرُّفات عقله وفكره، لا بأذواق قلبه وسرَّه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ليدن) قوله: (ما يعرفه العارف إذا اطلع عليه على الوجه الذي يوفّق لمعرفته، فإذا قايست به ما ذكرناه .. كان بالإضافة إلى ما يعرفه العارف كطريق غامض في برِّيَةٍ) ولعلّه فوت نظر ؛ لابتداء السقط وانتهائه بقوله: (ما يعرفه العارف).

## ٤ فصِ لَنْ لَكُنْ وَالْمُلَكُوبِ الْمُلَكِ وَالْمُلَكُوبِ الْمُلُكُ وَالْمُلَكُوبِ (١) في مَراتب الوجُود بين المُلُكُ وَالْمُلَكُوبِ

هنؤلاء المساكينُ المنجِّمونَ والطبائعيونَ الذين حُرموا حقيقة المعرفة ؛ حتى أضافوا الأمورَ إلى النُّجومِ والطبائع.. مَثلُهُم كنملةٍ دبَّتْ على قرطاسٍ ، فرأتهُ يسوَدُّ ويظهرُ عليه نقوشٌ ، فتأمَّلتهُ ؛ فإذا هي برأسِ القلمِ ينقشُ القرطاسَ ويسوِّدُه ، ففرحتْ وقالتْ : عرفتُ حقيقةَ هلذا الأمرِ ؛ فإنَّه إنَّما يصدرُ مِنَ القلمِ ! وهلذا مثلُ الطبيعيِّ الذي لم يَعرفُ مِنَ المحرِّكات إلا الدَّرجةَ الأخيرة .

فجاءت نملة أخرى أحدُّ بصراً مِنَ الأولى وأدقُّ نظراً.. فقالت للأُولى: إنَّكِ غلِطتِ ؛ فإنَّني أرى القلمَ مُسخَّراً ، ووراءه شيءٌ آخَرُ ، وهو الذي يَنقشُ ، وابتهجت بذلك وقالت : هاذا حقيقة الأمرِ ؛ فإنَّني قد علمت أنَّ الذي يَنقشُ إنَّما هو الإصبعُ لا القلمُ ؛ فإنَّ القلمَ مُسخَّرٌ له . وهاذا مثالُ المنجِّم .

فنظرُ النَّملةِ الثَّانيةِ وهي رُّتبةُ المنجِّم. . أوسعُ وأدقُّ من نظرِ الأُولىٰ ، وهي رُّتبةُ الطَّبائعيِّ ، ولم يعلم المنجِّمُ المسكينُ حين جعلَ الطَّبائع

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٢٠١/٨ وما بعدها ، كتاب التوحيد والتوكل ، وهو الكتاب الخامس من ربع المُنجيات ) ، و« الأربعين في أصول الدين » (ص ٤١٤) .

مسخَّرةً للكواكبِ.. أنَّ الكواكبَ مسخَّرةٌ للملائكةِ ، ولم يهتدِ إلى هاذه الدَّرجةِ .

وكما أنّه وقع هذا الخلاف في عالم الأجسام بين الطّبيعيّ والمنجّم. كذلك وقع الخلاف في عالم الأرواح بين مَنْ ترقّى ؛ فإنّ كثيراً مِنَ الخَلقِ ترَقّوا عن عالم الأجسام ؛ فوجدوا شيئاً خارجاً عن معهودِهم ؛ فنزلوا على أوّلِ درجةِ . فانسدَّ عليهم طريقُ المعراجِ إلى عالم الأرواح .

وهكذا في عالَم الأرواح الذي هو من عالَم الأنوار.. عقباتٌ وحُجُبٌ كثيرةٌ ، بعضُها في الجَري مثلُ الكواكبِ ، وبعضُها مثلُ القمرِ ، وبعضُها مثلُ القمرِ ، وبعضُها مثلُ الشمسِ ، وهاذه مراقي معراج قوم يُعرَضُ عليهم ملكوتُ السَّماوات ، كما أخبرَ اللهُ تعالى في حقِّ الخليلِ صلواتُ اللهِ عليه بقولِه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام : ٧٥] ؛ ولذلك قال النَّبيُ صلواتُ اللهِ عليه وسلامُهُ : ﴿ إِنَّ لله سبعينَ حجاباً من نور (١) ، لو كشفها.. لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه كُلَّ شيءٍ أدركهُ بصَرُهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(ج) و(و): (من نور)، وفي بقيَّة النسخ: (من نورِ وظُلمة)، وقد جاء الحديث في (أ) في الفصل الذي يليه: (من نورِ وظُلمة).

<sup>(</sup>٢) روى الطبراني في « الأوسط » ( ٦٤٠٧ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، هَلْ تَرَىٰ رَبَّكَ ؟ قَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعِينَ حِجَاباً مِنْ نُورٍ ، لَوْ رَأَيْتُ أَدْنَاهَا لاَحْتَرَقْتُ » .

وروى أبو الشيخ ابن حبَّان في « العَظَمَة » ( ٧١١/٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةِ . . . » الحديث .

المراجع المنظر المراجع المراق المعردين

والمقصودُ: أن تَعرفَ مسكنةَ الطَّبيعيِّ وحيرتَه ، وأنَّه صَدَقَ في إضافتِه إلى الحرارةِ والبرودةِ ؛ بأنَّه لولا كونُ هاذينِ مِنَ الأسبابِ الإللهيَّةِ في البَيْنِ.. لبطلَ علمُ الطبِّ ، وللكنْ أخطأ مِنْ حيث قلَّةُ نظرِه وضعفُ بصرِه ، وأنَّه حطَّ راحلةَ قلبِه في أوَّلِ منزلٍ ، وجعلَ ذلك أصلاً وموطناً ، وجعلَهُ مُسخِّراً لا مُسخَّراً ، وسيِّداً لا عبداً ! وهو ؛ أعني : ما تمسَّكَ به الطبائعيُّ مِنَ الطَّبائع.. من جملةِ العبيدِ المرتبينَ في آخرِ رُتبةٍ ، المُوقَفِينَ (١) في صفِّ النِّعالِ .

وكذلك المنجِّمُ. . صدقَ حين أتى بالنُّجومِ في جملةِ الأسبابِ ؛ فإنَّه لو لم تكن . . لتماثلَ اللَّيلُ والنَّهارُ واستويا ؛ فإنَّ الشَّمسَ نجمٌ ، الضياءُ

وعند الطبراني في « الأوسط » ( ٨٩٤٢ ) : « بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ نُورٍ ، وَسَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ فُورٍ ، وَسَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ فُالِم ، وَسَبْعُونَ حِجَاباً مِنْ فُالْمَةٍ . . . » الحديث .

أما لفظ: « لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ » ؛ فهو عند مسلم ( ١٧٩ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: « حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ »

وأخرج أبو الشيخ في « العظمة » ( ٢٩ / ٢٩ ) عن مجاهد رحمهُ اللهُ تعالىٰ ، قال : ( بَيْنَ الْعَرْشِ وَبَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ سَبْعُونَ حِجَابًا ؛ حِجَابٌ مِنْ نَارٍ ، وَحِحَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ ، وَحِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ ) .

وعند أحمد في « المسند » ( ١٩٨٩٦ طبعة المكنِز ، ١٩٥٨ طبعة الرسالة ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَها. لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ » ، وعند ابن ماجه ( ١٩٦ ) من حديث أبي موسى أيضاً رضي الله عنه مرفوعاً : « حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَها. لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ »

(١) قوله : (الموقفين) ليس في (ب) و(هـ) و(ز).

ولب ب الناب المحديد المناهدة في مون الفي بمان

والحرارة يوجَدانِ منه في العالَم ، فلولاه . لتماثَلَ الصَّيفُ والشِّناءُ ؛ فإنَّ حرارة الصَّيفِ إنَّما تكونُ إذا كانتِ الشَّمسُ تقرُبُ إلى وسَطِ السَّماء ، وبرودة الشِّناءِ تكونُ بحُكم بُعدِها عن ذلك ، والرَّبُ تعالى الذي كان في قدرتِه أن خَلقَ الشَّمسَ حارَّة مُضيئة . ليس يعشرُ عليه أن يكونَ خَلقَ زحلَ بارداً يابساً ، والزُّهرة حارَّة رطبة ، وهنذا لا يقدحُ في الإسلام .

فالمنجِّمُ غيرُ مخطىءٍ مِنَ الوجهِ الذي ذكرنا ، إنَّما غلِطَ من وجهٍ آخرَ ؛ وهو أنَّه جعلَ النُّجومَ أصلاً يُخاطَبُ ويُدعىٰ ويُخشىٰ ويُرجىٰ ، وجعلَها متصرِّفةً بطريقِ الاستقلالِ ، ولم يَنظرْ - لقصورِ بصرِه (۱) - في كونِها مُسخَّرةً مُدبَّرةً ، كما قال اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مَسَخَرَتِ بِأَمْرِقِ ﴾ [الأعراف : ٤٥] ، والمسخَّرُ : هو الذي رُتِّبَ لعملِ شيءٍ مِنَ الأمور (٢) .

فإذاً ؛ هاؤلاء عُمَّالٌ ، وللكن لا من جهةِ نفوسِهم وقِبَلِها ، للكنَّهم مُرتَّبونَ للعملِ من جهةِ الملائكةِ ؛ كما أنَّ الأعصابَ تَستعمِلُ ما دونَها من أجنابِ الأطرافِ من جهةِ القوَّةِ التي في الدِّماغ. . فكذلك الكواكبُ كلُّها مِنَ المستخدَمينَ في المراتبِ الأخيرةِ ، وإن كانوا في صفِّ النُّقباءِ لا في صفِّ النَّعالِ الذي فيه الطبائعُ الأربعةُ مسخَّرةً ، وهي آخرُ رُتبةٍ ؛ كالقلم في الكتابةِ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) في (ب) و (ز) : (نظره) ، وفي (هـ) : (بصیرته) بدل (بصره) .

 <sup>(</sup>٢) ضبطت في ( أ ) : ( والمسخِّرُ : هو الذي رَتَّبَ لعمل شيءٍ مِنَ الأمور ) .

#### ه فصِل

في معنىٰ قوله عِلْمِيْمُ « إِنَّ للتَّدسبعين حَجَابُا من نورِ وظلمة ، لو كَشْفَهَا . لأُحرِقت سِجُات وَجِهِ ماأُدركه بصره »

كَأْنِي بِكَ أَيُّهَا الأَخُ العارفُ أَدَامَ اللهُ تأييدَك ، وأَجزَلَ من عوارفِه مزيدَك .. تتشوَّفُ إلى الوقوفِ على معنى قولِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ : " إنَّ للهِ سبعينَ حجاباً مِنْ نُورٍ وظُلمَةٍ . . " الخبر (٢) ، وتقولُ لي : قد شرطت في صدرِ الكتابِ أنَّك تُشيرُ إلى طرَفٍ من كُلِّ فنِّ تُورِدُهُ ، ولا تُغادرُ شيئًا ممَّا تذكُرُهُ ؟ محتاجاً إلى البحثِ عنهُ في كتابِ آخَرَ .

فاعلم أنَّ في بعضِ الرِّواياتِ « سَبعَ مئةِ حجابٍ »، وفي بعضِها « سبعونَ ألفاً »(٣) ، ولا مزيدَ لديَّ على ما أوردَه الإمامُ حُجَّةُ الإسلام في

<sup>(</sup>۱) العنوان مثبت من «مشكاة الأنوار» (ص ۸٤)، وموارد المؤلف في هذا الفصل كما صرَّح من كتاب «مشكاة الأنوار» (ص ٨٤ إلى ٩٣)، وقد نقل الفصل كما صرَّح من كتاب «مشكاة الأنوار» (ص ١٤ إلى النسخ الخطيّة لكتابنا الفصل كاملاً مع تصرُّف يسير، هذا وبالإضافة إلى النسخ الخطيّة لكتاب «الذخيرة لأهل البصيرة»؛ قمتُ بمقابلةِ الفصل مع النسخة المطبوعة لكتاب «مشكاة الأنوار» بتحقيق المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفي، وكذلك رجعتُ إلى نسخة خطيَّة نفيسة لكتاب «مشكاة الأنوار» نُسخت سنة ( ١٤٥هـ).

<sup>(</sup>۲) تقدَّم تخریجه (ص ۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) كذا جاءت مقدمة الفصل في (أ) و(و)، أمَّا بقيَّة النَّسخ. ففيها سقطً وتغيير ؛ فقد جاءت مقدِّمة الفصل فيها : (أظنُّك تتشوق إلى الوقوف على معنى الخبر، وماهية المراد بالحجب المذكورة، لا سيَّما وفي بعض الروايات « سبع=

كتابِه المسمَّىٰ بـ « المشكاةِ » (١) ؛ فإنَّه ذَكرَ أصولاً لو تصدَّىٰ متصَدِّ لتفريعِها وبسطِها. لبلغ العدد المذكور أو قاربَهُ ، وللكنْ إحصاءُ فروعها ممَّا يطولُ ؛ فلنقتصر على إيرادِ ما ذكرَه مع زيادة بسطٍ واختصارٍ في موضع يليقُ به كلُّ ذلك ، واللهُ الموفِّقُ .

اعلم أنَّ الله سبحانه مُتَجَلٍّ في ذاتِه لذاتِه ، والحُجُبُ المذكورةُ كلُّ واحدٍ منها يكونُ حجاباً بالإضافةِ إلى محجوبِ لا محالةَ ، ثمَّ

مئة حجاب » ، وفي بعضها « سبعون ألفاً » ) ، وفي ( أ ) و( و ) : ( تتشوَّق ) بدل ( تتشوَّف ) ، وقد أُشير في هامش ( أ ) إلىٰ أنَّ ( تتشوَّف ) نسخة ثانية ، وقال : ( أي : تترقَّب ) .

أمًا بالنسبة للرواية الأولى التي ذكرها المؤلّف : « سَبعَ مئةِ حجابٍ » ؛ فلم أَجدها .

أمّا الرواية الثانية: «سَبعونَ أَلْفاً»؛ فقد روى الطبراني في «الكبير» ( ١٤٢٤٨) ، وأبو الشيخ في «العظمة » ( ٢٦٧/٢) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣٤٧) كلاهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: « دُونَ اللهِ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وظُلْمَةٍ ، فَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئاً مِنْ حِسِّ تِلْكَ الحُجُب. . إِلاَ زَهِقَتْ ».

وأخرج أبو الشيخ في « العظمة » ( ٢/ ٦٨٥ ) عن مجاهدٍ رحمهُ اللهُ تعالىٰ ، قال : ( بَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ وَبَيْنَ الْعَرْش سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُور )

(۱) كذا في (أ) و(و): (في كتابه المسمَّىٰ بـ «المشكاة»)، وفي (ليدن): (وضمَّنه كتاب «مشكاة الأنوار»، أمَّا بقيَّة النُّسخ؛ ففي (ب) و(هـ) و(رْ): (في بعض كُتُبه)، وفي (د): (في ذلك وأودعه كتبه)، وفي (ج): (في ذلك في بعض كتبه).

والكتاب هو « مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » ، من أواخِرِ مؤلَّفات حُجَّة الإسلام ، وزُبدة علومه عليه مِنَ الله الرَّحمة والسَّلام ، صرَّح فيه بما قصرت عنه الأفهام ؛ فأنكره بعضهم دون الأثمَّة الأعلام .

المحجوبونَ مِنَ الخَلقِ ثلاثةُ أقسام :

منهم محجوبون (۱) بمجرّدِ الظُّلمةِ ، ومنهم محجوبٌ بالنُّورِ المُّلمةِ ، ومنهم محجوبٌ بالنُّورِ المُحضِ ، ومنهم محجوبٌ بنورٍ مقرونٍ بظُلمةٍ ، وأصنافُ هاذه الأقسامِ كثيرةٌ جدّاً (۲) ، فلتقع الإشارةُ إلى بعضِ أصنافِ كلِّ قسمٍ ؛ ليُتنبَّهَ به على ما سواه بطريقِ المجاهدةِ .

فأمَّا القسمُ الأوَّلُ: وهمُ المحجوبونَ بالظُّلمةِ المحضةِ ؛ فإنَّهم المُلحِدةُ الذين لا يؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ ، وهمُ الذين استحبُّوا الدُّنيا على الآخرةِ ؛ لأنَّهم لا يؤمنونَ بها أصلاً .

#### وهنؤلاء صنفانِ :

صنفٌ تشوَّفَ إلى طلبِ سببِ لهاذا العالَم ؛ فأحالَه إلى الطَّبعِ الذي هو عبارةٌ عن صفةٍ مركوزةٍ في الأجسامِ حالَّةٍ فيها ، وهي مظلمةٌ ؛ إذ ليس لها معرفةٌ وإدراكٌ ، ولا خبرَ لها من نفسِها ولا ممَّا يصدرُ منها ، وليس لها نورٌ يُدرَكُ بالبصرِ الظَّاهرِ أيضاً .

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) و(هـ) و(ز) قوله: (لا محالة ، ثمَّ المحجوبون منَ الخَلقِ ثلاثة أقسام: منهم محجوبونَ).

<sup>(</sup>٢) قال حُجَّة الإسلام في «مشكاة الأنوار» (ص ٨٤): (وأصناف هاذه الأقسام كثيرة أتحقَّقُ كثرتها، ويمكنني أن أتكلَّف حصرها في سبعين، للكن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصر؛ إذ لا أدري أنَّه المراد بالحديث أم لا؟ أمَّا الحصر إلى (سبع مئة) و(سبعين ألفاً). فذلك لا يستقل به إلا القوَّة النبوية، مع أن ظاهر ظني أنَّ هاذه الأعداد مذكورة للتكثير لا للتحديد، وقد تجري العادة بذكر عدد ولا يُرادُ به الحصر؛ بل التكثير، والله أعلم بتحقيق ذلك، فذلك خارج عن الوسع).

ولب ب رك ب الناف المعلمة المعل

والصّنفُ الثّاني : همُ الذين شُغِلوا بأنفسهم ، ولم يفرُغوا لطلبِ السّببِ أيضاً ؛ بل عاشوا عيشَ البهائم ؛ فكان حجابُهم نفوسَهم الكدِرة وشهواتِهم المظلمة ، ولا ظُلمة أشدُ منَ الهوى والنّفْسِ ؛ ولذلك قال الله تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ النَّهَ مُ هَوَنه ﴾ [الجاثبة : ٢٣] ، وقال النّبيُ عليه الصّلاة والسّلام : « الهوى أبغض إله عُبِدَ في الأرضِ »(١) .

#### وهنؤلاء انقسموا فِرَقاً:

ففرقة : زعمت أنَّ غاية المطلبِ في الدُّنيا قضاء الأوطارِ ، ونيلُ الشَّهواتِ ، وإدراكُ اللَّذاتِ البهيميَّةِ من مَنكَحٍ ومَطعَمٍ ومَلبَسٍ ؛ فهاؤلاء عبيدُ اللَّذَةِ ، يعبُدونَها ويطلبونَها ، ويعتقدونَ أنَّ نيلَها غاية السَّعادة ! رَضُوا لأنفسِهم أن يكونوا بمنزلةِ البهائمِ بل أخسَّ منها ! فأيُّ ظلمةٍ أشدُ من ذلك ؟! فقد حُجبَ هاؤلاء بمحضِ الظُّلمةِ .

وفرقة : رأت أنَّ غاية السَّعادة هي الغَلَبة والاستيلاء والقتل والفتك والأسر والسَّبي ، وهاذا مذهب الأعراب والأكراد وكثير مِنَ الحمقى ، وهم محجوبون بظُلمة الصِّفاتِ السَّبُعيَّة ؛ لغَلَبتِها عليهم ، وكونِ إدراكِ مقصودِها. . أعظم اللَّذَاتِ عندهم ، وهاؤلاء قَنِعُوا أن يكونوا بمنزلة السِّباع بل أخسَّ .

وفرقةٌ ثالثةٌ : زعمتْ أنَّ غاية السَّعادة .. كثرة المال واتِّساعُ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقي في « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مِنَ الأخبار » ( ۲۷/۱ ) : ( روي من حديث أبي أُمامة بلفظ : « أَبُغَضُ الإحياء مِنَ الأخبار » ( ۲۷/۱ ) : ( روي من حديث أبي أُمامة بلفظ : « أَبُغَضُ اللهِ عُبِدَ عِنْدَ اللهِ في الأرْضِ هُوَ اللهَوَىٰ » هاكذا رواه الطبراني بإسناد ضعيف ) .

الشأن (۱) ؛ لأنّ المالَ آلةُ قضاءِ الشَّهوات كلِّها ، وبها يحصُل للإنسانِ الاقتدارُ على قضاءِ الأوطارِ ، فه ولاء هِمَّتُهم جمعُ الأموالِ واستكثارُ العقارِ والضِّياعِ والخيلِ المسوَّمةِ والأنعامِ والحرثِ وكنزِ الدَّنانيرِ تحتَ الأرضِ ، فترى الواحدَ يجتهدُ طولَ عمْرِه ؛ فيرتكبُ الأخطارَ في البوادي ، والأسفارَ والتِّجاراتِ ، ويجمعُ الأموالَ بأنواعِ الاحتيالِ ويشحُّ بها على نفسِه فضلاً عن غيرِه ، وهمُ المرادونَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " تَعِسَ عبدُ الدِّينارِ "(۱) ، وأيُّ ظلمةٍ أعظمُ ممَّا يُلبَّسُ على الإنسان ؟!

إِنَّ الذَّهبَ والفضةَ حجران لا يُرادانِ لأعيانِهما ، وهي إذا لم تُقضَ بها الأوطارُ ولم تُنفَقْ. . بمنزلةِ الحصى ، ولا فَرقَ بينهما حينئذٍ .

وفرقة (ابعة : ترقَّت من جهالة هاؤلاء وتعاقلت (٣) ، وزَعمَتْ أنَّ أعظمَ السَّعاداتِ اتِّساعُ الجاهِ والصِّيتِ ، وانتشارُ الذِّكرِ ، وكثرةُ الأتباعِ ، ونفوذُ الأمرِ المطاع .

فتراها لا هَمَّ لها إلا المراءاةُ وعِمارةُ مطارحِ أبصارِ النَّاظرينَ ؛ حتى

 <sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ الخطيّة: (واتِّساعُ الشأن)، والذي في طبعة «مشكاة الأنوار» (ص ٨٦)، ومخطوطته (ق ٤٢/ب): (واتِّساعُ اليسار).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بهاذا اللفظ في «المعجم الأوسط» (٢٥٩٥)، والبخاري (٢٥٩٥) بلفظ: « تَعِسَ عبدُ الدِّينار وعبدُ الدِّرهم » من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ج) و(هـ) و(و) و(ليدن): (وتعاقلت) وهو الموافق لما في المطبوع والمخطوط من «مشكاة الأنوار»، وفي (أ) و(ز): (وتغافلت)، وفي (ب) و(د): (وتعاملت).

إِنَّ أَحَدَهُم يَجُوعُ فِي بِيتِه وَيَحْتَمِلُ الضَّرَرَ ، وَيَصَرَفُ مَالَهُ إِلَىٰ ثَيَابٍ يَتَجَمَّلُ بِهَا عَنْد خُرُوجِه ؛ كي لا يَنظُرَ إليه أَحَدٌ بعينِ الحقارةِ .

وأصنافُ هاؤلاء لا يُحصَونَ كثرةً ، وكلُّهم محجوبونَ عن اللهِ تعالىٰ بالظُّلمةِ المحضةِ ، وهي نفوسُهُمُ المظلمةُ ، فلا نطيلُ بذكرِ آحادِ الفِرَقِ بعد وقوع التَّنبيهِ على الأجناس .

ويدخلُ في زمرة هاؤلاء أقوامٌ يقولونَ بلسانِهم : ( لا إله إلا الله ) ، وللكنْ ربما حَمَلهُمْ على قولِها خوفٌ أو استظهارٌ بالمسلمينَ ، وتجمُّلٌ بهم ، أو استمدادٌ من مالِهم ، أو لأجل التَّعصُّب لنُصرةِ مذهب الآباءِ .

فه ولاء إذا لم تحملهم هاذه الكلمة على العمل. فلا تُخرجُهم الكلمة مِنَ الكلمة مِنَ الظُّلماتِ إلى النورِ ؛ بل أولياؤهم الطاغوت يُخرجونهم مِنَ النُّور إلى الظُّلماتِ (١) .

أُمَّا مَنْ أَثَّرَتْ فيه الكلمةُ بحيث ساءَتْهُ سيِّئَتُهُ وسرَّتْهُ حسنَتُهُ.. فهو خارجٌ من محضِ الظُّلمةِ وإن كان كثيرَ المعصيةِ (٢).

وأمَّا القسمُ الثاني : طائفةٌ حُجِبُوا بنورٍ مقرونٍ بظُلمةٍ ، وهم ثلاثةُ أصنافٍ :

صنفٌ منشأ ظلمتِهم مِنَ الحسِّ ، وصنفٌ منشأ ظلمتِهم مِنَ الخيالِ ، وصنفٌ منشأ ظلمتِهم مِنَ الخيالِ ، وصنفٌ منشأ ظلمتِهم مِنْ مُقايساتٍ عقليَّةٍ فاسدةٍ .

<sup>(</sup>١) اقتباسٌ من الآية ( ٢٥٧ ) في سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: « مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّمَتُهُ ، وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ . فَهُوَ مُؤْمِنٌ » ، أخرجه أحمد في « مسنده » ( ١٥٩٣٦ طبعة المكنز ، ١٥٦٩٦ طبعة الرسالة ) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه .

فالصّنفُ الأوَّلُ: المحجوبونَ (١) بالظُّلمةِ الحسِّيَّةِ: وهم طوائفُ، لا يخلو واحدٌ منهم عن مجاوزةِ الالتفاتِ إلى نفْسِهِ، وعنِ التَّألُّهِ والتَّشوُّفِ إلى معرفةِ ربِّهِ.

وأوَّلُ درجاتِهم عبَدَةُ الأوثانِ ، وآخرُهم الثَّنويَّةُ ، وبينهما درجاتٌ لا نُطيلُ بذِكرِها ، بل نُشيرُ إلى بعضِها تنبيهاً على باقيها .

أمَّا عبدةُ الأوثانِ : فإنَّهم عَلِموا على الجملةِ أنَّ لهم ربّاً يلزمُهُم إيثارُهُ على نفوسهِمُ المظلمةِ ، واعتقدوا ربَّهُم أعزَّ من كلِّ شيءٍ ، وأنفسَ من كلِّ شيءٍ نفيسٍ ، وللكنْ حجبتْهُم ظُلمةُ الحسِّ عن أن يُجاوزوا العالَمَ المحسوسَ ؛ فاتَّخذوا من أنفسِ الجواهرِ ؛ كالذّهبِ والفضةِ والياقوتِ . . أشخاصاً مُصَوَّرةً بأحسنِ الصُّورِ ؛ فاتَّخذوها آلهةً !

وهاؤلاء محجوبون بنور العِزَّةِ والجمالِ ، والعِزَّةُ والجمالُ من صفاتِ اللهِ تعالى وأنوارِه ، وللكنَّهم ألصقوها بالأجسامِ المحسوسةِ ، وصدَّهم عن ذلك ظُلمةُ الحسِّ ؛ فإنَّ الحسَّ ظلمةُ بالإضافةِ إلى العالمِ الرُّوحانيِّ العقليِّ .

الطائفةُ الثَّانيةُ : جماعةٌ من أقاصي التُّركِ ليس لهم مِلَّةٌ ولا شريعةٌ ، يعتقدونَ أنَّ لهم ربّاً ، وأنَّهُ أجملُ الأشياءِ ، فإذا رأوا إنساناً في غايةِ

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(ز): (المحجوبون) وهو الموافق لما في المطبوع والمخطوط من « مشكاة الأنوار » ، وفي (ب): (المتردِّدون) ، وفي (ج) و(ليدن): (المُمْنَون) ، وفي (د): (المنوَّر) ، وفي (هـ): (الممنُونون) ، وفي (و): (المُقرُّون) ، وقد كتبت في (أ) في متن الكتاب مثل ما جاء في (ج): (المُمْنَون) ، وصُحِّحت في الهامش بنفس القلم إلى (المحجوبون).

مناهم المراب وليناف المعاملة ا

الجمالِ أو شجراً أو فرساً. . سجدوا لَهُ ! وقالوا : إنَّه ربُّنَا !

فهاؤلاء محجوبونَ بنورِ الجمالِ مع ظُلمةِ الحسِّ ، وهم أدخلُ في ملاحظةِ النُّورِ من عبَدةِ الأوثانِ ؛ لأنَّهم يعبدونَ الجمالَ المطلَقَ دونَ الشَّخصِ الخاصِّ ، فلا يُخصِّصُونَهُ بشخصٍ (١) ، ثمَّ يعبدونَ الجمالَ المطبوعَ ، لا المصنوعَ من جهتِهم وبأيديهم .

وطائفة ثالثة : قالوا : ينبغي أن يكون ربُّنَا نورانيّاً في ذاتِه ، بهيّاً في صورتِه ، ذا سُلطانٍ في نفسِه ، مَهيباً في حضرتِه ، لا يُطاقُ القُربُ منه ، وللكنْ ينبغي أن يكونَ محسوساً ؛ إذ لا معنى لغيرِ المحسوسِ عندهم ، ثمّ وجدوا النّارَ بهاذه الصّفةِ . . فعبدوها واتّخذوها ربّاً !

فه و لاء محجوبونَ بنورِ السَّلطنةِ والبهاءِ ، وكلُّ ذلك من أنوارِ اللهِ تعالىٰ .

وطائفة رابعة : زعموا أنَّ النَّارَ نستولي عليها نحن بالإشعالِ والإطفاءِ ، فهي تحت تصرُّفِنا ؛ فلا تصلحُ للإلهيَّةِ ؛ بل ما يكونُ بهاذه الصِّفاتِ (٢) ، ثمَّ نكونُ نحنُ تحت تصرُّفه ، ويكونُ مع ذلك موصوفاً

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ: ( فلا يُخصِّصُونَهُ بشخصٍ ) وهو موافق لمخطوط « مشكاة الأنوار » ، وفي النسخة المطبوعة من « المشكاة » : ( فلا يُخصِّصُونَهُ بشيءٍ ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة من «مشكاة الأنوار» زيادة غير موجودة في نسخ « الذخيرة » ولا في النسخة الخطبَّة لكتاب « المشكاة » : ( بل ما يكون بهاذه الصِّفاتِ ، ولم يكن تحت تصرُّفنا ) ، وقد أشار الدكتور العفيفي إلىٰ أنَّها ساقطة من إحدى النسخ .

بالعلوِّ والارتفاع.. أُوليٰ (١).

ثمَّ كان المشهورُ فيما بينهم علمَ النُّجومِ وإضافةَ التَّأثيراتِ إليها ؟ فمنهم مَنْ عبَدَ الشَّعْرَىٰ ، ومنهم مَنْ عبَدَ المشتري ، إلى غيرِ ذلك مِنَ الكواكبِ ، حسبَ ما اعتقدوهُ في النُّجومِ من كثرةِ التَّأثيراتِ !

فهاؤلاء محجوبونَ بنورِ العلوِّ والإشراقِ والاستيلاءِ ، وهي من أنوار اللهِ تعالىٰ .

وطائفة خامسة : ساعدت هاؤلاء في المأخذ ، وللكن قالت : لا ينبغي أن يكون ربُّنَا موسوماً بالصِّغَرِ بالإضافةِ إلى الجواهرِ النُّورانيَّةِ ، بل ينبغي أن يكون أكبرَها ؛ فعبدُوا الشَّمسَ ، وقالوا : هي أكبرُ ! بل ينبغي أن يكون أكبرَها ؛ فعبدُوا الشَّمسَ ، وقالوا : هي أكبرُ !

فهاؤلاء محجوبونَ بنورِ الكبرياءِ مع بقيَّةِ الأنوارِ مقروناً بظُلمةِ الحسِّ.

وطائفة سادسة : ترقّوا من هاؤلاء ، وقالوا : النّور كلّه لا تتفرّد به الشّمس ؛ بل لغيرها أيضاً أنوار ، ولا ينبغي للرّب شريك في نورانيّيه ؛ فعبدوا النّور المطلق الجامع لجميع أنوار العالم ، وزعموا أنّه رب العالم ، والخيرات كلّها منسوبة إليه ، ثمّ رأوا في العالم شرورا ؛ فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربّهم ؛ تنزيها له عن الشّر ، فجعلوا بينه وبين الظّلمة منازعة ، وأحالوا العالم إلى النّور والظّلمة ، وربما سمّوهما (يزدان) و (أهرَمَن) ، وهم الثّنويّة (٢) .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (أولى) من النسخة المطبوعة والمخطوطة لـ « مشكاة الأنوار »! وبها يتمُّ المعنى .

<sup>(</sup>٢) وبعد هنذا التفصيل من حُجَّة الإسلام وتلميذه الإمام العراقي في الكلام عن هذه=

الديب الناب المديم المرابع الم

وهلذا القدرُ كافٍ مِنَ التَّنبيهِ على هلذا الصِّنفِ وإن كثُرَ ، واللهُ الموفِّقُ .

الصّنفُ الثّاني: وهم المحجوبونَ ببعضِ الأنوارِ مقرُوناً بظُلمةِ الخيالِ: وهمُ الذين جاوزوا الحسّ؛ فأثبتوا وراء المحسوساتِ أمراً، للكن لم يمكنهم مجاوزة الخيالِ؛ فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش (۱)! وأخسُهم رُتبةً. الجسميّةُ ، ثمَّ أصنافُ الكرّاميّةِ بأجمعِهم، وهم فِرَقٌ يكثرُ ذِكرُ مقالاتِهمُ الخبيثةِ ، فلا نطيلُ بذكرِهِم ؛ فإنَّ أرفعهم درجةً مَنْ نفى الجسميّةَ وجميع عوارِضِها إلا الجهة ؛ فإنّهم خصّصُوهُ بجهةِ فوقٍ ؛ لأنّ الذي لا يُنسَبُ إلى الجهاتِ ولا يُوصَفُ بأنّهُ خارجَ العالَمِ ولا داخِلَهُ . لم يكنْ عندَهم موجوداً ؛ إذ لم يكن مُتخيّلاً! ولم

(۱) في جميع نسخ «الذخيرة»: (قاعداً على الأرض)! وما أثبتُه من «مشكاة الأنوار» بنسختيه المخطوطة والمطبوعة.

الطوائف، وأنَّ سبب حجابهم هو بعض أنوار الحقِّ تعالىٰ، فقد قال عن عبدة الأوثان: بأنَّهم محجوبون بنور العزَّة والجمال، وقال عن طائفة ترقَّت عنهم: بأنَّهم محجوبون بنور الجمال، وهم أدخل من عبدة الأوثان في ملاحظة النور، وقال عن طائفة ترقَّت عنهم: بأنَّهم محجوبون بنور السلطنة والبهاء، وقال عن طائفة ترقَّت عنهم: بأنَّهم محجوبون بنور العلوِّ والإشراق والاستيلاء، وقال عن طائفة ترقَّت عنهم: بأنَّهم محجوبون بنور الكبرياء مع بقيَّة الأنوار، ثم قال: بأنَّ كل ذلك من أنوار الله تعالىٰ. تعلم من هاذه الحيثية صحَّة قول الشيخ الأكبر في « فصوص الحكم» (فصُّ حِكْمة سُبوحيَّة في كلمة نُوحيَّة) (صلاكر): (فما عُبِدَ غير الله في كل معبود). ومَنْ أراد الاستزادة ينظر في «مدخل إلىٰ علوم أهل الحقائق» الذي كتبناه مقدِّمة لرسالة «حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محيى الدين» للعارف البيتمانى .

المنظمة المراتبة الأهل البعرتيرة المناه

يُدرِكُوا أَنَّ أُوَّلَ درجاتِ المعقولاتِ تجاوزُ النِّسبةِ إلى الجهاتِ.

الصّنفُ الثّالثُ : المحجوبونَ بالأنوارِ الإللهيّةِ مقرونةً بمقايساتٍ عقليّةِ فاسدةٍ مُظلمةٍ : فعبدوا إللها سميعاً بصيراً عالماً مُتكلّماً قادراً [مريداً](۱) حيّاً ، مُنزّها عنِ الجهاتِ ؛ للكن فهموا هاذه الصّفاتِ على حسبِ مناسبةِ صفاتِهم ، وربما صرَّحَ بعضُهم فقال : كلامُهُ أصواتُ ككلامِنا ! وربما ترقّى بعضُهم فقال : لا بل هو كحديثِ أنفُسِنا ، ولا صوتَ ولا حرف !

وكذلك إذا طُولِبوا بحقيقةِ السَّمعِ والبصرِ والحياةِ.. رجَعوا إلى التَّشبيهِ من حيث المعنى وإن أنكروها من حيث اللفظُ ؛ إذ لم يُدركوا أصلاً معانيَ هاذه الإطلاقاتِ في حقِّ اللهِ تعالىٰ (٢) ؛ ولذلك قالوا في إرادته : إنَّها حادثةٌ مثلَ إرادتِنا ! وأنَّهُ طلبٌ وقصدٌ مثلَ قصدِنا (٣) !

(٣) وقد قال المؤلِّف من قبلُ : (إذا تعلُّمَ أحدٌ اعتقادَ أهل السُّنَّة وأدلَّتَهم ، وجَعلَ =

<sup>(</sup>١) ما بين [] زيادة من « مشكاة الأنوار » بنسختيه المخطوطة والمطبوعة .

آ قال سيدي الأستاذ عبد الغني النابُلُسي رضي الله عنه (ت١١٤هـ) في كتابه « الأنوار الإلهيّة في شرح المقدِّمة السنوسية » (ص ١٠٨): (والحقُّ أنَّ صفات الله تعالى كلَّها الواردة في القرآن كلامه القديم، وعلى لسان نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم. متشابهة ، لا يُعلمُ المراد من معناها القديم، وهي فينا مسمَّاة : بأسماء القوى الرُّوحانيَّة ؛ كالقدرة والإرادة والعلم والحياة ونحو ذلك ، وبأسماء الأعضاء الجسمانيَّة ؛ كاليد والوجه ونحو ذلك . وبعض الجهلة يُطلق المتشابه على ما كان من أسماء الأعضاء دون ما كان من أسماء القوى ، فكأنَّه فهم معنى القدرة الأزليّة مثلاً ، والإرادة الأزليّة ، والعلم الأزلي! وهيهات هيهات أن يدرك القديم المحدَثون ، ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُمُ مُ إِللّهَ الْمَاعِينَ فَي التهيل .

المعالم المناب ا

وهاذه مذاهب مشهورة ، فلا حاجة إلى تفصيلِها ، فهاؤلاء محجوبون بجملة مِن الأنوار مع ظُلمةِ المقايساتِ العقليَّةِ .

وكلُّ هـٰؤلاء أصنافُ القسمِ الثاني الذين حُجِبُوا بنورِ مقرونِ بظُلمَةٍ . وَكُلُّ هـٰؤلاء أصنافُ القسمُ الثالثُ : وهمُ المحجوبونَ بمحضِ الأنوارِ :

فإنَّهم أصنافٌ لا يمكنُ حصرُهم ، وللكن نُشيرُ إلى ثلاثةِ أصنافِ منهم :

الأوّل: طائفةٌ عرفوا معانيَ الصّفاتِ تحقيقاً ، وأدركوا أنّ إطلاقِه اسمِ الكلامِ والإرادةِ والقدرةِ والعِلمِ وغيرِه على صفاتِه.. مثلُ إطلاقِه على البشرِ ؛ فتَحَاشُوا عن تعريفِه بهاذه الصّفاتِ ، وعرّفوه بالإضافةِ إلى المخلوقاتِ ؛ كما عرّف موسى صلواتُ اللهِ عليه في جوابِ قولِ فرعونَ : ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٣] ، قال : إنّ الربّ المقدّسَ المنزّة عنِ المفهومِ الظّاهرِ من معاني هاذه الصّفاتِ.. هو مُحرّكُ السّماواتِ ومُدبّرُها .

والصِّنفُ الثَّاني: ترقَّوا من هاؤلاء، حيث ظهرَ أنَّ في السَّماواتِ والأرضِ كثرةً، وأنَّ محرِّكَ كلِّ سماءِ خاصَّةٍ.. موجودٌ آخَرُ يُسمَّىٰ ملَكاً، وفيهم كثرةٌ، وإنَّما نِسبَتُهُم إلى الأنوارِ الإلهيَّةِ.. نسبةُ

كُلِّيَّتَهُ مشغولةً بذلك ، واعتقد أنْ ليس وراء ذلك شيءٌ مِنَ العلوم ، وإن خطر بقلبه شيءٌ آخر . . قال : هاذا خلاف ذلك الذي سمعته ، وكل ما كان بخلافه . فهو باطل ؛ فإنَّ هاذا الرَّجُل لا يمكنه قطُّ أنْ يَعلمَ حقيقة الأمور ) ، وبه تعلم أنَّ مذاهب المتكلمين حجابٌ بالنسبة إلى علوم وأذواق العارفين كما سينصُّ عليه في آخر هاذا الفصل .

الكواكبِ(١) ، ثمَّ لاحَ لهم أنَّ هاذه السَّماواتِ في ضمنِ فلَكِ آخَرَ يتحرَّكُ الجرمِ الجميعُ بحركتِه في اليومِ واللَّيلةِ مرَّةً ؛ فقالوا : الرَّبُ هو المُحرِّكُ للجرمِ الأقصى المنطوي على الأفلاكِ كلِّها ؛ إذ الكثرةُ منفيَّةٌ عنه .

الصّنفُ الثّالثُ: ترقّوا مِنْ هلؤلاء، وقالوا: تحريكُ الأجسامِ بطريقِ المباشرةِ ؛ ينبغي أن يكونَ خدمة لربّ العالمينَ ، وعبادة له ، وطاعة مِنْ عَبدٍ من عبادِهِ يُسمّى ملكاً ، نِسبَتُه إلى الأنوارِ الإللهيّةِ (٢). نسبةُ القمرِ في الأنوارِ المحسوسةِ ؛ فزعموا أنَّ الرَّبَ هو المطاعُ من جهةِ هلذا المحرّكِ ، ويكونُ الرَّبُ سبحانه مُحرِّكاً للكلِّ بطريقِ الأمرِ لا بطريقِ المباشرةِ (٣).

فهانده الأصناف كلُّها محجوبةٌ بالأنوارِ المحضةِ .

وإنّما الواصلونَ صنفٌ رابعٌ: تجلّى لهم أنّ هاذا المُطاعَ أيضاً موصوفٌ بصفةٍ تُنافي الوحدانية المحضة والكمال البالغ ، ونسبة هاذا المُطاع .. نسبة الشمسِ في الأنوارِ ؛ فتوجّهوا مِن الذي حرّك السّماواتِ ، ومِن الذي أمرَ بتحريكِها .. إلى الذي فطرَ السّماواتِ وفطرَ السّماواتِ وفطرَ الاّمرَ ؛ فوصلوا إلى موجودٍ منزّهٍ عن كُلِّ ما أدركه بصرٌ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فأحرقتْ سُبحاتُ وجه الأوّلِ الأعلى .. جميع ما أدركه بصرُ النّاظرينَ فأحرقتْ سُبحاتُ وجه الأوّلِ الأعلى .. جميع ما أدركه بصرُ النّاظرينَ

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) و( د ) و( هـ ) و( و ) زيادة : ( نسبةُ الكواكب إلى الشَّمس ) .

<sup>(</sup>٢) كُذَا في (أ) و(و)، وفي بقيَّة النُّسخ: (الأنوار الإللهيَّةِ المحَضة) وهو الموافق لـ «مشكاة الأنوار » بنسختيه المخطوطة والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) قال حُجَّة الإسلام: (ثم في تقسيم ذلك الأمر وماهيَّته. غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ، ولا يحتمله هاذا الكتاب). « مشكاة الأنوار » (ص ٩١).

والمان المرابعة المرا

وبصيرتُهم ؛ إذ وجدُوهُ مقدَّساً منزَّهاً عن جميعِ ما وصفناهُ من قبل . ثمَّ إنَّ هـٰؤلاء انقسموا :

فمنهم: مَنِ احترقَ منه جميعُ ما أدركَه بصرُه وانمحقَ وتلاشى، وللكنْ بقي هو ملاحظاً للجمالِ والقُدْسِ ، ومُلاحظاً ذاتَه في جمالِه الذي نالَه بالوصولِ إلى الحضرةِ الإلهيَّةِ ، وانمحقتْ منه المُبصَراتُ دون المبصَر .

وجاوزَ مِنْ هاؤلاء طائفةٌ هم خواصُّ الخواصِّ ، فأحرقتهُم سُبحاتُ وجهِه في أنفسِهم ، وغشيهم سلطانُ الجلالِ.. فانمحقُوا وتلاشوا في ذاتِهم ، فلم يبقَ لهم لِحاظٌ إلى أنفسِهم ؛ لفنائهم عن أنفسِهم ، ولم يبقَ الا الواحدُ الحقُّ ، وصارَ معنى قولِه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ ﴾ [القصص : ٨٨] لهم ذوقاً وحالاً الله .

ومنهم: مَنْ لم يتدرَّجْ في التَّرقي والعُروجِ على التَّفصيلِ المذكورِ ، ولم يَطُلْ عليهمُ الطريقُ . فسبقوا في أوَّلِ وهلةٍ إلى معرفةِ القُدْسِ وتنزيهِ الرُّبوبيَّة عن كلِّ ما يجبُ تنزيهُ عنه ؛ فغلبَ عليهم أوَّلاً ما غلبَ على الآجُرين آخِراً ، وهجَمَ عليهمُ التَّجلي دَفعة ؛ فأحرقتْ سُبحاتُ وجهِه الآخرين آخِراً ، وهجَمَ عليهمُ التَّجلي دَفعة ؛ فأحرقتْ سُبحاتُ وجهِه جميعَ ما يمكنُ أن يدركه بصر حسِّي أو بصيرة عقليَّة ، ويشبِهُ أن يكونَ الأوّلُ طريقَ الخليلِ ، والثاني طريقَ الحبيبِ صلواتُ اللهِ عليهما (٢) .

<sup>(</sup>۱) في جميع نسخ «الذخيرة»: (له ذوقاً وحالاً)، وما أثبتُه من «مشكاة الأنوار» بنسختيه المخطوطة والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) قال حُجَّة الإسلام: (والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما)، «مشكاة الأنوار» (ص ٩١).

فهاذه نُبذةٌ تُشيرُ إلى أصنافِ المحجوبينَ ، ولا يمتنعُ أن يبلغَ عددُهم الى سبعين ألفاً إذا فُصِّلتِ المقاماتُ وتُتُبِّعَتْ حُجُبُ السَّالكينَ (١) ، ثم إذا فَتَستَ (٢) . لا تجدُ واحداً منها خارجاً عنِ الأقسامِ المذكورةِ ؛ فإنَّهم إمَّا أن يُحجَبوا بصفاتِهمُ البشريَّةِ ، أو بالحسِّ ، أو بالخيالِ ، أو بمقايسةِ العقلِ ، أو بالنُورِ المحضِ ، وقد وقعتِ الإشارةُ إلى كلِّ ذلك ، مع أنَّ خوضَ غمرةِ الأسرارِ الإلهيَّةِ . . خطيرٌ (٣) ، واستشفافَ أنوارِها من وراءِ الحُجُب البشريَّةِ . . عسيرٌ غيرُ يسير ، واللهُ الموفِّقُ .

<sup>(</sup>۱) في (أ): (اتُبِعت حُجُب السَّالكين)، وفي (د): (تشعَّبت حُجُب السَّالكين)، وهو الموافق السَّالكين)، وهو الموافق لـ السَّالكين)، وهو الموافق لـ « مشكاة الأنوار » بنسختيه المخطوطة والمطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) في (أ): (قِيسَت)، وفي (و): (قست)، وفي بقيَّة النَّسخ:
 (نَتَّشتَ)، وهو الموافق لـ« مشكاة الأنوار » بنسختيه المخطوطة والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في جميع نسخ "الذخيرة ": (خطر)، وفي "مشكاة الأنوار " بنسختيه المخطوطة والمطبوعة: (خطير) وهو الموافق لسجعة العبارة.

على المناف المعالمة المنافقة ا

# عضِ لَكُ في سبئب اختلاف الناكس في الاعتقادات

اعلم أنَّ هاذا الفصلَ في شرحِ الحُجُبِ. لم يكن مقصودَنا في هاذا الكتابِ ، وإنَّما غرضُنا وفاءً بالشرطِ المذكورِ ؛ لئلا نوردَ في كتابِنا شيئاً ونحيلَ الأمرَ فيه على غيره (١) .

فإذا عرفت ذلك. . فاعلم أنَّ (٢) أكثرَ الخلافِ بين الخلائقِ ؛ تراه أنَّ احدَهم يصْدُقُ من وجه ويخطى من غيرِه ، فيعتقدُ أنَّه قد أصابَ من جميعِ الوجوهِ ، ورأى الكلَّ ، ولم يرَ إلا البعض ، ومثَلُهم كجماعةٍ عُميانِ بلَغَهم وصولُ الفيلِ إلى أرضِهم . . فمضوا ليعرفُوه ؛ ظنّا منهم أنَّ معرفته تحصلُ لهم بطريقِ اللَّمسِ باليدِ ، فوضع كلُّ منهم يدَه عليه ، فوقعتْ يدُ أحدِهم على أُذُنِ الفيل ، ويدُ آخر على رجلِه ، ويدُ آخر على أسنانِه ؛ فرجعوا وكلُّ منهم يعتقدُ أنَّه قد عرفَه ، فلقيهم جماعةٌ أخرى مِنَ العُميانِ . فسألوهم عنه ؟ فقال الذي وقعتْ يدُه على رجل الفيل : إنَّ الغيل : إنَّ

<sup>(</sup>١) وقد تقدَّم الكلام في خطبة الكتاب (ص ١١٧) عن هاذا الشرط، وهو الأمر الثاني الذي شكاه السائلُ للمؤلِّف في كتب حُجَّة الإسلام الغزالي .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) و(هـ) و (ز) قوله: (اعلم أنَّ هاذا الفصل في شرح الحُجُب، لم يكن مقصودنا في هاذا الكتاب، وإنَّما غرضنا وفاءً بالشرط المذكور؛ لئلا نورد في كتابنا شيئاً ونحيل الأمر فيه على غيره . فإذا عرفت ذلك. . فاعلم أنَّ )، وجاء فيها : (فصلٌ : أكثر الخلاف بين الخلق تراه. . .)

الفيلَ مثلُ العمودِ ، وقال الواضعُ يدَه على أذنِه : ليس الأمرُ كذلك ، بل هو مثلُ الكساءِ .

وهكذا كلُّ واحدٍ منهم وصفَ الفيلَ بما وقعتْ يدُه عليه ، وكلُّهم صدَقوا حين ظنَّ كلُّ واحدٍ أنَّه صدَقوا حين ظنَّ كلُّ واحدٍ أنَّه عد أدركَ جملة الفيلِ ، ولم يدركوه (١) .

فكذلك المنجِّمُ والطَّبيبُ ، كلُّ واحدٍ وقع بصرُه على أَحَدِ غِلمانِ المملكةِ الإللهيَّةِ . . فعجِبَ من ذلك الاستيلاءِ والسَّلطنةِ التي بحُكمِهِ ، وذلك التصرُّفِ الصادرِ منه ، فقال : هاذا هو الإلَّهُ ، هاذا ربِّي !

ومنهم مَنْ هُديَ وفُتحَ له بابُ الطَّريقِ ؛ حتى رأى نقصانَ ما استعظمَه ومنهم مَنْ هُدي وفُتحَ له بابُ الطَّريقِ ؛ حتى رأى نقصانَ ما استعظمَه الأوَّلُ ، وكونَه منحطَّ الرتبةِ عن غيرِه ، لا يصلحُ للرُّبوبيَّةِ ؛ فقال : ﴿ لاَ أَحَبُّ الآفلينَ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هلذا المثال ذكره حُجَّة الإسلام في « إحياء علوم الدين » ( ۲۷/۷ ) ، وقال : ( فاستبصر بهلذا المثال واعتبر به ؛ فإنَّه مثالُ أكثرِ ما اختلف الناس فيه ) .

<sup>(</sup>٢) اقتباسٌ من الآية ( ٧٦ ) في سورة الأنعام .

## ٧ فصِ لُنْ في منهاج سلطنه الإنسان، على مملكنه خارجًا عن بدنه

مثالُ الكواكبِ والطَّبائعِ وبروجِ فلكِ الكواكبِ المنقسمةِ اثنا عشرَ قَسْماً ، والعرشِ الذي هو وراءَ ذلك كلِّه من وجه.. مثالُه : مَلِكُ (١) له حُجرةٌ خاصَّةٌ يجلسُ فيها وزيرُه ، ويحيطُ بتلك الحجرةِ رواقٌ فيه اثنا عشرَ مجلساً ، وفي كلِّ مجلسٍ منها نائبٌ للوزير جالسٌ ، وخارجٌ عن تلك المجالسِ سبعةُ نُقباءَ فرسانٌ يطوفونَ حولَ هاذه الاثني عشرَ مجلساً ؛ يستمعونَ ما يصِلُ إلى التُّوابِ من أوامرِ الوزيرِ ، وبين يديِ من أوامرِ الوزيرِ ، وبين يديِ النُّقباءِ أرجَّالةٍ ، أبصارُهم طامحةٌ نحوَ النُّقباءِ ؛ يترقَّبونَ ما يأتيهم من أوامرِ الحضرةِ ، وفي يَدِ كلِّ راجلٍ وِهَاقٌ (٢) يُلقيه بحكمِ الأمرِ إلى قومٍ ؛ فيأتي بهم إلى الحضرةِ ، وإلى آخرينَ ؛ فيبعدُهم عنها ، فيخلَعونَ على قومٍ ويُعاقبونَ قوماً .

فالعرشُ مثلُ الحجرةِ الخاصَّةِ للملِكِ ، وهي مستقَرُّ وزيرِ المملكةِ ، وهو الملكُ الذي هو أقربُ المقرَّبينَ .

وفلَكُ الكواكبِ كذلك مثلُ الرِّواقِ ، والاثنا عشرَ بُرجاً مثلُ الاثني عشرَ مجلساً ، ونوَّابُ الوزيرِ همُ الملائكةُ الذين درجتُهم دون درجةِ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) وحدها: ( مثالُه مَلِكٌ ) ، وفي بقيَّة النسخ: ( مثالُ ملِكٍ ) .

<sup>(</sup>٢) الوَهَق : الحبل تُشدُّ به الإبلُ والخَيْلُ ؛ لئلا تَنِدَّ . وتقدَّم في ( ص ١٦٨ ) .

الملكِ المقرَّبِ ، وإلى كلِّ واحدٍ منهم عملٌ مفوَّضٌ يخصُّه ، والكواكبُ السَّبعةُ كالفرسانِ النُّقباءِ السَّبعةِ الذين يطوفونَ حولَ المجالسِ الاثني عشرَ ، ويتصلُ بهم من كلِّ مجلسٍ منها أمرٌ على حِدةٍ ، والذي يسمُّونه بالعناصرِ الأربعةِ ، وهو الماءُ والتُّرابُ والنَّارُ والهواءُ ؛ فهو كالغلمانِ بالأربعةِ الذين بأيديهم الوِهَاقاتُ لا يُفارِقون مكانهم ، والطبائعُ الأربعُ الأربع وهي الحرارةُ والبرودةُ والرطوبةُ واليبوسةُ \_ مثلُ الوهَاقاتِ التي بأيديهم .

فإذا تغيَّرَ مثلاً الحالُ على شخصٍ فاستولى عليه الغَمُّ والخوفُ ، وأعرضَ عنِ الدُّنيا وأسبابِها ، وتكرَّهَ أحوالَها وهمَّها ، وبكى على على ما ينالُه في عاقبةِ أمرهِ وما ينتهي إليه حالُه :

قال الطبيبُ: هاذا مريضٌ به علَّةُ الماليخوليا، ومعالجتُه بطبخِ الأَفتِيمُون (١).

وقال الطبيعيُّ : أصلُ هاذه العلَّةِ مِنَ الطَّبيعةِ اليابسةِ إذا استولتْ على الدِّماغِ ، وسبَبُهُ : يُبْسُ الهواءِ الشَّتَويِّ ، وما لم يأتِ الرَّبيعُ وتستولي الرُّطوبةُ على الهواءِ . لا يقبلُ الصَّلاحَ ولا يبرأ من علَّتِه .

ويقول المنجِّمُ: هاذا به سوداء قد ظهرت عليه ، وذلك يحصل من

<sup>(</sup>۱) الماليخوليا: أحد الأمراض النفسية ، وقد تقدَّم الكلام عليه في ( ص ٢١١ ) . أمَّا الأَفتِيمُون : فهو دواءٌ عشبي يؤخذ أطرافُه مِنَ البذر والزهر والقضبان الدِّقاق الخفيفة المتهشَّمة فتطبخ للعلاج ، وقد عقد له الطبيب ابن النَّفيس القرشي ( ت : ١٨٧هـ ) في كتابه « الشامل في الصناعة الطبية » ( ٢١٧٢ ) فصلاً كاملاً ، فانظره .

البراب الغاب المعامة المحامة المحامة المعادة الموسوادة

عطاردَ إذا وقعَ بينه وبين المرّيخِ مشاكلةٌ مذمومةٌ ، فما لم يتَّصِلْ عطاردُ بمقارنةِ سعدٍ مع التثليثِ. لا يمكنُ انصلاحُ هاذه الحالِ .

وكلُّهم يقولونَ ، وللكنَّ ذلك مبلغُهم مِنَ العلمِ .

أمًّا كونُه محكوماً بسعادتِه في حضرةِ الرُّبوبيَّةِ ، وإرسالُ نقيبَينِ جَلِدَينِ نافذي الأمرِ يُسمَّيانِ بالعربيةِ عطاردَ والمريخَ ، أُرسِلا ليأمرا أحَد رَجَّالةِ البابِ - وهو الهواءُ - حتى يُلقيَ وِهَاقَ اليبوسةِ في دماغِ هاذا الشخصِ ورأسِه ، ويجذبَ قصدَهُ ، ويلفتَ وجهه عنِ الدُّنيا ولذَّاتِها ، ويقودَهُ برمامِ الطلبِ والإرادةِ ، ويسوقهُ بسوطِ الخوفِ والغمِّ إلى الحضرةِ الإلهيَّةِ . فليس هاذا في علمِ الطبيعةِ ولا في علمِ النُّجومِ ، إنَّما يُغترفُ هاذا من بحرِ عِلمِ النُّوةَ ، ويستخرَجُ من قعرِ بحرِ الرِّسالةِ ؛ إذ كان محيطاً بسائرِ الأطرافِ والأعمالِ والنُّقباءِ والعُمَّالِ والغِلمانِ الذين للحضرةِ ، وعارفاً بهم ، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهم في أيِّ شيءٍ رُتِّبَ ، وبماذا أمرَ ، وإلى أين يَدَعونَ الخَلقَ ، ومن أين يمنعونَهم .

فإذاً ؛ كلُّ قائلٍ منهم. صدق ، وللكنْ لم يكنْ لهم من أسرارِ مالِكِ المملكةِ وأسرار أَصْفَهْسَلارِيَّةِ الدَّولةِ خبرُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب) و (ج): (أصفه سكلاريَّة)، وفي (أ) كُتبت وضبط: (أسهِ سلاَّرية) وفي (و) كذلك من دون ضبط، وفي (د) و (ليدن): (أساه سالاريَّة)، وفي (ز): (أصفلاريَّة)، وفي (ز): (أصفلاريَّة). والأصْفَه سَلارِ، أو الأسْفَه سَلار، أو الأسْفَه للر: وظيفة من وظائف أرباب السيوف وعامَّة الجند، وإلى صاحبها يرجع أمر الأجناد، فهو أمير الجيوش، أو القائد العام للعسكر. وهو مُركَّبٌ من لفظين فارسي وتركي، ف (أسفه) بالفارسيَّة بمعنى المقدَّم، و (سلار) بالتركيَّة بمعنى العسكر. انظر «معجم =

فإنَّ الحقَّ سبحانه يدعو الخَلقَ إلى بابِه تارةً بالبلاء ، وأخرى بالمرضِ ، وتارةً بالمحنِ ، ويقولُ : هاذا ليس بمرضٍ ولا بلاء ، إنَّما ذلك وِهاقُ اللَّطفِ نجتذب به أولياءنا إلى حضرتِنا ؛ فإنَّ البلاء موكَّلُ بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثلِ فالأمثلِ (١) ، فلا ينظروا إليهم بعينِ المرضى (٢) ؛ فإنَّ هاؤلاء مِنَّا كما قال تعالى : « مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي »(٣).

حُكيَ أَنَّ بعضَ الأكابرِ كان له جاريةٌ يُحبُّها محبَّةً شديدةً ، فكان إذا نهض من عندِها وقتَ السَّحَرِ . أوجعها ضرباً ، وكلَّما ضربَها نادتْ : ياسيِّدي ياسيِّدي ، فنُظِرَتْ . . فقيل له في ذلك ؟ فقال : أنا شديدُ المحبَّةِ ياسيِّدي ياسيِّدي ، وإنَّما أضربها لتلك الكلمةِ ، وهي قولُها : ياسيِّدي ياسيِّدي ؛ فإنَّ ذلكَ يُعجبُني منها ويُطربُني (٤) .

<sup>=</sup> الألفاظ التاريخيَّة في العصر المملوكي » ( ص ١٦ ) .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي ( ٢٣٩٨) ، والنسائي في « الكبرى » ( ٧٤٣٩ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٢٣ ) عن سعد بن أبي وقًاص رضي الله عنه قال : « الأنبياءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ عنه قال : « الأنبياءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ » قال الترمذي : ( هاذا حديث حسنٌ صحيح ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(ليدن): (فلا ينظروا إليهم بعين المرضى)، وفي (ب): (فلا ينظرنَّ إليهم بعين المرض)، وفي (ج) و(هـ): (فلا تنظرنَّ إليهم بعين المرضى)، وفي (د): (فلا ينظرون إليهم بعين المرضى)، وفي (و) و (ز): (ولا يُتطرَّق إليهم بعين المرض).

<sup>(</sup>٣) حديث قدسيٌّ ، رواه مسلم (٢٥٦٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) كذا في (و): (ويطربني)، وفي (أ) كتبت: (ونظرتني).

البراب الذاب معدم المنافي المنافية المنافي

فاعلمِ الآنَ أنَّ (١) ذلك المثالَ الأوَّلَ. منهاجُ سلطنةِ الآدميِّ في باطنِ بدنِه ، وهاذا المثالُ أيضاً. . منهاجُ سلطنتِه على مملكتِه خارجاً عن بدنِه ، وبهاذا الوجهِ تتبيَّنُ هاذه المعرفة ؛ بسببِ أنَّ معرفة النَّفْسِ هو المنهاجُ الأوَّلُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من قوله: (حُكيَ أنَّ بعض الأكابر) إلى : (فاعلم الآنَ أنَّ ) ثبت في (أ) و(و) فقط، وسقط من بقيَّة النُّسخ، وفيها: (فإذاً ؛ ذلك المثال...).

#### ٨ فصل

### في ببَان أنَّهُ لا يعرفُ الله تعالى بنعت التحقيقة والكمّال .. من هوجزئيَّ (١)

كثيراً ما يجري على ألسُنِ النَّاسِ هـنذه الكلماتُ ولا يعرفونَ معناها ، وهي : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلله إلا الله ، والله أكبر ) ، وهي بالحقيقةِ أربعُ كلماتٍ مختصرةٍ جامعةٍ لمعرفةِ اللهِ تعالىٰ .

فإذا عرفتَ مِنْ تنزيهِ نفْسِكَ تنزيهَ الحقِّ سبحانه. عرفتَ معنى قولِك : ( سبحان الله ) .

وإذا عرفتَ مِنْ سلطنتِكَ تفصيلَ (٢) سلطنةِ اللهِ تعالى ، وأنَّ الأسبابَ والوسائطَ مُسخَّرةٌ كالقلمِ في يَدِ الكاتبِ. عرفتَ معنى قولِك : (الحمد لله) من قِبَلِ أنَّهُ إذا لم يكنْ مُنعِمٌ غيرُه. فلا ينبغي الحمدُ والشُّكرُ إلا لَهُ .

وإذا عرفتَ أنَّه ليس لأَحَدِ أمرٌ مِنْ سِرِّه إلا لَهُ ، والكلَّ مأمورونَ وهو الآمرُ.. عرفتَ معنى قولِك : ( لا إلله إلا الله ) .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلِّف في هذا الفصل من كتاب " إحياء علوم الدين " ( ۱۹/۸ ) ( بيان أنَّ أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالىٰ ) ، " الأربعين في أصول الدين " ( بيان أنَّ أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالىٰ علىٰ كل حال ) ( ص ١٤٣ إلىٰ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (د) و (ز) : (تفضيل) بدل (تفصيل).

مراب وليًا فِي المراب ولي المراب ول

وقد بيَّنًا تلك الطُّرُقَ.. فافهمْ بها ما انتهتْ إليه (۱) ، ولم يبقَ إلا إيضاحُ طريقٍ تعرفُ به معنى قولِك : (والله أكبر) ، وهنذا أوانُ ذكرِ ذلك :

فاعلم أنّك قد عرفت ما عرفت. وما عرفت مِنَ الحقّ سبحانه شيئاً ؛ فإنّ الإله الأكبرَ إنّما هو الذي لا يُدرِكُهُ الخَلقُ بطريقِ مقايسةِ نفوسهِم ، وليس معناه أنّه أكبرُ مِنْ شيءٍ آخرَ ؛ إذ ليس معه شيء فيقالُ : هو أكبرُ من ذلك الشيءِ ؛ فإنّ الموجوداتِ جميعَها من نورِ وجودِه ؛ فإنّ نورَ الشّمسِ ليس شيئاً آخَرَ غيرَ الشمسِ (٢) ؛ حتى إنّه لا يقالُ : إنّ الشّمسَ أكبرُ من نورِها (٣) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(و): (فافهم بها ما انتهت إليه)، وفي (ب) و(د) و(هـ) و(ز) و(ليدن): (فافهم بها ما انتهىٰ إليك)، وفي (ج): (فافهم) فقط.

<sup>(</sup>٢) وقع بتر كبير في (ز) من قوله: (ليس شيئاً آخرَ غيرَ الشمس) إلى قوله: (وضعوا عن نفوسهم مراعاة حدود الله)، وسأشير إلى انتهاء البتر في موضعه (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) عبارة الإمام العراقي هنا في كتابه «الذخيرة» أصرح من عبارة شيخه حُجَّة الإسلام الغزالي في كتابه «الأربعين في أصول الدِّين» (ص ١٤٥) وهي : ( وقولك : ( الله أكبر ) فليس المعنيُّ به أنَّه أكبر من غيره ؛ إذ ليس معه سبحانه غيرُهُ حتىٰ يقال : إنّه أكبر منه ؛ بل كل ما سواه فهو نورٌ من أنوارِ قدرته ، وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة المعيَّة حتىٰ يقال : إنها أكبر منه ! بل رتبة التَّبعيَّة ) فانظر لصريح قول الإمام العراقي : ( فإنَّ الموجودات جميعها من نور وجودِه ) حيث أرجعها إلىٰ نور الذات ، وانظر لإشارة قول شيخه حُجَّة الإسلام : ( بل كل ما سواه فهو نورٌ من أنوارِ قدرته ) حيث أرجعها إلىٰ أنوار الأسماء والصفات . وقد صرَّح حُجَّة الإسلام في كتابه « مشكاة الأنوار » ( ص ٥٦ ) = والصفات . وقد صرَّح حُجَّة الإسلام في كتابه « مشكاة الأنوار » ( ص ٥٦ ) =

معرف المرتبرة الأقس وبعينية

فإذاً ؛ معنى قولِنا : (الله أكبر) : هو أنّه أكبرُ مِنْ أَنْ يُعرفَ بقياسِ عقلِ الآدميِّ ، ومعاذَ اللهِ أَن يكونَ تقديسُه وتنزيهُه كالآدميِّ ؛ فإنّه مُقدَّسُ عن مشابهةِ جميعِ المخلوقاتِ ، ومعاذَ اللهِ أَن تكونَ سلطنتُه مثلَ سلطنةِ الآدميِّ على نفْسِه ، أو أن تكونَ صفاتُه \_ كعلمِه وقدرتِه \_ كصفاتِ الآدميِّ ، وإنّما هاذه الأشياءُ أُنموذجٌ ؛ لعلّهُ أن يحصلَ للآدميِّ على قدرِ عجزِ بشريَّةِ . . شيءٌ من جمالِ الحضرةِ الصَّمديَّةِ (١) .

الذي هو من أواخر مؤلّفاته بإرجاعها إلى الذات فقال: (ولم يفهموا من معنى قوله: (الله أكبر) أنّه أكبر من غيره، حاش لله؛ إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكبر منه؛ بل ليس لغيره رتبة المعيّة، بل رتبة التبعيّة، بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذي يليه، فالموجود وجهه فقط، ومحال أن يقال: إنّه أكبر من وجهه؛ بل معناها: أنّه أكبر من أن يقال له أكبر، بمعنى الإضافة والمقايسة، وأكبر من أن يدرك غيره كُنه كبريائه، نبيّاً كان أو ملكاً، بل لا يعرف الله كُنه معرفته إلا الله ).

(۱) فائدة : جاء في كتاب « روضة الطالبين وعمدة السالكين » ( ص ٩٥ ، ٩٥ ) ، وهو مِنَ الكتب المشكوك في نسبتها لحُجَّة الإسلام الغزالي ـ انظر « مؤلَّفاتُ الغزالي » (ص ٤٥٠ إلى ٤٥٢) للدكتور عبد الرحمان بدوي ـ جملة تتعلَّق بهاذه الكلمات الباقيات الصَّالحات ، قال : ( اعلم : أنَّ معاني أسماء الله الحسنى مندرجة في أربع كلمات ، وهُنَّ الباقيات الصالحات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .

الكلمة الأولى: (سبحان الله) ومعناها في كلام العرب: التنزيه والسلب، فهي مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته، فما كان من أسمائه سلباً.. فهو مندرج تحت هاذه الكلمة ؛ كالقُدُّوس: وهو الطاهر من كلِّ أفة .

الكلمة الثانية : قول ( الحمد لله ) وهي مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته سبحانه وتعالى ، فما كان من أسمائه متضمناً الإثبات ؛ كالعليم والقدير=

ولب ب النّاب المعرف الم

والسميع والبصير.. فهو مندرجٌ تحتها ، فنفينا بـ (سبحان الله ) كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه ، وأثبتنا بـ ( الحمد لله ) كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه ، ووراء ما نفيناه وأثبتناه.. شأنٌ عظيم قد غاب عنّا وجهلناه ، فنُحقّقه من جهة الإجمال بقولنا : ( الله أكبر ) .

وهي الكلمة الثالثة ، ومعناها : أنّه أجلُّ مما نفيناه ومما أثبتناه ، وذلك معنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » ، فما كان من أسمائه متضمناً فوق ما عرفناه وأدركناه ؛ كالأعلى والمتعالي . . فهو مندرجٌ تحت قولنا : ( الله أكبر ) ، فإذا كان في الوجود مَنْ هاذا شأنه . نفينا أنْ يكون في الموجودين مَنْ يُشاكله أو يناظره ، فحققنا ذلك بقولنا : ( لا إله إلا الله ) .

وهي الكلمة الرابعة ؛ إذ الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ، ولا يستحق العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه ، فما كان من أسمائه متضمناً للجميع على الإجمال ؛ كالواحد الأحد ، وذي الجلال والإكرام .. فهو مندرجٌ تحت قولنا : ( لا إله إلا الله ) ، وإنما استحق العبودية ؛ لِمَا وجب له من أوصاف الجمال ونعوت الكمال التي لا يصفها الواصفون ولا يعدُّها العادُون ، ولو أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة على سبيل الإجمال وهي : أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة على سبيل الإجمال وهي : أبي طالب رضي الله عنه : ( لو شئت أن أُوقِر بعيراً من قول الحمد لله .. لا نمل المحمد لله ) ؛ فإنَّ الحمد لله ، هو : الثناء ، والثناء يكون بإثبات الكمال تارةً وسلب النقص أخرى ، وتارةً بالاعتراف بالعجز عن إدراك الإدراك ، وتارةً بإثبات التفرُّد بالكمال ، والتفرُّد والكمال .. من أعلى مراتب المدح والكمال ، واللام فيها لاستغراق جنس المدح ، والحمد ما علمناه وجهلناه ، ولا خروج واللام فيها لاستغراق جنس المدح ، والحمد ما علمناه وجهلناه ، ولا خروج ما ذكرناه ، ولا يستحق الإلهية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه ، ولا يستحق الإلهية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه ، ولا يستحق الإلهية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه ، ولا يستحق الإلهية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه ، ولا يستحق الإلهية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه ، ولا يخروج عن هنذا الاعتقاد ملك مُقرَّب ولا نبيِّ مُرسلٌ ولا أحد من

وهاذا الأُنموذجُ مثالُه: ما لو سَأَلَنَا صبيٌّ عن كيفيَّةِ لذَّةِ الرِّياسةِ والسَّلطنةِ وتربيةِ المملكةِ ؟

فإنَّا نقولُ له: لذَّةُ هاذه الأشياءِ عند أهلِها. كلذَّةِ لَعبِكَ بالكُرَةِ والصَّولَجانِ عندكَ ؛ لأنّه (١) لا يَعرفُ غيرَ هاذه اللذَّةِ ، وكلُّ ما لم يكن له ذوقٌ منه. فإنّما يعرفُه بأنْ يُقاسَ على ما عندَه ، ونحن نعلمُ أنّ لذَّة السَّلطنةِ لا مناسبة بينها وبين لذَّةِ ضربِ الصولجانِ (٢) ، وللكنْ على سبيلِ الجملةِ ينطلقُ عليه اسمُ اللذَّةِ والفرحِ (٣).

فإذاً ؛ هما في الاسمِ سواءً على سبيلِ الجملةِ من هـ ذا الوجهِ الذي جعلناهُ أُنموذجاً .

فاعلم الآن أنَّ تلك الأمثلة المقدَّمَ ذكرُها. أطلقناها على هاذا الوجهِ. فاعلم الآن أنَّ تلك الأمثلة المقدَّم ذكرُها. أطلقناها على هاذا الوجهِ. فإذاً ؟ لا يعرفُ الله تعالى بنعتِ الحقيقةِ والكمالِ. . مَنْ هو جزئيُّ (٤) .

أهل المُلك. إلا مَنْ خذله الله واتبع هواه وكان أمره فرطاً وعصى مولاه ، أولئك قوم قد غمرهم ذلُّ الحجاب ، وطُردوا عن الباب ، وأُبعدوا عن ذلك الجناب ، وحَقُّ لِمَن حُجبَ في الدنيا عن إجلاله ومعرفته. أن يُحجبَ في الآخرة عن إكرامه ورؤيته ) .

 <sup>(</sup>١) قوله : ( لأنّه ) سقط من ( أ ) وثبت في بقيّة النّسخ ، وفي ( ج ) : ( أنه ) بدل
 ( لأنه ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و( هـ ) : ( ضرب الكرة بالصولجان ) .

<sup>(</sup>٣) ( واللَّذَةُ نوعُ إدراكِ ، والإدراك يستدعي مدرَكاً ويستدعي قوَّةً مدرِكةً ، فمَن لم تكمل قوَّةُ إدراكِهِ. لم يُتصوَّر منه التلذُّذُ ) . « إحياء علوم الدين » ( ٤٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) للاستزادة انظر كتاب « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » ( الفصل =

# ه فصل لا في منهاج التَّحقُقِ بالعبوريَّة

المناهدة فيمعرف بالموسكان

ذِكرُ طُرُقِ معرفةِ اللهِ تعالىٰ وشرحِها.. يطولُ ؛ لأنّها بعددِ أنفاسِ الخَلقِ ، بل بعددِ نظراتِهم ، بل لا يعلمُ قدرَ ذلك إلا اللهُ تعالىٰ (٢) ، فلا يحتملُ هاذا المختصرُ ولا غيرُه منَ المبسوطاتِ الاشتغالَ بشرحِ ذلك ، للكنّ هاذا القدْرَ الذي أودعناه في هاذا المختصرِ.. كافٍ للتّنبيهِ والتّشويقِ إلىٰ طلبِ تمامِ المعرفةِ بقدْرِ ما يكونُ في وُسْعِ الآدميِّ ؛ فإنّ ذلك تمامُ سعادتِه ؛ فإنّ كمالَ سعادةِ الآدميِّ بكونُ في معرفةِ الحقِّ جلّ ذلك تمامُ سعادتِه ؛ فإنّ كمالَ سعادةِ الآدميِّ بكونُ المعرفةِ سعادةَ الآدميِّ .

ودليلُ كونِ عبوديَّتِه وعبادتِه سببَ سعادتِه : أنَّه إذا ماتَ الآدميُّ ؛ فإنَّما يكون مرجعُهُ إلى الله سبحانه ، وشُغلُهُ معه ، وعليه يُعرَضُ

الرَّابع منَ الفنِّ الأوَّل ، وهو في بيان أنَّ كمال العبد وسعادته في التَّخلُّق بأخلاق الله تعالىٰ والتَّحلِّي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يُتَصوَّرُ في حَمَّه ) ( ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٥/٥ وما بعدها ، كتاب كسر الشهوتين ، وهو الكتاب الثالث من ربع المُهلكات ) .

 <sup>(</sup>۲) قوله: (بل بعدد نظراتهم ، بل لا يعلم قدر ذلك إلا الله تعالى ) ثبت في (أ)
 و(و) ، وسقط من النُسخ الأخرى .

عملُه (۱) ، ومَنْ كان مستقَرُّه مع أحدٍ (۲) . فسعادتُه أن يكونَ بينه وبين ذلك الأحَدِ مودَّةٌ ومحبَّةٌ ، وكلَّما كانت محبَّتُهُ أكثر . كانت سعادتُه أكثر ؛ فإنَّ لذَّة مشاهدة المحبوب والرَّاحة في لقائه . لا يعدِلُها شيءٌ ، ولا تغلِبُ محبَّةُ اللهِ تعالى على قلبٍ إلاَّ بمعرفتِه وكثرة ذكره (۳) ؛ فإنَّ مَنْ أحبَّ شيئاً . أكثرَ مِنْ ذِكرِه (٤) ؛ فيزدادُ له محبَّةً ؛ ولهاذا أوحى اللهُ أحبَّ شيئاً . أكثرَ مِنْ ذِكرِه (٤) ؛ فيزدادُ له محبَّةً ؛ ولهاذا أوحى اللهُ

(٤) قوله: « مَن أحبّ شيئاً.. أكثر مِن ذِكرِهِ » ذكره الإمام السيوطي في « الجامع الصغير » ( ٢/ ٤٧٨ ، رقم : ٢١٦٨ ) ، وقال : (رواه الدّيلمي في « الفردوس » عن عائشة مرفوعاً ) . وقال في « الجامع الكبير » ( ٨/ ٨٨٨ ) : (رواه أبو نُعيم عن عائشة ) . وقد استدرك الإمام المناوي في « فيض القدير » ( ٣٠/٦ ) على الإمام السيوطي فقال : (ورواه عنها [أي : السيدة عائشة رضي الله عنها] أيضاً أبو نُعيم ، ومن طريقه وعنه أورده الديلمي ، فلو عزاه المصنف إليه أو جمعهما . لكان أولئ ) .

قلت : لعلَّه لم يطَّلع على « الجامع الكبير » فاستدرك على الإمام السيوطي بذلك رضي الله عنهما .

ومتعارفٌ عند أهل العلم أنَّ إطلاق (رواه أبو نُعيم) دون إحالة إلى كتاب من كتُبه ينصرفُ عادةً إلى كتاب «حلية الأولياء» أو كتاب «معرفة الصحابة»، وقد بحثتُ في كتب الإمام أبي نُعيم كلها في جميع طبعاتها. فلم أجد الحديث، وبحثتُ أيضاً في «الفردوس بمأثور الخطاب» فلم أجده كذلك.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) و(هـ) زيادة: (وعليه يُعرَضُ عمله، وهو مكافيه بأعماله ومجازيه بأحواله...).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج) قوله: (ووجه كون المعرفة سعادة الآدميّ.. ما قدَّمنا ذكره، ودليل كون عبوديَّته وعبادته سببَ سعادته؛ أنَّه إذا مات الآدميُّ.. فإنما يكون مرجعه إلى الله سبحانه، وشُغلُهُ معه، وعليه يُعرَضُ عمله، ومَن كان مستقرُّه مع أحدٍ).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكثرة ذكره) سقط من (ب) و(هـ).

ولب ب رائب المحديد المرابع المحديد المواجعة المو

...........

ولا إشكال في الأمر ، ولا خيانة ولا قلَّة أمانة مِنَ الحافظين السيوطي والمناوي كما قال وشنَّع به عليهما العلامة أحمد الغماري في كتابه « المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي » ( ٦٨/٦ ) ؛ لأنَّنا لسنا على يقينٍ من وصول كتب الإمام أبي نُعيم كاملة ، وكذلك لسنا على يقينٍ من وصول كتاب « الفردوس بمأثور الخطاب » كاملاً ، وهذا معروف بين أهل العلم .

وأيضاً: فإن الإمام الزركشي قال في كتابه «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة » (ص ١١٥): (أسنده في «الفردوس» من حديث سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً). وبهاذا يندفع ما شنّع به عليهما العلامة أحمد الغماري في كتابه «المداوي» سامحه الله تعالى ورضى عنه.

والعجيب أنَّ بعضهم قد خرَّج الحديث المذكور من كتاب «حلية الأولياء» وكتاب «الفردوس بمأثور الخطاب»، وأحال على الجزء والصفحة!! فقد رأيت في كتاب «التنوير شرح الجامع الصغير» (١٠/ ٣٥) للعلاَّمة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:١١٨٦هـ)، ط١ (١٤٣٢هـ، ٢٠١١ م)، مكتبة دار السلام، الرياض، السعودية، تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، وفيه: الحديث أخرجه أبو نعيم (٤/ ٣٥٠)، والديلمي في الفردوس (٥٨٧٢)، والبيهقي في الشعب (٥٠١)!

والمُصنَّفُ الإمام محمد بن علي العراقي في كتابه هاذا «الذخيرة » قد تابع شيخه حُبَّة الإسلام الغزالي رضي الله عنهما في كتابه «الإحياء » في عدم نسبة هاذا الكلام للحضرة النَّبويَّة ، وهاذا فيه مزيدُ تحرُّ وورع منهما رضي الله عنهما ، خصوصاً وأنَّ هاذا الكلام ( مَن أحبَّ شيئاً . أكثر مِن ذِكرِه ) قد ورد في كلام العرب من جملة الأمثال ، فلا ملامة عليهما ولا مقال .

انظر «البيان والتبيَّن» (٣/ ٢٧٤) لأبي عثمان الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ)، و«الأمثال المولدة» (ص ١٣٣) لأبي بكر الخوارزمي (ت: ٣٨٣هـ)، و«مجمع الأمثال» (٣/ ٣٢٩) لأبي الفضل الميداني (ت: ١٥١٨هـ)،

معدد والرحبة والمال وبعينية

سبحانه إلىٰ داودَ عليه السَّلام: (أنا بُدُّك اللاَّزمُ. فالزمْ بُدَّكَ )(١) .

وطريقُ غلبةِ المحبَّةِ والذِّكرِ على القلبِ : أن يواظبَ على العباداتِ ويتفرَّغَ لها ، وإنَّما يمكنُه التفرُّغُ لها. إذا قطعَ العلائقَ والشهواتِ

و « ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » ( ١/ ٣٩ ) للزمخشري ( ت : ٥٣٨ هـ ) وقد نسبه للسيدة رابعة العدويّة ، وكذلك نسبه لها الإمام الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ٤١/٨ ) و « سير أعلام النبيلاء » ( ١٤١/٨ ) ، ونسبه الإمام البيهقي ( ت : ٤٥٨ هـ ) في « شعب الإيمان » ( ٤٩٩ ) للإمام مالك بن دينار . البيهقي ( ت : ٤٥٨ هـ ) في « الأربعين في أصول الدّين » في ( القسم الثالث : في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة ، الأصل السادس : في الرُّعونة وحبً الجاه ) ( ص ٢٦٦ ) . وقد عزاه إلى بعض الكُتب الإللهيّة الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٢/ ٠٠٧ ) ، وذكره الشيخ عبدالقادر الجيلاني في « فتوح الغيب » ( ص ٩٥ ) عن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ، ونسبه نظام الدّين النّيسابوري في تفسيره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ( ١/ ٢١ ٥ ) تفسير الآية ١٨٥ من سورة البقرة ) للشيخ أبي يزيد البسطامي ، واتّقق المُحدّثون على بطلان رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر ذلك في « تاريخ بغداد » ( ٢/ ٢١ ) ، و « لسان الميزان » ( ١/ ٢٢ ) ) في ترجمة « تاريخ بغداد » ( ٢/ ٢١ ) ، و « لسان الميزان » ( ١/ ٢٥ )

والكلامُ معناه صحيحٌ لا يصادم شيئاً مِنَ الشَّريعة ، قال تعالىٰ : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ السُّريعة ، قال تعالىٰ : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ السُّعَىٰ ﴾ [العلق : ٨] .

أحمد بن الجارود ، وهو المُتَّهم برفع الحديث إلى الحضرة النَّبويَّة .

أقول ذلك ؛ لِمَا رأيته عند بعض الجهال من حُكمِهِ على هنذا الكلام بالبطلان! وعلّته في ذلك : أنَّ البُدَّ اسمٌ لبيتٍ فيه أصنامٌ وتصاوير ، أو هو نفسه الصَّنم الذي يُعبد على قول ابن دُريد كما ذكره عنه ابن منظور في « لسان العرب » . والجواب عنه : أنَّ للبُدِّ معانٍ عدَّة ، منها : الصَّنم أو بيته ، ومنها : العِوَضُ والنَّصيبُ وما لا ضرورة عنه ؛ أي : لا محيد ولا خلاص عنه ومنه . فحمل الكلام حمَّال الأوجه على معنى واحدٍ لإسقاطه . . دليلٌ على جهل فاعله .

المناب الناف المناف الم

والشواغلَ عن قلبه وجُملتِه (۱) ؛ بأن يُقلعَ عنِ المعاصي ويحترزَ منها ؛ فإنَّ ذلك سببُ غلبةِ الذِّكر على القلبِ ، وأداءُ الطاعاتِ . سببُ غلبةِ الذِّكر على القلبِ ، وهاذان سببانِ للمحبَّةِ التي هي بذرُ السَّعادةِ ، التي يُعبَّرُ عنها بالفلاحِ ؛ كما قال اللهُ تعالىٰ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [الشمس : ٩] ، و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [الشمس : ٩] ، و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [الشمس : ٩] ، و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [الشمس : ٩] .

وإذا كانت الأعمالُ كلُها لا تصلحُ أن تكون عبادةً ، إنّما يكونُ بعضُها عبادةً وبعضُها غيرَ عبادةٍ .. فكذلك الشّهواتُ كلُها لا يمكنُ الإعراضُ عنها بالكلّيّةِ ، ولا يجوزُ أيضاً ؛ فإنّه إذا لم يأكلِ الطعام .. يهلِكُ ، وإذا لم يُباضِعُ .. انقطعَ النّسلُ ، فإذاً ؛ بعضُ الشهواتِ يُعرَضُ عنها دون البعض .

فعلى هاذا لا بُدَّ من حَدِّ يفصِلُ بين ما يُتناولُ وبين ما يُعرَضُ عنه ، وهاذا الحدُّ لا يخلو من شيئين :

إمَّا أن يأخذَ به ويضعَه من تلقاءِ عقلِه وهواه واجتهادِه .

أو يتلقَّاه من غيرِه .

ومِنَ المحالِ أن يتلقَّاه باختيارِه واجتهادِه ؛ فإنَّ الهوى إذا استولىٰ عليه. . غطَّىٰ عنه الحقَّ وسَتَرَهُ ، وأظهَرَ له أنَّ الصَّوابَ في مرادِه .

فإذاً ؛ ينبغي أن لا يكون زِمامُ الاختيار بيكِه (٢) ، بل بيكِ غيرِه ،

<sup>(</sup>۱) قوله : (عن قلبه وجملته ) سقط من (ب) و(هـ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و): (زمام الاختيار بيده)، وفي النُّسخ الأخرىٰ: (زمام الأحتيار بيده)، وفي النُّسخ الأخرىٰ: (زمام الأمر والاختيار بيده)، وقد كتبت كلمة (الأمر) في (ب) وشطب عليها بجرَّة قلم .

وذلك الغيرُ لا يصلحُ أن يكونَ كلَّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، إنَّما ينبغي أن يكونَ أبصرَ النَّاسِ ، وهمُ الأنبياءُ صلواتُ اللهِ عليهم .

فإذاً ؛ بقَسْمِ الضرورةِ تكونُ السَّعادةُ في متابعةِ الشَّريعةِ وملازمةِ حدودِ الأحكامِ(١) ، ويتعيَّنُ ذلك .

ومعنى العبوديَّة: التَّذلُّلُ بأوامرِ الشرعِ ، وإنَّ مَنْ تعدَّى الحدودَ وتجاوزَها باختيارِه ورأيهِ.. فإنَّه يقعُ في خطرِ الهلاكِ ؛ كما قال اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدَّظُلُمَ نَفْسَةً ﴿ (٢) [الطلاق: ١] .

(۱) في (ب) و(هـ): (وملازمة الحدود والأحكامِ) بدل (وملازمة حدود الأحكام).

قال حُبَّة الإسلام بعد أن ذكر تفاصيل أشغال الدنيا ، وكيفيّة الحاجة إليها ، وكيفيّة غلط الناس في مقاصدها ، وكيف أنّها صرفتِ الخلق عنِ الله تعالى ، وأنستهم عاقبة أمورهم ، ثم ذكر انقسام مذاهبهم ، واختلاف آرائهم بطريقة بديعة : ( ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلى أن تبلغ نيفاً وسبعين فرقة ، وإنما الناجي منها فرقة واحدة ، وهي السالكة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهو أن لا يترك الدنيا بالكليّة ولا يقمع الشهوات بالكليّة ، أما الدنيا . فيأخذ منها قدر الزاد ، وأما الشهوات . فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل ؛ فلا يتبع كل شهوة ، ولا يترك كلَّ شهوة ؛ بل يتبع العدل ، ولا يترك كل شيء من الدنيا ، ولا يطلب كل شيء من الدنيا ، بل يعلم مقصود كل ما خلق الله من الدنيا ، ويحفظه على حدِّ مقصوده ، فيأخذ من القوت ما يقوِّي به البدنَ على العبادة ، ومن المسكن ما يحفظه من اللصوص والحر والبرد ، ومن الكسوة كذلك ، حتى إذا فرغ ما يحفظه من اللموص والحر والبرد ، ومن الكسوة كذلك ، حتى إذا فرغ طول العمر ، وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ، ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى . ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية ، وهم =

ولب بالناب كهيمة المناهمة في مُون الحق سمال

※ ※ ※

الصحابة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال : « الناجي منها واحدة » . قالوا : يا رسول الله ؛ ومن هم ؟ قال : « أهل السنة والجماعة » ، فقيل : ومن أهل السنة والجماعة ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . وقد كانوا على المنهج القصد ، وعلى السبيل الواضح ؛ فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا ؛ بل للدين . وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية ، وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط ؛ بل كان أمرهم بين ذلك قواماً ، وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين ، وهو أحب الأمور إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله تعالى ) . « الإحياء » (١٠٨ إلى الله بتصرّف يسير .

### المنام والمرمنية الأهل وبعيتيرة

## ۱۰ فيصِ لُ ني طَبِقًات الإباحيَّة وفضًا يُحِهم

جماعة مِنْ أهلِ الإباحةِ وضعوا عن نفوسِهم مراعاة حدودِ اللهِ (١٠) ، وأقدموا على ارتكابِ نواهيه وإغفالِ أوامرِه ، وغلِطوا وجهِلوا من سبعةِ أوجهِ :

أحدُها: جهلُ قوم لا إيمانَ لهم باللهِ تعالى ، طلبوه مِنْ كنزِ الخيالِ والوهم ، فلمّا لم يجدُّوه بمقتضى هاذه الأسباب. أحالوا الأمورَ على النَّجوم والطبيعة ، وظنُّوا أنَّ هاذا الشَّخصَ الآدميَّ وغيرَه مِنَ الحيواناتِ ، وهاذا العالَمَ العجيبَ مع هاذه الحِكم الكثيرة والترتيبِ العجيبِ. . موجودٌ من نفسِه ولم يزل كذلك ، أو فعلُ الطبائع ، فكان

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب «الإحياء» ( ٢٠٣/٥ ، كتاب رياضة النفس ، وهو الكتاب الثاني من ربع المُهلكات ) ، ( ٢٠٣/٦ وما بعدها ، كتاب ذم الدنيا ، وهو الكتاب السادس من ربع المُهلكات ) ، ( ٢٩١٢، ٢٩١٠ كتاب ذم الغرور ، وهو الكتاب العاشر من ربع المُهلكات ) ، ( ١٩٨٤ الكتاب العاشر من ربع المنجيات ، الباب السابع في حقيقة الموت ، وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصُّور ) ، و « الأربعين في أصول الدِّين » ( ص ٣٧٥ ، في الصبر ، وهو الأصل الرابع مِنَ القسم الرَّابع المعقودِ في الأخلاق المحمودة ) ، وإن رجعت إلى ما أحلناك عليه من كتب حُجَّة الإسلام . فسوف ترئ كيف أنَّ المؤلِّف قد مزج بشكل بديع بين أطراف كلام شيخه !

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي البتر في ( ژ ) ، وانظر ( ص ٢٧١ ) .

المناب المناب المناب المناسمة المناب المناب

وجودُ هاذه الأشياءِ لا مِنْ مُوجِدٍ!

ومَثَلُ هاؤلاء: كالإنسانِ يرى خطّاً مكتوباً جيّداً، وهو يظنُّ أنَّ الكتابة وُجِدَتْ بنفسِها لا مِنْ كاتبٍ قادرٍ عالِمٍ مريدٍ، أو كانت موجودة هاكذا لم تزلُ!

ومَنْ كان عماه إلى هاذه الغايةِ.. فهو ينظرُ مِنْ طريقِ الشقاوةِ ، وقد تقدَّمَ القولُ في غلطِ المنجِّم والطَّبيعيِّ ، فلا نعيدُ هاهنا(١).

حُكيَ (٢) أنَّ بعضَ الدَّهريَّةِ كان يحضرُ مجلسَ المُكتفي ، ويُناظِرُ الأئمَّةَ عن مذهبِه ، فاتَّفقَ أنَّ بعضَ الأئمَّةِ أبطأ يوماً في حضورِه ؛ فقال الدَّهريُّ : لِمَ تأخَّرتَ اليومَ ؟ فقال الإمامُ : إنَّ منزلي في ذلك الجانبِ الآخرِ من دجلة ، فلمَّا أردتُ العبورَ . وقفتُ أنتظرُ الأرضَ حتى أنبَتَ شجراً ، فتشقَّقَ الشَّجرُ ألواحاً وصارَ سفينةً ، فجلستُ فيها حتى عَبَرتُ الى هاذا الجانب .

فقال الدَّهريُّ : يا أميرَ المؤمنينَ ، إنَّ هاذا الرَّجُلَ قد جُنَّ .

قيل: وكيف ذاك؟! قال: أمّا سمعتَ قولَه؟! قيل: وما أنكرتَ من قولِه؟ فقال الدَّهريُّ : كيف تُنبِتُ الأرضُ شجراً فتشقَّقُ ألواحاً من غيرِ منشارٍ وشقَّاقٍ؟! وكيف يصيرُ زورقاً من غيرِ نجَّارٍ وحدَّادٍ؟!

فقال المسلِمُ للدَّهريِّ : يا ملعون ؛ إذا كان هاذا مستحيلاً من غير

<sup>(</sup>١) في الفصل الرابع من هذا الباب (ص ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٢) سقطت هاذه الحكاية من (ب) و(د) و(هـ) و(ز) و(ليدن)، وثبتت في
 (أ) و(ج) و(و) مع بعض خلاف بينهما، وسأذكر سرد القصَّة من (ج) في
 الهامش آخر الحكاية .

صانع .. فكيف يجوزُ أن توجدَ السَّماواتُ والأرضُ وما بينهما من غيرِ صانع ؟!

فسُقِطَ الدَّهريُّ في يدِه ، وأسلم (١) .

الوجهُ الثاني: قومٌ لم يؤمنوا بالآخرةِ ، بل ظنُّوا أنَّ الآدميَّ كالنَّباتِ والحيوانِ (٢) ، إذا ماتَ.. عُدِمَ ، ولم يكن عليه عتابٌ ولا عقابٌ ، ولا له أجرٌ ولا ثوابٌ!

وسببُ ذلك : الجهلُ بنفوسِهم ؛ فإنَّهم لم يعرفوا مِنَ الوجودِ (٣) إلا ما يعرفونَهُ مِنَ الحميرِ والبقرِ والحشيشِ ، فأمَّا الرُّوحُ التي هي حقيقةُ الآدميِّ . فجهلُوها ، وعَمُوا عن معرفتِها بأنَّها أبديَّةٌ لا تموتُ قطُّ ،

<sup>(</sup>۱) انتهى السقط في (ب) و(د) و(هـ) و(ز) و(ليدن) ، ورواية الحكاية في (ج): (حُكيَ أَنَّه ظهر طبيعيٌّ في زمان المعتصم ، وكان يُفحمُ الأئمَّة في المناظرة ؛ فينقطع في يدِه كلُّ مَنْ ناظرَه ، وكان يحضرُ الأئمَّة من أقطار الأرض لمناظرته في كلِّ يوم ، فاتَّفق أنَّ بعض مَنْ كان يحضرُه كلَّ يوم .. تأخَّرَ عنِ الوقت الذي جرتْ عادتُه الحضور فيه ، فلمَّا حضرَ . قال له الطبيعيُّ : يا شيخ ، ما أخَّركَ عن وقتكَ ؟ قال : اعلَمْ أنِّي وقفتُ على دجلةَ من غير صانع شجرةٌ ، ثم تنشق ألواحاً ، ثم تصير سفينة ، ثم تعبرُ دجلة من غير صانع ولا ملاَّح . قال الطبيعيُّ : جُنَّ الشيخُ فأدركوه ! قالوا : وكيف ذلك ؟! قال : أما تسمعون حديثه ؟! قالوا : وما تُنكِرُ منه ؟ قال : كله منكرٌ ، كيف تنبت أما تسمعون حديثه ؟! قالوا : وما تُنكِرُ منه ؟ قال الشيخُ : يا ويلكَ ؛ إذا كان هاذا مستحيلاً من شجرة وسفينة بغير صانع ؟! قال الشيخُ : فكيفَ لا يستحيلُ وجود السماوات والأرض وجميع المخلوقات من غير صانع ؟! فأسلمَ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ً أ ) و ( و ) : ( كالنَّبات ، وأنَّ الحيوان إذا مات. . عُدِمَ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ): (الوجود)، وفي بقيَّة النُّسخ: (نفوسهم).

ومالم المراب الناف الموادة المراب الناف الموادة المواد

وإنَّما يُسترجعُ (١) منها القالبُ الذي هو البدنُ ؛ فيسمَّىٰ ذلك موتاً ، وسيأتي تحقيقُ ذلك في البابِ الرابع إن شاء اللهُ تعالى (٢) ، وبه الثَّقةُ .

الوجهُ الثالثُ: جهلُ قومِ آمنُوا باللهِ واليومِ الآخرِ للكنَّ إيمانهم ضعيفٌ ؛ من أجلِ أنَّهم لم يعرفوا معنى الشريعةِ ، فيقولون : إنَّ الله سبحانه مستغن عن طاعاتِنا ، فلا حاجة به إليها ، ولا ضررَ ينالُه من معاصينا ؛ لأنَّه الملِكُ المستغني عن طاعتِنا وعن أعمالِ الخَلقِ ، فالطَّاعةُ والمعصيةُ سِيَّانَ عندَه !

وهاؤلاء الجهّالُ يسمعونَ في القرآنِ قولَه تعالىٰ : ﴿ وَمَن تَزَّكَى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لَا السَّريةِ عَلَى الفرانِ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر: ١٨] ، وقوله : ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت: ٤٦] ، فهاذا المدْبِرُ الجاهلُ بالشّريعةِ يعتقدُ أنَّ معنى الشريعةِ : الأمرُ بالعمل لله لا لنفسِه !

وهاذا كلُّه مِثلُ المريضِ إذا لم يحتَم ويقولُ: ماذا على الطبيبِ منِّي ، امتثلتُ أمرَه في الاحتماءِ أم لم امتثلْ ؟!

وهاذا القولُ صحيحٌ ، للكن هو الذي يَهلِكُ ، لا لأجلِ حاجةِ الطبيبِ ؛ وللكن لأنَّه لم يحتَم من طريقِ الهلاكِ ، وقد أرشدَهُ الطبيبُ إليه ، وليس على الطبيبِ ضررٌ ، للكن المريضُ يَهلِكُ .

فكما أنَّ مرضَ الجسمِ سببُ هلاكِ البدنِ في هـٰذه الدُّنيا.. فكذلك مرضُ القلبِ سببُ الشَّقاوةِ في الآخرةِ .

<sup>(</sup>١) كتب في (أ) بنفس القلم فوق كلمة (يسترجع): (أي: يذهب).

<sup>(</sup>٢) في الفصل الرابع من الباب الرابع ، (ص ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( هـ ) و ( ز ) جاءتِ الآية : ( فمن تزكيٰ ) وهو خلاف التلاوة .

وكما أنَّ الدَّواءَ والحِمية سببُ سلامةِ الجسدِ.. فكذلك الطَّاعةُ والمعرفةُ سببُ سعادةِ الآخرةِ (١) ، والاحترازُ مِنَ المعاصي سببُ سلامةِ القلبِ ، ولا ينجُو إلا مَنْ أتى الله بقلبِ سليمٍ .

الوجهُ الرابعُ: جهلُ آخرينَ بالشَّريعةِ أيضاً من وجهِ آخرَ ، يقولونَ : إنَّ الشَّرعَ يأمرُ بتطهيرِ القلبِ مِنَ الشَّهوةِ والغضبِ والرِّياءِ ، وهاذا ليس بممكنٍ ؛ لأنَّ الآدميَّ مخلوقٌ من ذلك ، فهو كما لو قيل لإنسانٍ : عالِجِ المِسْحَ الأسودَ حتىٰ يبيضَ ، وذلك محالٌ . فكذلك تنظيفُ القلبِ مِنَ الشَّهوةِ والغضبِ والرِّياء والحسدِ وغيرِ ذلك ، فطلبُ الشَّرعِ ذلك مِنَ القلب محالٌ .

ولم يَعرِفْ هاذا القائلُ الأحمقُ أنَّ الشَّرِعَ لم يأمرْ بذلك ، وإنَّما أَمَرَ بجعلِ الشَّهوةِ والغضبِ أسيرينِ تحت قهرِ القلبِ والشَّرعِ ، بحيث لا يستوليانِ فيُخرِجانِ الشَّخصَ عن كونه مُتَبِعاً حدودَ اللهِ غيرَ مُتَعَدِّ لها ، حافظاً لحدودِ الشَّرعِ غيرَ متجاوزِ عنها ، مُتَجنباً للكبائرِ غيرَ مُصِرً على الصَّغائرِ ، وإذا كانا مقهورينِ للقلبِ والشَّرعِ . صحَّ منهُ ذلك ، وهاذا ممكنٌ ، وقد بلغ إليه كثيرٌ ، وقد نهي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم عنِ البَّاعِ الشَّهوةِ وإعمالِ الغضبِ ، مع أنَّه قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : « إنَّما أنَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَغَضْبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ » (\*) ، وقد قال الله سبحانه : ﴿ وَالْصَحْظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] ، فأثنى ﴿ وَالْصَحْفِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] ، فأثنى

<sup>(</sup>١) قوله: ( سببُ سعادة الآخرةِ ) ثبت في ( أ ) وحدها .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۰۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأحمد في
 « مسنده » (۷٤۳۱ طبعة المكنز ، ۷۳۱۱ طبعة الرسالة ) .

من المناف معن المناف ال

على مَنْ كظمَ غيظَهُ لا على مَنْ ليس له غيظٌ وغضبٌ .

الوجهُ الخامسُ: جهلُ قومِ بصفةِ اللهِ تعالىٰ ؛ فإنَّهم يقولونَ : اللهُ غفورٌ رحيمٌ ، وعلىٰ كلِّ حالٍ فلا بُدَّ أن يرحمَنا ، وهم لا يتصوَّرونَ أنَّه كريمٌ وشديدُ العقابِ ، لا سيَّما وهم يرونَ أنَّه أبلىٰ وأمرضَ وأجاعَ خلقاً كثيراً في الدُّنيا ، مع أنَّه كريمٌ ورحيمٌ ، غيرَ أنَّهم لا يعقلونَ .

وكذلك مَنْ لم يحرُثْ أو يتَّجِر. لا يكادُ يحصِّلُ المالَ ، ومَنْ لم يجتهد. لا يتعلَّمُ العلمَ ، وهلؤلاء الجُهَّالُ لا يكادُ يجري منهم تقصيرٌ يجتهد. لا يتعلَّمُ العلمَ ، وهلؤلاء الجُهَّالُ لا يكادُ يجري منهم تقصيرٌ في طلبِ الدُّنيا ؛ تعويلاً منهم على كرمِ اللهِ تعالى ورحمتِه ، فيتركُونَ التِّجارةَ والحِراثةَ والطَّلبَ ؛ اعتقاداً أنَّ الله يرزقُ الخلق ! مع أنَّه ضمنَ ذلك لهم بقولِه تعالى : ﴿ وَمَا مِن ذَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُها ﴾ ذلك لهم بقولِه تعالى : ﴿ وَمَا الآخرةِ ؛ إحالةً على كرمِ اللهِ تعالى ، مع أنَّه أخبرَ أنْ ليس للإنسانِ إلا ما عمِلَه بقولِه تعالى : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلّا ما عمِلَه بقولِه تعالى كرمِ اللهِ تعالى ورحمتِه مَا سَعَى ﴾ [النجم : ٢٩] ، فإذا كانوا لا يُعوِّلونَ على كرمِ اللهِ تعالى ورحمتِه في أمورِ دنياهُم ، وقد وعدهُمُ اللهُ بها وضمِنها لهم . فكيف يُعوِّلون على كرمِه ورحمتِه في أمرِ الآخرةِ ، وقد قال لهم : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا عَمِلُهُ ؟!

فإذا (١١) ؛ ما يصدرُ منهم من ذِكْرِ كرمِه ورحمتِه. . صحيحٌ ، إلا أنَّه

<sup>(</sup>۱) سقط من (ليدن) وحدها قوله: (﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ ، فإذا كانوا لا يُعوِّلُونَ علىٰ كرمِ الله تعالىٰ ورحمتِه في أمورِ دنياهُم ، وقد وعدهُمُ اللهُ بها وضمِنها لهم. . فكيف يُعوِّلُون علىٰ كرمِه ورحمتِه في أمرِ الآخرةِ ، وقد قال لهم : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ ﴾ ، فإذاً ) ، ولعلَّه فوت نظر ؛ لابنداء =

المرتب المعاملة المرتب المرتب

طريقٌ استزلَّهُمْ به الشَّيطانُ حتى اشتغلوا بدنياهُم عن آخرتِهم! وذلك عينُ الخُسرانِ .

الوجهُ السَّادسُ: قومٌ جهِلوا نفوسَهم واغترُّوا بأحوالِهم ؛ فقالوا: نحن قد انتهينا إلى حالٍ لا تضرُّنا المعصية ؛ لأنَّا قد بلَغْنا إلى حالِ الكمالِ ، فلا تنجَسُ مياهُ أحوالِنا (١) بنجاساتِ المعاصي ؛ لأنَّها قد بلغت إلى رتبةِ القُلَّتينِ !!

ومِثلُ هاؤلاء الحمقى يتبيّنُ حُمقُ أحدِهم ونقصّهُ بأقلِّ شيء ؛ فإنّه لو اطّرحَ أحدٌ في محادثتِه لهم شرطَ الأدبِ الجاري بين النّاس مِنْ قولِ : (سيدنا) أو غير ذلك مِنَ الألفاظِ مثلاً ، أو أعرَضَ عن حراسةِ حِشمَتِهم واحترامِهم مرّةً واحدةً.. فإنّهم يُبطنونَ له العداوة أبداً ، وربّما مَشُوهُ بمكروهِ في الحالِ!

وكذلك لو فاتَ أحدَهم لقمةٌ واحدةٌ ممَّا كان يطمعُ فيه مِنَ الدُّنيا. لضاقتْ عليه الأرضُ برُحبِها ، وأظلمَ عليه النهارُ في وجهِه!

وهاؤلاء الحمقى لم تبلغ رتبتُهم في الرُّجوليَّةِ إلى قلَّتينِ ؛ حتى إنَّ أحدَهم يتأثَّرُ بما ذكرنا ، فكيف تُسلَّمُ لهم دعواهُم ؟! على أنَّه لو بلغت رُتبة أحدِهم مثلاً \_ إلى أن قهرَ غضبَه وشهوتَه ، وملَكَ نفْسَهُ في اطراحِ المُعاداةِ وتجنَّب الرِّياءِ . فهو بهاذه الدَّعوى مغرورٌ أيضاً ؛ إذ درجتُه المُعاداةِ وتجنَّب الرِّياءِ . فهو بهاذه الدَّعوى مغرورٌ أيضاً ؛ إذ درجتُه

السقط وانتهائه بالآية الكريمة .

 <sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و (ج) و (و ) و (ليدن) : (فلا تنجَسُ مياهُ أحوالنا) ، وفي (د)
 و (هـ) : (أمواه أحوالنا) ، وفي (ب) : (مرآة أحوالنا) .

والمالي المعالمة المع

لا تتجاوزُ درجة الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ ، وقد صحَّ أنهم ناحوا على معاصيهم المتطرِّقةِ عليهم بطريقِ السَّهوِ وغيرِه ، وأكثروا البكاء ، واشتغلوا بالاعتذارِ إلى اللهِ تعالى ، وطلبوا إليه أن يتجاوزَ عنهم ، وكذلك الصِّدِيقونَ والصَّحابةُ احترزوا مِنَ الصَّغائرِ ، وكانوا يهربونَ مِنَ الحلالِ خيفة أدنى شبهةٍ .

فه ولاء الحمقى لا يعلمونَ أنَّهم قد حَصَلوا في حبائلِ الشيطانِ ، ويعرفونَ أنَّ درجتَهم لا تفضُلُ درجةَ الأنبياءِ والصِّدِّيقينَ .

وربَّما قال بعضُ هاؤلاء الحمقى : إنَّ الأنبياءَ عليهمُ السَّلامُ كانوا كذلك ؛ لا تضرُّهم معصيةٌ ، والذي كان يظهرُ منهم إنَّما أظهروه لأجلِ الخَلقِ !

فيقالُ لهم : أيُّها الحمقى ؛ هلاَّ فعلتُم أيضاً كفعلِهم لأجلِ الخَلقِ ؟! فإنَّ مَنْ رآكم مِنَ الخَلقِ لا تُبالونَ بمعصيةٍ ؛ فإنَّه يقتدي بكم ، ويتأذَّىٰ بمشاهدة ذلك منكم !

فإن قالوا: اتباعُ الخَلقِ لنا في المعاصي. لا يضرُّنا ؛ لأنَّا انتهينا إلى حالٍ لا تضرُّنا معاصينا ، فكيف تضرُّنا معصيةُ مَنِ اتَّبَعَنَا فيها ؟!

فيقالُ لهم: إذا كان اتبًاعُ الخَلقِ لكم في المعاصي لا يضرُّكم.. فأولى أن لا يضرُّ الأنبياءَ عليهمُ السَّلام ؛ فكان ينبغي أن لا يتعفَّفوا ويحترزوا مِنَ الذُّنوبِ، وأن لا يَسجُنوا نفوسَهُم عنِ الشَّهواتِ، ويحبِسُونها عن تناولِ الشُّبهاتِ والمحظوراتِ فضلاً عنِ المباحاتِ!

وقد صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم ألقىٰ تمرةً من تمرِّ

الأرمنيرة لأهل وبعينيرة

الصَّدقةِ من فم الحُسينِ رضي الله عنه (١).

فليتَ شعريَ ؛ لو أكلَها ماذا كان يضرُّ الخَلقَ ، فإنَّه كان مباحاً للكُلِّ ؟!

وكذلك أبو بكر الصِّدِّيقُ رضي الله عنه أتاه عبدٌ له بقَعبِ فيه لبنٌ ؛ فشربَهُ ، ثمَّ سألَهُ عنه ، فأخبَره أنَّهُ تكهَّنَ لقوم فأعطوه ذلك ؛ فوضع الصَّدِّيقُ يدَه في فيه ، ولم يزل يعالجُ نفْسَهُ حتى قَذفَ ما كان في مَعدتِه ، وقال : لو علمتُ أنَّ قطرةً من هاذا اللبنِ قد بقيتْ في مَعدتي . لخفتُ أن يسلُبني اللهُ معرفتَه (٢)!

فليتَ شعريَ ؛ أيُّ ضررٍ كان على الخَلقِ مِنْ شُربِهِ لذلك اللبنِ ؟!

- (۱) كذا في (أ)، وفي بقيَّة النُّسخ زيادة: (وقد صحَّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ألقىٰ تمرة من فم الحُسين رضي الله عنه كان تناولها من تمر الصدقة فأدخل النبي صلى الله عليه وسلَّم أصبعه في فم الحسين رضي الله عنه وهو طفل، وقال له: « كِخْ كِخْ » حتىٰ ألقاها)، وفي جميع النسخ (الحسين رضي الله عنه)، والحادثة رواها البُخاريُّ (١٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها: (فَجَعَلَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ وفيها : (أَخَذَ الحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَ مَنْ عَرْ الصَّدَقَةِ)، ورواها مسلم (١٠٦٩) بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ)، ورواها مسلم (١٠٦٩) أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
- (٢) رواه البخاري ( ٣٨٤٢) ، ولفظه : (عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (كان لأبي بكرِ غُلامٌ يُخرِجُ له الخَراجَ ، وكان أبو بكرٍ يأكلُ من خراجِهِ ، فجاء يوماً بشيءٍ فأكلَ منهُ أبو بكرٍ ، فقال له الغُلامُ : أتدري ما هاذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنتُ تكهَّنتُ لإنسانٍ في الجاهليَّةِ ، وما أُحسِنُ الكهانة ، إلا أنَّي خدَعتُهُ ، فلقيني فأعطاني بذلك ، فهاذا الذي أكلتَ منهُ ، فأدخلَ أبو بكرٍ يده ، فقاءَ كلَّ شيءٍ في بَطنِهِ ) .

فإن كان أكلُ التَّمرةِ وشربُ اللَّبنِ يضرُّهما.. فكيف لا يضرُّ هاؤلاء الحمقى أقداحُ الخمرِ ؟!

وبكلّ حالٍ ؛ درجة ملؤلاء لا تزيد على درجة النّبوّة ؛ فإنّ درجة مئة قدح خمراً.. فوق درجة تمرة واحدة (١) ، فهاؤلاء الحمقى يجعلون نفوسهم كالبحر لا يتغيّر بألف زق خمر ! ويجعلون الأنبياء والأولياء والصّديقين (١) بمنزلة كوز ماء يتغيّر بتمرة مثلاً ! فهاؤلاء المساكين يسخر منهم جُهّالُ الأُمّة فضلاً عن علمائها ، ويلعبُ الشّيطانُ بعقولِهم .

وأمَّا أكابرُ الدِّين : فيعلمونَ أنَّ مَنْ لم يكن هواهُ أسيرَهُ. . فليس بذي قَدْرٍ ؟ بل الدَّابَّةُ خيرٌ منه .

فإذا علمتَ أنَّ نفسَ الآدميِّ مكَّارةٌ مُحتالةٌ خدَّاعةٌ غدَّارةٌ ، تدَّعي كلَّ شيءٍ وتفتخرُ بأيسرِ شيءٍ ، وربَّما خدَعَتْ فقالتْ : أنا طوعُ يديك (٣) وبحُكمكَ ، لا أخرجُ عن مرادِكَ . فينبغي أن لا يصدِّقها في ذلك ، لاكن يطالبُها ببرهانِ ما قالتْ (٤) ؛ فإنَّها مُحتالةٌ ليس على قولِها حُجَّةٌ البتَّةَ ؛ فإنَّها لا تكونُ بحُكمِ أحَدِ طوعاً ؛ لأنَّها تخدعُ صاحبَها ؛ لتجعلَهُ البتَّة ؛ فإنَّها ، وإنَّما تُصدَّقُ . إذا استولى عليها .

وعلامةُ ذلك : أن تكونَ مطاوعةً للشَّريعةِ أبداً ، تتصرَّفُ بحُكم أمرٍ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د) و(هـ) و(ز) زيادة: (فإنَّ درجة مئة قدحٍ خمراً.. فوق درجة تمرةٍ واحدةٍ في التحريم).

<sup>(</sup>٢) قوله : (والأولياء والصِّدِّيقين ) ليس في (ب) و(هـ) و(ز) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(و): (بدنك) بدل (يديك).

 <sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ليدن) : (ما ادَّعت وقالت) .

الشَّارعِ ونهيه ، ومنى اشتغلَتْ بطلبِ الرُّخَصِ والتَّأُويلِ في الأمورِ والتَّأُويلِ في الأمورِ والحَيلَةِ . فهو عبدُ الشَّيطانِ (١) ، ومع ذلك تدَّعي الولاية !

ولا بُدَّ من طلبِ البرهانِ \_ الذي هو اتباعُ الشَّرعِ \_ والتماسِهِ منها إلى حينِ مُفارقةِ الدُّنيا ، ومتى لم تكن كذلك . . فصاحبُها مغرورٌ مخدوعٌ قد أشفى على الهلاكِ وهو لا يشعرُ ؛ فإنَّ حَمْلَ النَّفْسِ على مُتابِعةِ الشَّرعِ . . أوَّلُ درجةٍ مِنَ الإسلامِ ، فمَنْ لم يصحَّ له ذلك . . فليس بمسلمٍ ، ومَنْ صحَّ له ذلك . . فليس بمسلمٍ ، ومَنْ صحَّ له ذلك . . فقد صحَّتْ له أوَّلُ درجةٍ مِنَ الإسلامِ (٢) .

الوجهُ السَّابعُ: يصدرُ مِنَ الغفلةِ والسَّهوِ ومِنْ جهةِ الجهلِ (٣)، وهاذه الإباحةُ تصدرُ مِنْ قوم لم يقفوا على شيءٍ مِنَ الشُّبَهِ السَّالفَةِ (٤)، لاكنّهم يقلّدونَ قوماً قبلَ أن يسلكوا طريق الإباحةِ ، فيوردونَ لهم ألفاظاً مُزيَّفةٌ ، وكلماتٍ مُزوَّقةٌ ، ويدّعونَ التَّصوُّفَ والولايةَ ويلبسونَ ثيابَهم ، فلا يأمرونَ النّاسَ بصريحِ الفسادِ ؛ للكن يهوِّنونَ عليهم أشياءَ تسوقُ إلى ذلك ، فيوافِقُ ما يدْعُونَ إليه . ما في الطّبائعِ من حُبِّ البَطالةِ والشّهوةِ ، ويقولونَ للنّاسِ : معاذَ اللهِ أن نرضى بالفسادِ أو نأمرَ به أو نُبيحَ الزّنا ويقولونَ للنّاسِ : معاذَ اللهِ أن نرضى بالفسادِ أو نأمرَ به أو نُبيحَ الزّنا حمثلاً - أو نرتضيةُ ، ولكن لا بأسَ بالحديثِ والدُّعابةِ ؛ فإنَّ ذلك مِن

<sup>(</sup>١) في (أ) و(و): (فهو عندَ الشَّيطان) بدل (فهو عبدُ الشَّيطان).

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وحدها اختلَّت العبارة بسبب السَّقط ؛ فجاء فيها : ( فَمَن لم يصح له ذلك فقد صحَّ له أوَّلُ درجةٍ منَ الإسلام ) بدل ( فَمَن لم يصح له ذلك . . فليس بمسلم ، ومَن صحَّ له ذلك فقد صحَّت له أوَّلُ درجةٍ منَ الإسلام ) .

<sup>(</sup>٣) في (بُ ) و (هـ ) و (ز): (يصدرُ مِنَ الغفلة والسَّهو، لا مِنْ جهة الجهل).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(هـ) و(ز): (مِنَ السُّنَّة السَّالِفَةِ) بدل (مِنَ الشُّبَهِ السَّالِفَةِ).

الخُلُقِ الحَسَنِ<sup>(1)</sup>، فيسهِّلُونَ ذلك ؛ لئلا يتنغَّصَ على المخدوعينَ بتسميتِه فساداً ؛ فيمتنعونَ منه ، للكن يَستَجِرُّونَهم بكونه حديثاً أو لمَمَا ، وهم لا يعرفونَ معنى ذلك .

وهاذا تمريد وتدريب على اتباع شهوة الشَّيطان ؛ فيفضي بهم ذلك إلى الزِّنا مثلاً ، فهاؤلاء المساكينُ اتَبعوا الشَّيطان ، ونالَهُمُ الألمُ والفتنةُ من غير قصد ومعرفة بها ، للكنْ بطريقِ الجهلِ بالألفاظِ وميلِ الطَّبعِ إلى البطالاتِ والشَّهواتِ ، فالشبهةُ التي واقعُوها إنَّما حصلَتْ لهم من جهةِ الكلام .

وأكثرُ هاؤلاء القوم مِنَ الذين قال اللهُ سبحانه وتعالى فيهم: ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُومِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ﴾ [الأنعام: ٢٥] ، ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْتَدُوۤا إِذًا أَبَدًا ﴾ (٣) [الكهف: ٧٥] ، وكذلك قولُه

<sup>(</sup>١) قوله: ( فإنَّ ذلك منَ الخُلُق الحَسَن ) ثبت في ( أ ) وحدها .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسخ : ( تمريدٌ ) ، وجاء في هامش ( أ ) : ( تمرينٌ ، صح ) .

<sup>(</sup>٣) هاذه الآية مِنَ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ، وقد تمَّ التلفيق في (أ) و (ج) و (د) و (و) بين بداية استشهاد المؤلف بها وخاتمته ، فجاءت بدايتها : ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ وهي كذلك في (الأنعام : ٢٥ ، والإسراء : ٤٦ ) بدل ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ﴾ ، وخاتمة استشهاده بالآية من سورة الكهف : ٥٧ ، والذي فيها : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ﴾ وليس ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ ؛ لذلك قمتُ بفصل الشاهد وأثبته من موضعين مختلفين . أمَّا في (ب) و (هـ) فذكرت فيهما الآية الأولى دون الثانية ، وكتبت الآية الأولى دون الثانية ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَى آذَبَرِهِمْ نَفُورًا ﴾ ) ، ثم وقفتُ على نسخة (ليدن) فكتبت على الصواب كما أثبتها ، والحمد لله ،

المعاملة الم

تعالى : ﴿ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَلِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦] . فإذا ؛ المعاملةُ لهاؤلاء بالسَّيفِ أُولي من معاملتِهم بالحُجَّةِ .

وهاذا القدرُ كافٍ في ذِكرِ فضائحِ الإباحيَّةِ (١) ، وإنما أوردناهُ هاهنا ؛ لأنَّه من قبيلِ الجهلِ بالنَّفْسِ ، أو من قبيلِ الجهلِ بالحقِّ ، أو من قبيلِ الجهلِ بالحقِّ ، أو من قبيلِ الجهلِ بالحقِّ ، وهي الشريعةُ ، قبيلِ الجهلِ بسلوكِ الطَّريقِ مِنَ النَّفْسِ إلى الحقِّ ؛ وهي الشريعةُ ، والجهلُ إذا كان في أمرٍ يُوافقُ الطَّبعَ . . صَعُبَ زوالهُ وشقَّ رفعُهُ ؛ ولهاذا السَّببِ سلكَ جماعةٌ طريقَ الإباحةِ بغيرِ شُبهةٍ ، ويقولونَ : نحن السَّببِ سلكَ جماعةٌ طريقَ الإباحةِ بغيرِ شُبهةٍ ، ويقولونَ : نحن متحيِّرونَ ! ولو سُئلَ أحدُهُم في أيِّ شيءٍ أنتَ مُتحيِّرٌ ؟ لمَا عَرفَ ؛ لأنَه لم يكن له طلبٌ قطُّ ولا شُبهةٌ فيتحيَّرُ فيها .

وَمَثَلُ هَاذَا ؛ كَمَنْ يقولُ لطبيبٍ : أنا مريضٌ (٢) ، ولا يذكرُ له في أي شيءٍ مرضُهُ ليعالجَه ، والطَّبيبُ ما لم يَعرفِ المرضَ. . لا يقدرُ على المعالجة (٣) .

والصَّوابُ أَن يُقالَ لها ذَا المسكينِ : كُن مُّتحيِّراً في أَيُّ شيءٍ شئت ، والصَّوابُ أَن يُقالَ لها ذَا المسكينِ : كُن مُّتحيِّراً في أَيُّ شيءٍ شئت ، ويُبيَّنُ ولا تشُكَّ في أَنَّ الذي خلقَكَ وأوجدَكَ . . قادرٌ عالِمٌ مريدٌ . ويُبيَّنُ

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(د) و(ليدن) زيادة: (وقد صنّف الإمام أبو حامد قدَّس اللهُ روحَه في فضائحهم كتاباً مفرداً)، قلت: وهو كتاب «فضائح الباطنيَّة وفضائل المستظهريَّة »، المشهور بـ «المُستظهريِّة ».

<sup>(</sup>٢) قوله : (ولا شُبهةٌ فيتحيَّرُ فيها . ومَنْلُ هاذا كَمَنْ يقول لطبيبٍ : أنا مريضٌ ) سقط من (هـ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (د) قوله: (والطَّبيبُ ما لم يعرف المرضَ لا يقدرُ على المعالجة).

والمناب المعالمة المع

هاذا بطريقِ البرهانِ (١) ، وقد تقدَّمَ ذِكرُه ، واللهُ الموفِّقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من هاذا الموضع يبدأ البترُ الأوَّل في (أ) إلى قوله: (وأنت بحالك في مكانك) في الباب الرابع، الفصل الثاني (ص ٣٣٠)، وعليه سيتمُّ إثبات الفروق بين النُّسخ الأخرى دونها.







# اليباب الكثَّالث في معرف ته الدينيا

اعلم أنَّ الدُّنيا منزلٌ من منازلِ الآخرةِ ، وطريقٌ من طُرُقِ الدِّينِ ، وسبيلٌ للمسافرينَ إلى حضرةِ الحقِّ سبحانه ، وسُوقٌ مُزيَّنٌ على فاتحةِ طريقِ الباديةِ التي تُقطعُ إلى اللهِ سبحانه ؛ ليأخذَ المسافرونَ منها زادَهم لمدَّةِ سفرهم .

ثمَّ الدُّنيا والآخرةُ عبارتانِ عن حالَينِ ، فما قَبْلَ الموتِ هو أقربُ . فيُسمَّىٰ دُنيا ، وما بعدَ الموتِ . يُسمَّىٰ آخرةً ، والمقصودُ مِنَ الدُّنيا التَّزوُّدُ للآخرةِ ؛ فإنَّ الآدميَّ في ابتداءِ خلقِه فارغٌ ناقصٌ خِلْوٌ مِنَ الدَّنووُّدُ للآخرةِ ؛ فإنَّ الآدميَّ في ابتداءِ خلقِه فارغٌ ناقصٌ خِلْوٌ مِنَ الكمالِ ، للكنْ خُلِقَ متهيًا صالحاً للبلوغِ إلى تحصيلِ الكمالِ بحيث يصلحُ للحضرةِ الإلهيَّةِ بذلك المعنى الذي يُجِدُّ إليه السبيلَ ؛ حتى يصيرَ من نُظَّارِ جمالِ الحضرةِ الإلهيَّةِ ، وهاذا منتهىٰ سعادتِه ، وهو جنَّتُه ؛ ولذلك خُلقَ .

ولا يقدرُ أن يكونَ مِنَ الناظرين. ما لم يفتحُ بصرَه ويدركُ ذلك الجمالَ ، وهو إنّما يحصلُ بالمعرفةِ ، ومعرفةُ جمالِ الحضرةِ الإلهيّةِ . مفتاحُهُ معرفةُ عجائبِ الصّّنعِ الإلهيّ ، ومعرفةُ الصّّنعِ الإلهيّ . مفتاحُهُ حواسُ الآدميّ ، ولا يمكنُ كونُ هاذه الحواسِ إلا في هاذا القالبِ المركّبِ مِنَ الماءِ والتّرابِ ؛ فلهاذا وقع إلى عالم الماءِ والتّرابِ ؛ ليأخذَ المركّبِ مِنَ الماءِ والتّرابِ ؛ ليأخذَ

المراق المراق المراق المحادثة المحادثة

زادَه ويحصِّلَ معرفة اللهِ تعالى بمفتاحِ معرفةِ نفْسِهِ ومعرفةِ جُملةٍ مِنَ الآفاقِ المدركةِ بالحواسِّ؛ لتكونَ الحواسُّ معه، وتكونَ جاسوساً وعيناً له ما دام في الدُّنيا، فإذا فارقَ الحواسَّ.. بقيَ هو وما هو من صفاتِ ذاتِه (١)؛ فيقالُ: ذهبَ إلى الآخرةِ .

فإذاً ؛ سبب كونِه في الدُّنيا هاذا ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( بقي هو وما معه من صفاتِ ذاتِه ) .

### ا، فصِ لُنْ في تعَهُّدانشهوَات بالمراقبة لِتكون زادًا للآخرة

يحتاجُ الإنسانُ في دنياه إلى شيئين :

أحدُهما : ما يخلِّصُ قلبَه من أسبابِ الهلاكِ ويحصِّلُ غذاءه .

والثاني: ما يحفظُ بدنَه مِنَ المُهلكاتِ .

فأمَّا غذاء القلبِ: فمعرفة اللهِ تعالى ومحبَّتُه ؛ فإنَّ غذاء كلِّ شيءٍ.. مقتضى طبعِهِ الذي هو أخصُّ به ، وقد تقدَّمَ القولُ فيه أنَّ خاصِّيَّةَ الآدميِّ هاذا(٢).

وسببُ هلاكِ قلبِ الآدميّ : أن يستغرقَ بمحبَّةِ سوى اللهِ تعالى ، والبدنُ يُحفظُ ويُتعهَّدُ لأجلِ القلبِ ؛ فإنَّ البدنَ فانٍ والقلبَ باقٍ ، والبدنُ للقلبِ (٣) كالجملِ للحاجِّ في طريقِ الحجازِ ، فالحاجُّ يتعهَّدُ الجملَ ضرورة بالعلفِ والماءِ والحُداءِ إلى أن يصلَ إلى الكعبةِ ، ويخلُصَ مِنَ التَّعبِ لأجلِه ، وللكنَّ تعهُّدَه بقدْرِ الحاجةِ (٤) ، فأمَّا إذا

<sup>(</sup>١) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « جواهر القرآن » ( ص ٣٦ ) ، و « الأربعين في أصول الدّين » ( ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الفصل السابع عشر من الباب الأول ، (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) وحدها: (والقلب للبدن) بدل (والبدن للقلب)!

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) وحدها قوله: (إلى أن يصل إلى الكعبة ويخلص من التعب لأجله وللكن تعهده بقدر الحاجة).

شَغلَ نهارَه وليلَه بعلفِ الجملِ وتزيينِه (١) وتعهُّدِه . . فإنَّه يتخلَّفُ عنِ القافلةِ ؛ فيهلِكُ .

فكذلك الآدميُّ إذا شَغلَ أيَّامَه في تعهُّدِ بدنِه وحفظِ قوتِه وحراستِه من أسباب الهلاكِ . . تخلَّفَ عن سعادتِه .

فأمَّا حاجةُ البدنِ في الدُّنيا: فهي ثلاثةُ أشياءً لا غيرُ: المأكلُ، والملبسُ، والمسكنُ لحَرِّ أو بردٍ ؛ ليأمنَ أسبابَ الهلاكِ.

فإذاً ؛ يضطرُّ الآدميُّ من دنياه إلى هاذه الأشياءِ الثلاثةِ مع أنَّها أصولُ الدُّنا .

وغذاء القلبِ المعرفة ، وكلّما كثرت . كان أجود ، وكلّما كثر غذاء البدن . كان أدعى إلى الهلاكِ ، غير أنّ الله سبحانه وكّل بالآدمي البدن ما يقتضيه بالطّعام والمسكن واللباس ، وهو الشّهوة التي تطالبه ؛ لأنّ البدن هو المَركب . فلا يهلِك ، وخُلِقَتِ الشَّهوة على صفة لا تقف عند حدّ ونهاية ، للكن تطلب الكثير ، فخلق الله سبحانه العقل . لتقف الشّهوة على حدّها ؛ فلا يتركُها تتعدّى طورَها ، وجعل الشّريعة على الشّهوة على حدّها ؛ فلا يتركُها تتعدّى طورَها ، وجعل الشّهوة وضعت في السانِ الأنبياءِ عليهم السّلامُ مبيّنة المحدودِ ، إلا أنّ الشّهوة وضعت في أوّلِ الخِلقةِ في حالِ الصّغرِ ؛ لمكانِ الحاجةِ إليها ، ثم جعل العقل بعد ذلك ، فالشّهوة قد استقرّت في النّفسِ أوّلاً واستولت ، فهي تخرُجُ عن طوع العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع طوع العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع في العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع في العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع في العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع في القور المحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع أله العقلُ ؛ فجاء الشّرع أله العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ فجاء الشّرع أله العقلُ ؛ فجاء الشّرع أله العقلُ ؛ فجاء الشّرع أله العقلُ ؛ في النّبُ العقلِ في وقتٍ ، وتتجاوزُ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؛ في الشّرة العقلُ المؤلِ المؤلِ العقلِ في وقتٍ ، وتتجاورُ العقلِ المؤلِ العقلِ في وقتٍ ، وتتجاورُ العقلِ المؤلِ العقلِ في وقتٍ ، وتتجاورُ العقلِ في المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ العقلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِقِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِ المؤلِقِ المؤ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب)و(هـ): (وتزيينه)، وفي النسخ الأخرى: (وتربيته)، وفي (ليدن): (وزينته).

بعد ذلك وأمرَ أن لا يشتغلَ بالكُلِّيَة بطلبِ القوتِ واللِّباسِ والمَسكنِ ، وأنْ لا يُذهبَ جميعَ العُمْرِ في تحصيلِ ذلك ، فبحُكمِ تقدُّمِ الشَّهوةِ في الطَّبعِ (۱) وتمكُّنِها واستيلائها. تتجاوزُ حدَّ العقلِ ، وتخالفُ أمرَ الشَّرعِ ، وتقولُ : أحتاجُ إلى أكثرَ من هاذا الذي يندفعُ به الوقتُ ويمكنُ الاكتفاءُ به ، وتقولُ : إنَّه يجبُ إعمالُ الجملةِ (۲) في الطَّلبِ والاشتغالِ التحصيلِ مهما أمكنَ !

وبهاذا السَّبِ ينسئ نفْسَه ، ولا يعلمُ لأيِّ شيءٍ يُرادُ القوتُ والملبسُ والمَسكنُ ؟! ووجودُه في هاذا العالَمِ لأيِّ شيءٍ كان ؟! وينسئ غذاءَ القلب الذي هو زادُ الآخرةِ !

فإذا عرفتَ من هاذه الجملةِ حقيقةَ الدُّنيا وآفتَها وغرضَها. فافهمِ الآن شُغلَ الدُّنيا وسعيَها (٣) ؛ لتنتفع بها إن شاء اللهُ تعالى .

\* \* \*

١) قوله : ( في الطبع ) ليس في ( ب ) و( هـ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في جميع النسخ: (وتقول: إنه يجب إعمال الجملة)، وفي (ب) وحدها أجري شطبة قلم على هاذه العبارة، وكتب بهامشها بخطَّ مختلفِ: (ويصرف جميع عمره مصح)، فتكون العبارة فيها: (ويصرف جميع عمره في الطَّلب والاشتغال بتحصيل مهما أمكن).

 <sup>(</sup>٣) كذًا في (ج) و(و) و(ليدن): (وسعينها)، وفي (ب) و(د) و(هـ):
 (وشُعَبها)، وفي (ز): (وسعتها).

## ٢ فصِ لُ في بيان تفاصيل الدّنيا، وأنَّ الطبعَ فيها سببُ الفسّاد

اعلم أنَّك إذا نظرتَ في تفاصيلِ الدُّنيا. وجدتَها عبارةً عن ثلاثةِ أشياء :

أحدُها أعيانُ الأشياءِ التي خُلِقَتْ على وجهِ الأرضِ ؟ كالنباتِ والمعادنِ والحيوانِ ؛ فإنَّ الأرضَ تُرادُ في الأصلِ للمسكنِ ، ومنفعة الزِّراعاتِ ومعادنُ المِسِّ (() والصُّفْرِ والنُّحاسِ والحديدِ وغيرِ ذلك. الزِّراعاتِ ومعادنُ المِسِّ (اللهِ والتُّعلِ ، وقد شَغَلَ الآدميُ قلبَه تُرادُ لهاذا ، والحيواناتُ تُرادُ للركوبِ والأكلِ ، وقد شَغَلَ الآدميُ قلبَه وبدنه بذلك ، أمَّا قلبُه. . فمشغولٌ بمحبَّتِها وطلبِها والنِّزاعِ نحوها ، ويظهرُ من ذلك في القلبِ ما هو سببُ للهلاكِ ((۲) ؛ كالحرصِ والبخلِ والحسدِ والعداوةِ وغيرِ ذلك ، ومِنِ اشتغالِ البدنِ بطلبِها . يظهرُ شغلُ والحسدِ والعداوةِ وغيرِ ذلك ، ومِنِ اشتغالِ البدنِ بطلبِها . يظهرُ شغلُ القلبِ بها ؛ بحيث ينسىٰ نفسَهُ ، ويجعلُ همَّتَه مصروفةً إلىٰ أمورِ الدُّنيا . وكما أنَّ أصلَ الدُّنيا ثلاثةُ أشياءَ : القوتُ واللباسُ والمسكنُ . .

<sup>(</sup>١) المِسُّ ، بالكسر : النُّحاسُ . تقدَّمَ في (ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) وحدها حصل تقديم وتأخيرٌ في العبارة ، ونقص لبعض الكلمات ، فجاءت العبارة فيها مختلّة : (وغير ذلك يرادُ ، أمّّا قلبه فمشغول بمحبتها وطلبها والنّزاع نحوها ، ويظهر من ذلك لهاذا ، والحيوانات ترادً للركوب ، وقد شَغَلَ الآدميُّ قلبه وبدنه بذلك في القلب ما هو سبب للهلاك ) ، ثمَّ قام النّاسخ بكتابة العبارة في هامشها كما أثبتناه موافقة لبقيّة النّسخ ، وقال : (هكذا في نسخة أخرىٰ ، ولعلّها أحسن ) .

فكذلك أصلُ الصّنائع التي يضطرُ إليها الآدميُ ثلاثةُ أشياءَ: البناءُ والحراثةُ والحياكةُ ، وما سِواها ففرعٌ وتتمّةٌ وعونٌ لها ؛ كالحلاَّجِ والغزَّالِ عونُ الحائكِ ، ومنها ما هو تتمّةٌ كالخيَّاطِ ؛ فإنه يكمِّلُ ويتمّمُ شغلَ الحائكِ ، وذلك كلَّه يحتاجُ إلى آلةٍ كالخشبِ والحديدِ والجلودِ وغيرِ ذلك ، ثم الآلاتُ تحتاجُ إلى مَنْ يُعمِلُها ؛ كالنَّجَّارِ والحدَّادِ والخرَّازِ ، فظهرَ كيفيَّةُ تعلُّقِ الأشياءِ بعضِها ببعض .

ثم هاؤلاء يحتاجُ كلُّ منهم إلى مساعدة غيره لَهُ ؛ فإنَّ الواحدَ لا يقدِرُ أن يقومَ بأمورِه كلِّها ؛ فافتقرَ إلى تعاضدٍ واجتماعٍ ، فصارَ الخيَّاطُ يعملُ أن يقومَ بأمورِه كلِّها ؛ والحدادُ يعملُ ما يحتاجُ إليه هاذان في أمورِهما ، وهاكذا كلُّ مَنْ عملَ شيئاً . فإنَّه يحتاجُ إلىٰ غيرِه في عملِ شيءٍ آخَرَ لَهُ ؛ فظهرتْ بينهم معاملاتٌ فُتِحَتْ منها خصوماتٌ حينَ لم يقنعْ كلُّ منهم بحقّه ، وقصدَ كلُّ منهم الإيقاعَ بصاحبِه ؛ فاحتاجوا بمقتضى ذلك إلىٰ فلاثةِ أشياءَ أُخَرَ مِنَ الصِّناعاتِ :

أحدُها: صناعةُ السِّياسةِ والسَّلطنةِ .

والثاني : صناعةُ القضاءِ والحكومةِ .

والثالثُ : صناعةُ الفقهِ ؛ فإنَّه به يُعرفُ قانونُ الوساطةِ بين الخَلقِ .

وكلُّ واحدةٍ من هاذه.. صناعةٌ ، وإن كان أكثرُ أمورِها لا يتعلَّقُ باليدِ ، فكثُرتُ أشغالُ الدُّنيا من هاذا الوجهِ ، وارتبطَ بعضُها ببعضٍ ، وأكثرَ الخَلقُ فيما بينَهم ونقَّصوا(١) ، ولم يعلَموا أنَّ أصلَ هاذا كلَّه في

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) و(د) و(هـ) و(ليدن): (وأكثر الخلق فيما بينهم ونقصوا) ،=

والمرابعة الأفرار المرابعة المعالمة الم

الأوَّلِ. ثلاثة أشياء لا زيادة عليها: الطعام واللَّباس والمسكن ، وهاذا كلَّه كان لأجلِ هاذه الأشياء الثلاثة ، وهاذه الثلاثة تُراد لأجلِ البدن ، والبدن يُراد لأجلِ القلبِ ليتَّخذَه مَركبا ، والقلبُ يُراد للحقِّ سبحانه ، والبدن يُراد للحقِّ سبحانه ، والبدن يُراد للحق سبحانه ، وضاروا كالحاج الذي نسي نفسه فنسي النَّاس نفوسهم وربَّهم (١) ، وصاروا كالحاج الذي نسي نفسه والكعبة وسفره ، وأذهب جميع أيَّامه في تعهد الجَمَلِ !

فإذاً ؛ الدُّنيا وحقيقتُها ما ذكرنا ، فمَن لم يكن فيها مستوفزاً واضعاً عينَ هِمَّتِه (٢) على الآخرة ، لا يَقبلُ من مَشغلةِ الدُّنيا إلا قدْرَ الحاجةِ . كان جاهلاً غيرَ خبيرٍ بها ، وبسببِ هاذا الجهلِ . قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم : « اللهُنيَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ ومَارُوتَ . .

وفي (و): (وأكثر الخلق فيما بينهم ونقضوا) وفي (ب) أجري شطب على كلمة: (ونقصوا)، وكتب بهامشها: (اشتغلوا به، صح)، فتكون العبارة فيها: (وأكثر الخلق فيما بينهم واشتغلوا به).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (هـ) زيادة ليس لها معنى: (فنسي النَّاس نفوسهم وربَّهم، وصاروا الإنسان قلبه وربَّه)! وقد تمَّ شطبها في (ب) فقط، وهاذا يدلُّ على ما ذهبنا إليه في المقدِّمة عند الكلام عن النَّسخ الخطيَّة من أنَّ النسخة (ه/برلين) مأخوذة عن (ب/جارالله) أو عن نسخة مأخوذة عنها. وفي (ليدن): (نفوسهم وزيَّهم) بدل (نفوسهم وربَّهم)!

<sup>(</sup>٢) في (ج) وحدها : (حكمته) بدل (همَّته) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٠٢٢)، وابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص ٥٣)، و« ذم الدنيا» (ص ٧٠) كلاهما من رواية أبي الدرداء الرهاوي مرسَلاً بلفظ: «احذروا الدُّنيا؛ فإنَّها أسحر من هاروت وماروت»، وقال البيهقي: إنَّ بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجلٍ من الصحابة. وصرَّح باسمه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ٣١٢/١) قال: عن أبي الدرداء باسمه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ٣١٢/١) قال: عن أبي الدرداء

والمناب المثالث المدينة والمناب المناب المنا

فإذا كانتِ الدُّنيا في هاذه الغايةِ مِنَ السِّحرِ.. فيجبُ معرفةُ مكرِها وخديعتِها وإيضاحُ أمرِها للخَلقِ ؛ ليعرِفوها ؛ فيجتنبوها ويحذروها .

\* \* \*

الرهاوي عن عبد الله بن بُسْرِ المازني رضي الله عنه مرفوعاً . قال الذهبي : ( لا يُدرئ مَنْ أبو الدرداء ، وهلذا مُنكَر لا أصل له ) .

وأخرجه أبو طاهر المُخلِّص (ت: ٣٩٣هـ) في « المخلِّصيَّات » (٣/ ٤٤٩) بسنده من حديث إمَّ الدرداء رضي الله عنها موقوفاً : ( وللدنيا أسحر من هاروت وماروت ، ولا يؤثرها عبدٌ إلا أضرعتْ خدَّه ) .

## ٣ فصِلُ في بيّــان صفهٔ الدنيا بالأمثانهُ

المثال الأوَّل: اعلم أنَّ أوَّلَ سِحر الدُّنيا. . هو أن تُريَكَ نفْسَها بحيث تعتقدُ أنَّها ساكنةٌ إليك ، قارَّةٌ معك ، مصاحبةٌ لك ، وهي أبداً مع إظهارِ التَّدريج ، كما قيل فيها: [من السريع]

تَسْتَنْكِحُ الْبَعِلَ وقَد وَطَّنَتْ فِي مَوْضع آخرَ منهُ بديلً (٢)

- (١) موارد المؤلِّف في هذا الفصل من كتاب « إحياء علوم الدين » (٦/٦٥) ، وجاء في (و) وحدها زيادة: (فصلٌ في ذكر الأمثلة)، وهو مخالفٌ لعادة المؤلِّف من عدم عنونة الفصول في الكتاب كما هو في جميع النُّسخ ، فلعلُّها زيادةٌ مِنَ النَّاسخ ، وقد عنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في
- كذا في (ج): (وقد وطنت)، وفي (ب) و(د) و(ليدن): (وقد بدلت ) ، والبيتُ من أبياتٍ أوردها ابن أبي الدُّنيا في « ذمُّ الدُّنيا » ( ص ٨٦ ) ، و « الزُّهد » ( ص ١١٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (١٠ / ١٣٩ ) كلاهما نسبها لخيثم بن جحشة العابد ، أبو بكر العجلي ، قال :

نادى مُنَاديهِ الرَّحيلَ الرَّحيلُ

يَا خاطبَ الدُّنيا إلىٰ نَفْسِهِ إِنَّ لها فِي كُل يوم خليلٌ ما أقتَلَ الدُّنيا لخُطَّابِها تَقْتُلُهُم قُدماً قتيلاً قَتِيلْ تَسْتَنْكِ عُ الْبَعِلَ وَقَد وَطَّنت في مَوْضع آخرَ منهُ بديلُ إنَّ الْبِلَكِ لَهُ عَنَا لَهُ عَلَى الْبِلَكِ لَا عَمْلُ فِي جِسمِي قليلاً قليلُ تَـــزوَّدُوا للمـــوتِ زاداً فَقــــدْ والمناس المناس ا

ومثُلُها في هاذا الفعلِ كالظُّلِّ ، إذا نظرتَ إليه . رأيتَه ساكناً وهو يسيرُ مع الدَّوامِ ، ومعلومٌ أنَّ عُمْرَك هاكذا ، يسيرُ مع الدَّوامِ شيئاً وينقصُ بالتدريجِ شيئاً فشيئاً مع الأيامِ ، وتلك إنَّما هي الدُّنيا تهربُ من قوم وتودِّعُ ، وأنتَ غافلٌ عن ذلك .

مثالًا آخَرُ بوجه آخَرَ من وجوهِ سِحرِها (١): وذلك أنّها تُريكَ نفسَها كأنّها مُحبّةٌ لك ، وأنّها لا تزالُ موافقة معك لا توافقُ غيرَك ، ولا ترغبُ في سواك ؛ حتى تميلَ بك إلى عشقِها ، وتطرَحَك في شبكةِ المحبّةِ لها ، ثمّ تنصرفُ عنكَ على غفلةٍ منكَ إلى عدوّك .

ومَثَلُها: كامرأة مُفسدة تُغِرُّ الرِّجالَ ليعشقُوها، فإذا أحبُّوها.. حمَلتْهم إلى منزلِها وأهلكتْهم، كما قيل فيها: [من السريع]

يَا خاطبَ الدُّنيا إلى نَفْسِهِ إنَّ لها في كلِّ يوم قتيلْ (٢)

قال عيسى بنُ مريمَ عليه السَّلامُ: رأيتُ الدُّنيا ـ يعني: في بعضِ مكاشفاتِه ـ في صورةِ امرأةٍ عجوزٍ فقلتُ لها: كم نكحتِ بعلاً ؟ فقالت: لا يحصرُهم عدداً إلا اللهُ تعالى من كثرتِهم، فقلتُ: ماتوا

وأوردها الصَّفدي في « الوافي بالوفَيَات » ( ١٢٠/١٥ ) ، وابن شاكر الكُتُبي في « فوات الوفَيَات » ( ٤٩/٢ ) كلاهما في ترجمة سعدون المجنون رضي الله عنه : ( أَنَّ عبدالله بن سويد قال رأيت سعدون المجنون وبيده فحمة وهو يكتب بها على جدار قصر خَرَاب . . . ) الأبيات .

<sup>(</sup>۱) عنون الإمام الغزالي لهاذا المثال بـ : ( مثالٌ آخرُ للدُّنيا في عداوتها لأهلها ، وإهلاكها بنيها ) . « الإحياء » ( ٥٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٣٠٨، الحاشية ٢).

الرائبور المالية المال

عنكِ أم طلَّقوكِ ؟ فقالت : لا ، بل قتلتُهم كلَّهم ، فقلتُ : ليس العجبُ من فعلِك بهم ، إنَّما العجبُ من هاؤلاء الحمقى الذين يرونَ قتلَكِ للرِّجالِ وهم يرغبونَ فيكِ ولا يَعتبرونَ بما يَرونَ (١)!!

ما أقتَلَ الدُّنيا لخُطَّابِها تقْتُلُهُم قُدْماً قتيلاً قَتِيلاً قَتِيلاً

مثالٌ آخَرُ في ذكرِ سِحرِها من وجه آخَرَ<sup>(٣)</sup>: وذلك أنَّها تُزيِّنُ ظاهرَها بالمحابِّ وتغطِّي ما كان منها محنةً أو بلاءً ؛ لينظرَ الجاهلُ إلىٰ ظاهرها.. فيغترَّ بذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدُّنيا في « ذمِّ الدُّنيا » (ص ٢٤) ، و « الزُّهد » (ص ٣٢) ، وعنه حُبَّة الإسلام الغزالي في « الإحياء » ( ٥٨/٦) بلفظ : ( وقد رُوِيَ أَنَّ عيسى عليه السَّلامُ كُوشفَ بالدُّنيا ، فراَها في صورة عجوز هتماء ، عليها من كلَّ زينة ، فقال لها : كم تزوَّجتِ ؟ قالت : لا أُحصيهم ، قال : فكلُّهُم مات عنكِ أو كلُّهُم طلَّقكِ ؟ قالت : بل كلُّهُم قتلتُ ، فقال عيسى عليه السَّلامُ : بؤسا لأزواجكِ الباقينَ كيف لا يعتبرونَ بأزواجِكِ الماضينَ ؟! كيف تُهلكينَهُم واحداً بعد واحدٍ ولا يكونون منكِ على حذر ؟! ) . والهتماء : مُكسَّرة الأسنان . وقال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السَّادة المتَّقين » ( ١٠٨/٨ ) : ( نقله صاحب « القوت » ، وقد رُوِيَ ذلك مرفوعاً من حديث أنسِ بلفظ : « مُثلَّتُ لأخي عيسى بن مريم الدُّنيا في صورة امرأة ، فقال لها : لكِ زوجٌ ؟ قالت : نعم ، أزواجٌ كثيرة ، قال : هم أحياء ؟ قالت : لا ، قتلتُهم . فعلمَ حينئذِ أنَّها دنيا مُثلَّتُ له » ، رواه الدَّيلمي في « مسند الفردوس » [٤/١٦٧ ، رقم :

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٣٠٨ ، الحاشية ٢ ) ، وفي (ليدن) وحدها ثبت هاذا البيت في هاذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) عنون الإمام الغزالي لهذا المثال به: (مثالٌ آخرُ للدُّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها). « الإحياء » ( ٥٩/٦ ).

والمراب النالث المعالمة المرابعة المراب

ومَثْلُها: كامرأة عجوز قبيحة المنظر لِسِتْ ثياباً جميلة وحُليّاً كثيراً ، وتزيَّنتْ بأنواع الزّينة ، وتنقّبتْ ، فإذا رآها أحدٌ من بُعدٍ . . افتتن بها ؛ حتى إذا نحّى عنها الإزار ونضا النّقابُ . . ندِم (١) على تعلّق قلبِه بها إذا شاهد فضائحها وقبحها (٢) ، وفي الخبر : « يُؤتى بالدُّنيا يومَ القيامة في صورة عجوز ، قبيحة المنظر ، سمجة الوجه ، زرقاء العين ، قد خرجَتْ أسنانها عن شفتيها ، فإذا نظر الخلق إليها . قالوا : نعوذُ بالله ، ما هاذا الذي نراه في غاية القبح ونهاية الفضيحة ؟! فيقال لهم : هاذه الدُّنيا التي تحاسدتُم وتعاديتُم عليها ، وأرقتم الدِّماء وقطعتم الأرحام الدُّنيا التي تحاسدتُم وتعاديتُم عليها ، وأرقتم الدِّماء وقطعتم الأرحام الأجلِها ، واغتررتُم بها ، ثمّ يُقذَفُ بها في النَّارِ ؛ فتستغيث وتقول : النهي ، أين الذين عشقوني واتَبعوا أمري ومالوا إلى محبَّتي ؟ فيأمرُ اللهُ سبحانه فيُقذَفُ بهم معها في النَّارِ » (٣) .

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( الإزار والنِّقاب وعاين السماجة . . ندم ) بدل ( الإزار ونضا النِّقاب . . ندم ) ، وقوله : نضا ؛ أي : كشف .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وحدها زيادة : ( واشتد عُمُّه إذا شاهد فضائحها وقبحها حين أذهب عمره في محبَّتها ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدُّنيا في « ذمّ الدُّنيا » (ص ٢٦) ، و « الزُّهد » (ص ٥٠) ، وعنه حُجَّة الإسلام الغزالي في « الإحياء » (٦٠/٦) بلفظ: (قال ابن عباس رضي الله عنه: يُؤتئ بالدُّنيا يومَ القيامةِ في صورةِ عجوزِ شمطاءَ زرقاءَ ، أنيابُها بادية ، مشوَّة خَلقُها ، فتشرفُ على الخلائقِ ، فيقالُ: أتعرفون هاذه ؟ فيقولون: نعوذُ باللهِ من معرفةِ هاذه ، فيقالُ: هاذه الدُّنيا التي تناحرتُم عليها ، بها تقاطعتُمُ الأرحامَ ، وبها تحاسدتُمْ وتباغضتُمْ واغتررتُمْ ، ثمَّ تُقذفُ في جهنَّمَ ، فتنادي : أيْ ربّ ؛ أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول اللهُ عزَّ وجلَّ : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها )، ورواه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠١٨٩) .

مثالٌ آخَرُ (۱): مَنْ حَسَبَ كم كان الأزلُ قبل خلقِ الدُّنيا ، وكم يكونُ الأبدُ بعد فنائها ، وهاذه الأيامُ التي بينهما ما هي . عرف أنَّ مثلَ الدُنيا كطريقِ مسافرِ ، أوَّلُه المهدُ وآخرُه اللَّحدُ ، وبينهما منازلُ معدودةٌ ، كلُّ سنةٍ مثلُ منزلٍ ، وكلُّ شهرٍ مثلُ فرسخ ، وكلُّ نَفَسٍ مثلُ خطوةٍ ، وقد بقيَ مِنَ المسافةِ لكلِّ واحدٍ فرسخٌ مثلاً ، زائداً أو ناقصاً ، وهو قاعدٌ ساكنٌ وادعٌ (۲) كأنَّه لا يزالُ مقيماً في الدُّنيا ! يدبِّرُ أموراً هو غيرُ محتاجٍ اليها إلى عشرِ سنينَ ! ولعلَّه لا يحتاجُ إليها ، وربما كان قُبلَ عشرةِ أيامٍ تحت التُّرابِ ، كما قيل : يا ابنَ آدمَ ؛ تضحكُ ولعلَّ أكفانكَ قد خرجَتْ من عندِ القصَّار (۳) !!

مثالٌ آخرُ (٤): اعلم أنَّ مثلَ الدُّنيا وما يُحتاجُ إليه منها وما يُلقى لأجلِها مِنَ الشَّدائدِ والمقابِحِ في الآخرةِ.. كمَثَلِ مَنْ أكثرَ من أكلِ طعامِ طيّبِ سمينٍ وحلاوةٍ كثيرةٍ ، بحيثُ تفسدُ معدَتُه ، ثم يشاهدُ ما يصدرُ من معدَتِه مِنَ الرَّوائح الخبيثةِ مع الجشأ وقضاءِ الحاجةِ ؛ فيندمُ ويقولُ :

<sup>(</sup>۱) عنون الإمام الغزالي لهنذا المثال بـ: ( مثالٌ آخرُ للدُّنيا وعبورِ الإنسان بها ) . « الإحياء » ( ٦٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وادعٌ ؛ أي : هادئ مستقر .

<sup>(</sup>٣) من كلام عبدالله بن ثعلبة الحنفي ، رواه عنه ابن أبي الدُّنيا في « قصر الأمل » (ص ٧٤) ، وأبو نُعيم في « الحلية » (٢/٦٦) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » (٨٠٤) .

<sup>(</sup>٤) سقط ما سيُذكرُ منَ الأمثلة من (ج) وحدها ، إلى ما قبل نهاية الباب الرَّابع عند قوله : ( فصلٌ : لا تعتقد أنَّ كل ما كان منَ الدُّنيا مذموم ) . وعنون الإمام الغزالي لهاذا المثال بـ : ( مثالٌ آخرُ لمخالفة آخرِ الدُّنيا أوَّلَها ، ولنضارة أوائلها وخبثِ عواقبها ) . « الإحياء » ( ٦ / ٦ ) .

ذهبتِ اللَّذَّةُ الحاصلةُ بالأكلِ وانقضتْ ، وبقيتْ هاذه الرَّوائحُ الخبيثةُ ومعاناةُ القبيح ومقاساةُ الخلاءِ .

وكلُّما كان الطعامُ أطيبَ. . كان ثُفْلُه أقبحَ رائحة (١) .

فكذلك الدُّنيا ؛ كلَّما كثُرتْ لذَّتُها. ازدادَ قبحُ عاقبتِها ، وهذا يظهرُ عند قبضِ الرُّوحِ ؛ فإنَّه مَنْ كان ذا مُلكِ وبستانِ ودارِ وعَقارِ وغِلمانِ وجَوارٍ وذهبِ وفضةٍ . يجدُ لذَّةَ ذلك في حياتِه ، فإذا حانَ المقدورُ من وفاتِه . تكونُ حسرتُه حينئذِ أكثرَ من حسرة مَنْ ليس له شيءٌ ، وزادَ ألم فراقِه لِمَا يملكُ أكثرَ من ألم مَنْ لا يملكُ شيئاً ، ولا تزولُ تلك الحسرةُ والألمُ بالموتِ ، بل تزداد [ ؛ لأنَّ (٢) التَّالُّمَ من صفةِ القلبِ ، والقلبُ لا يموتُ .

### مثالٌ آخرُ (٣):

اعلم أنَّ بعضَ أشغالِ الدُّنيا يظنُّ الشَّخصُ أنَّه مُختصرٌ يفرُغُ منه

<sup>(</sup>١) الثُّفْلُ: حُثَالَةُ الشَّيْءِ.

<sup>(</sup>٢) أشرتُ سابقاً إلى أنَّ النسخة (ج) سقط منها أمثلة ثبتت في بقيَّة النُسخ ، هاذا وقد ثبت في هامش (ب) وحدها ما جعلتُهُ بين معقوفين ، وأُشيرَ إليه فيها بعلامة (صح) ، وأثبتُه في صلب الكتاب دون الهامشِ ؛ لتوافقه وانسجامه مع الكلام ، فعبارة (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ليدن) : (ولا تزول تلك الحسرة والألم بالموت ، بل تزداد ، فكذلك الدُّنيا دارُ ضيافةٍ على الطريق . . ) الخ ؛ يَحكمُ عليها النَّاظر بأدنى تأمُلِ . بالخلل والاضطراب ووجودِ السَّقط فيها .

 <sup>(</sup>٣) عنون الإمام الغزالي لهاذا المثال ب: ( مثالٌ آخرُ للدُّنيا في تعذُّر الخلاص من تبعاتها بعد الخوض فيها ) . « الإحياء » ( ٦٣/٦ ) .

الأرتبرة الأقل البعيتيرة الأهل

سريعاً ، فلمَّا يشرعُ فيه . ينجَرُّ بعضُها إلى بعض ، بحيثُ تنشعبُ من شغلٍ واحدٍ مئةُ أشغالٍ . فيذهبُ عمْرُه فيها ؛ لأنَّ مَثَلَ الدُّنيا مِثلُ الماءِ المالح ، كلَّما ازدادَ الشَّخصُ منه شُرباً . زادَ عطشاً .

وأيضاً : وردَ في الحديثِ ؛ أنَّه كما لايمكنُ أن يدخُلَ الشَّخصُ في الماءِ ولا نبتلَّ أعضاؤه . . كذا لا يمكنُ أن يدخُلَ في الدُّنيا ولا يتلوَّث بها(١) .

### مثالٌ آخرُ (٢):

الدُّنيا كَمَثَلِ شخصٍ كثيرِ الضِّيافةِ للنَّاس، ومِنْ عادتِه أَن يُهيِّئ للأَضيافِ بُيُوتاً وفُرُشاً مُزيَّنةً ، وأطباقاً ، ومجامِرَ ، ومراوحَ مِنَ الذَّهبِ للأضيافِ بُيوتاً وفُرُشاً مُزيَّنةً ، وأطباقاً ، ومجامِرَ ، ومراوحَ مِنَ الذَّهبِ والأبخرةِ وألوانِ الطَّعامِ ، ليستعملَ الأضيافُ والفضَّةِ ، مع أنواعِ الطِّيبِ والأبخرةِ وألوانِ الطَّعامِ ، ليستعملَ الأضيافُ وينتفعوا بهاذه الأشياءَ ، ثمَّ يتركونَها على حالِها ويرجعونَ .

فَمَنْ عَلِمَ عَادةَ المُضيفِ. انتفعَ بالأشياءِ وتركَها ، ثمَّ رجعَ بطيبِ النَّفْسِ ، ومَنْ لم يعرِفْ عادةَ المُضيفِ. . ظنَّ أنَّ هاذه الأشياءَ أيضاً لَهُ ، فَهُمَّ بعدَ الانتفاعِ أن يذهبَ ببعضِ هاذه الأشياءَ ، فلا شكَّ أن يؤخذَ منهُ

<sup>(</sup>۱) وهو ما رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ص ۸۹ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۰۰۹۹ ) عن الحسن قال : بلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْمَاشِي فِي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي وَي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي وَي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي وَي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ أَنْ لاَ تَبْتَلَ قَدَمَاهُ ؟! » ، ووصله في « الشعب » ( ۹۹۷۳ ) ، وفي في الزهد الكبير » ( ۲۵۷ ) عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) عنون الإمام الغزالي لهاذا المثال بـ : ( مثالٌ آخرُ التنعُم الناس بالدُّنيا ثم تفجُّعهِم على فراقها ) . « الإحياء » ( ٧١/٦ ) .

والمناب القالث المعالمة المناب المناب

بالغصبِ إذا أخذَ منها شيئاً ، رغماً على أنفِه ، ويرجِعَ حزيناً أسِفاً . ](١)

فكذلك الدُّنيا دارُ ضيافةٍ على الطريقِ ، فسبيلُ المجتازينَ أن يتزوَّدوا منها ولا يطمع أحدُهم فيما في الدَّارِ ؛ فإنَّه يُسترجَعُ منه ويخرجُ عنها .

مثالٌ آخرُ (۲): مَثَلُ أهل الدُّنيا المشغولينَ بها مع نسيانِهم الآخرة. مثلُ قومٍ كانوا في سفينةٍ ، فصعدوا منها إلى جزيرةٍ وصلوها ؛ ليقضُوا حاجة الإنسانِ منها ويتطهّروا فيها ، فلمّا خرجوا. نادى الملاّحُ : ألا لا يتخلّفنَ أحدٌ منكم إلا بقدْرِ ما يقضي حاجته ويتوضأ ، ثمّ يأتي لنذهب بسرعةٍ ؛ فإنّا لا يمكننا التّخلّفُ زيادةً عن هاذا القدر .

فلمّا دخلوا الجزيرة .. تفرّقوا فيها ، فمَنْ كان ذا عقل .. خفّف الطّهارة وأسرع العَود ؛ فوجد السّهينة خالية ، فجلس في أوفق مكانِ وأطيبِ موضع فيها .

وقومٌ اشتغلوا بالنَّظرِ إلى عجائبِ الجزيرةِ ، وسماعِ أغاريدِ أطيارِها ، ومشاهدةِ ثمارِ أشجارِها ، وتقليبِ ما فيها مِنَ الحصى المنقوشِ والحجارةِ الملوَّنةِ ، فلمَّا رجعوا . لم يجدوا في السَّفينةِ موضعاً كما يجبُ ، للكن مع الضِّيقةِ والظُّلمةِ ؛ فجلسوا في أحرجِ موضعِ وأدبرِه ، وهُم يَلقَونَ شدَّةَ ذلك .

 <sup>(</sup>۱) انتهى السقط في ( د ) و( هـ ) و( و ) و( ز ) و( ليدن ) ، وانظر ( ص ٣١٣ ،
 الحاشية ٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) سقط هاذا المثال من (و) وحدها ، وقد عنون الإمام الغزالي لهاذا المثال به :
 (مثالٌ آخرُ للدُّنيا وأهلِها في اشتغالهم بنعيم الدُّنيا وغفلتِهم عنِ الآخرة وحسراتِهمُ العظيمةِ بسببها) . « الإحياء » (٦٧/٦) .

وقومٌ لم يقتصروا على النَّظرِ ، لـكنْ رفعوا معهم من تلك الحجارة المختلفة الألوانِ ، فلمَّا صعدوا السَّفينة .. لم يجدوا إلا موضعاً حَرِجاً مُظلماً ؛ فجلسوا فيه ، وما رفعوه مِنَ الحصى على ظهورِهم ورقابِهم ، فلمَّا وصلوا إلى موضع مُضيء ومضى عليهم يومانِ أو ثلاثة .. رأوا تلك فلمًا وصلوا إلى موضع مُضيء ومضى عليهم يومانِ أو ثلاثة .. رأوا تلك الألوان قد استحالت ، والرَّوائح قد تغيَّرت وجافت ! فلم يجدوا موضعاً يرمون فيه ذلك عن ظهورِهم ، فندِمُوا حين عاينوا الأمرَ كذلك ، وداموا تحت تلك الأثقال أبداً .

وقومٌ تحيَّروا في أمرِ الجزيرةِ وعجائبها . فمكثوا فيها ينظرونَ إلى مستحسناتِها ؛ حتى ذهبتِ السَّفينةُ ، ولم يسمعوا صوتَ الملاَّحِ ثانيةً ، مستحسناتِها ؛ حتى ذهبتِ السَّفينةُ ، ولم يسمعوا صوتَ الملاَّحِ ثانيةً ، فتخلَّفوا في الجزيرةِ حتى هلكَ بعضُهم مِنَ الجوعِ ، وبعضُهم أكلَتْه السِّباعُ . فالفرقةُ الأولى : مَثَلُ المؤمنينَ المتورِّعينَ في أمورِهم .

والفرقة الأخيرة : مَثَلُ الكافرين الذين نَسُوا نفوسَهم وخالقَهم والآخرة وشَغَلوا كليَّتَهم بالدُّنيا ، كما قال تعالى : ﴿ فَٱسۡتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [نصلت: ١٧]، ﴿ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧].

والفريقانِ اللَّذانِ ذكرناهما في الوسَطِ : مَثَلُ العصاةِ ؛ حفظوا أصلَ الإيمانِ ، للكن لم يَتركوا الدُّنيا!

قومٌ تمتَّعوا بها مع فقرِهم ، وآخرونَ تمتَّعوا بالنِّعَمِ مع كثرةِ الجمعِ حتى ثقلت أحمالُهم على ظهورِهم (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا ينتهي السَّقط في (ج) و(و) ، وتتصلان مع بقيَّة النسخ.

المراب القالث المراب ال

#### ع فصِتْ لُّ (١) في بيّان حقيقة الدّنيا ومًا هيّتها في حقّ العَبد

لا تعتقد أنَّ كلَّ ما كان مِنَ الدُّنيا مذمومٌ لأجلِ ما سمعته في ذلك الفصلِ ؛ فإنَّ في الدُّنيا أشياء ليست محسوبة منها ؛ فإنَّ العمل يكونُ في الدُّنيا ولا يُعدُ من جملةِ الدُّنيا ؛ فإنَّه يصحبُ الآدميَّ إلى الآخرةِ ، أمَّا العِلمُ . . فإنَّه يبقى بعينه معهُ ، وأمَّا العملُ وإن لم يبق عينه . فيبقى معهُ أثرُه ، وذلك قسمانِ :

أحدُهما: الطَّهارةُ وصفاءُ جوهرِ القلبِ الحاصلِ مِنْ تركِ المعاصي. والثاني: الأُنسُ بذكرِ اللهِ تعالى الحاصلُ مِنَ المواظبةِ على العباداتِ ، وهاذه الجملةُ من قبيلِ الباقياتِ الصالحاتِ التي جعلَها اللهُ خيراً عندَهُ ثواباً .

واعلم (٢): أنَّ لذَّةَ الأنسِ بذكرِ اللهِ سبحانه. أكثرُ وأعظمُ من سائرِ اللهَّاتِ ، وذلك في الدُّنيا ، وليس منها ، فإذاً ؛ جميعُ اللذَّاتِ غيرُ مذمومةٍ ، إنَّما المذمومُ منها لذَّةٌ تفنى ولا تبقى ، ولا يُذمُّ ذلك أيضاً على سبيلِ العمومِ ، إنَّما ذلك قسمانِ ، أحدُهما وإن كان مِنَ الدُّنيا

<sup>(</sup>١) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « إحياء علوم الدين » ( ٧٣/٦ ) ، وقد عنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليُّ في « الإحياء » .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و( هـ) و( ز) فُصِلْ هاذا المقطع بقوله : ( فصلٌ : اعلم أنَّ لذة الأنس بذكر الله . . . ) الخ .

ويبقى (١) ، فلا يبقى بعد الموتِ ، فهو مُعِينٌ على أمرِ الآخرةِ والعلمِ والعملِ والاستكثارِ مِنَ المؤمنينَ ؛ كالقوتِ والنِّكاحِ واللِّباسِ والمَسكنِ إذا كان بقدْرِ الحاجةِ ؛ فإنَّ هاذا شرطُ طريقِ الآخرةِ .

فَمَنِ اقتصرَ من دُنياه على هاذا القدْرِ ، وقَنِعَ به ، وكان قصدُهُ الاستعانة بذلك على أمرِ الدِّينِ . لم يكن من أهلِ الدُّنيا .

فإذاً ؛ يُذمُّ مِنَ الدُّنيا ما كان المقصودُ منه غيرَ هاذا ، وكان سبباً للعفلةِ عن أمرِ الآخرةِ ، والنظرِ في أمرِ الدُّنيا واستيطانِها ؛ حتى كان ذلك سبباً لعفلةِ القلبِ عنِ المقصودِ ، وسكونِه إلى هاذا العالَمِ ونفورِه عن ذلك العالَمِ الذي لا بُدَّ له منه ؛ ولهاذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : « الدُّنيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيها ، إلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ »(٢) .

وهاذا القدرُ هاهنا كافٍ في ذكرِ حقيقةِ الدُّنيا والمقصودِ منها ، وسنشيرُ إلى نُبذةٍ منها في أثناءِ البابِ الرابع (٣) .

واللهُ الموفِّقُ ، وهو المرجوُّ للتَّجاوزِ عن ذنوبِنا والصَّفحِ عن خطايانا ومعاصينا برحمتِه .

\* \* \*

<sup>﴿ (</sup>١) كـذا فـــي (ج) و(د): (ويبقـــئ)، وفــي (ب) و(هــ) و(و) و(ز) و(ليدن): (ويفني).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي ( ٢٣٢٢) وقال : حديث حسنٌ غريب ، وابن ماجه ( ٤١١٢) والله وا

<sup>(</sup>٣) في ( د ) وحدها زيادة : ( في أثناء الباب الرابع حسب ما تقتضيه )





والمراب المرابع المعاملة المرابع المرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع ا

## رلب اب رائد بسع في معرف ترالاً خرفا

اعلم أنّه لا سبيلَ لأحَدِ إلى معرفةِ الآخرةِ.. ما لم يعرفِ الموتَ أوّلاً ، ولا يَعرفُ حقيقة الموتِ.. ما لم يعرف حقيقة الحياةِ ، ولا يَعرفُ حقيقة الحياةِ (٢).. ما لم يعرف حقيقة الرُّوحِ ، وقد تقدّمَ القولُ في معرفةِ حقيقةِ النَّفْسِ (٣).

واعلم أنّا قد ذكرنا من قبلُ أنّ الآدميّ مركّبٌ من شيئينِ ، من بدنٍ وروحٍ ، فالبدنُ هو القالبُ وهو كالمركوبِ ، والرُّوحُ كالرَّاكِبِ ، ولها ذه الرُّوحِ بواسطةِ البدنِ حالٌ في الآخرةِ ، وجنّةٌ ونارٌ ، ولها من غيرِ واسطةِ البدنِ حالٌ على انفرادِها من غيرِ أن يشاركَها البدنُ فيها ، وجنّةٌ ونارٌ ، وسعادةٌ وشقاوةٌ ، ونحن نسمّي نعيمَ القلبِ ولذَّته الحاصلينِ له من غيرِ واسطةِ البدنِ ، ويعبّرُ عن ذلك . . بالجنّةِ الرُّوحانيّةِ ، ونسمّي الألمَ والتَّعبَ والشَّقاوةَ الحاصلة له من غيرِ مشاركةِ البدنِ . بالنارِ الرُّوحانيّة .

فأمًّا الجنَّةُ والنَّارُ المعدَّتانِ للرُّوحِ مع البدنِ.. فحالُهما ظاهرٌ

<sup>(</sup>١) في (ج) وحدها جاء عنوان الباب : ( الباب الرَّابع في أمر الآخرة والقبر ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج) وحدها قوله: (ولا يعرف حقيقة الموت. مالم يعرف حقيقة الحياة ، ولا يعرف حقيقة الرُّوح).

<sup>(</sup>٣) أصل هاذه المقدِّمة في كتاب « الأربعين في أصول الدين » ( ص ٤٦٣ ) .

المنظمة والمرتبية الأهل وببعيتية

وحاصلُهما معلومٌ ؛ فإنَّ هـنده الجنَّةَ أنهارٌ وأشجارٌ وحُوْرٌ وقصورٌ ومطعومٌ ومشروبٌ وملبوسٌ وغيرُ ذلك .

وأمَّا حاصلُ هاذه النَّارِ.. فحيَّاتٌ وعقاربُ ونارٌ وزقُّومٌ وصديدٌ وحميمٌ وغيرُ ذلك .

وقد نُقِلَ صفة الموضعينِ في الأخبارِ ووردَ في القرآنِ ، وعِلمُ الكلِّ حاصلٌ بذلك ، وأفهامُهم واصلةٌ إليه (١) ، وقد ذُكرَ بطريقِ التَّفصيلِ في كثيرٍ مِنْ كتُبِ المتقدِّمينَ ؛ فلا حاجةً بِنَا إلى الاشتغالِ بذكرِه . إنَّما نشتغلُ بذكرِ حقيقةِ الموتِ ومعنى الجنَّةِ والنَّارِ الرُّوحانيَّينِ ؛ فإنَّ ذلك لا يعرفُه كلُّ أحَدٍ ، وقولُه تعالىٰ : « أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ »(٢) . إنَّما يكونُ ذلك في الجنَّةِ الرُّوحانيَّةِ .

ومن باطنِ القلبِ رَوْزَنَةٌ إلى عالَمِ الملكوتِ يظهرُ منها هاذه المعاني فلا يبقى فيها شبهةٌ ، ومَنْ فُتِحَ له ذلك الطريق. اتَّضحَ له اليقينُ بالسَّعادةِ والشَّقاوةِ في الآخرة ، لا بطريقِ التَّقليدِ السَّمعيِّ ؛ بل بطريقِ البصيرةِ والمشاهدة ؛ كما أنَّ الطبيبَ يعلمُ شقاوة البدنِ وهلاكه بالأمراضِ ، وسعادتَهُ وصِحَّتَهُ بعدمِها ، ويَعرفُ ذلك بأسبابِه مِنَ الحِميةِ والدَّواءِ ، وكثرةِ الأكلِ وتركِ الحِميةِ . فكذلك يَعرفُ بمشاهدةِ القلبِ السَّعادةِ والشَّقاوةِ .

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) قوله : ( وأفهامُهم واصلةٌ إليه ) .

<sup>(</sup>٢) حديثٌ قدسيٌّ متَّفقٌ عليه ، البخاري ( ٣٢٤٤ ) ، ومسلم ( ٢٨٢٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

والمناب والأسع المعالمة المناسمة المعالمة المناسبة المناس

ودواؤه المعرفةُ والعبادةُ ، وسمومُه القاتلةُ إنَّما هي الجهلُ ، وهذا العلمُ في غايةِ الشَّرفِ والعِزَّةِ ، وأكثرُ العلماءِ في غفلةِ عنه ! وربَّما أنكرُوه ! فلا يعرفونَ الجنَّةَ والنَّارَ إلا ما يختصُّ بالبدنِ ، ولا مِنَ الآخرةِ شيئاً إلا بطريقِ التَّقليدِ والسَّماع !

وسنذكرُ في هلذا المختصرِ من ذلك ما يُطهِّرُ باطنَ الفَطِنِ من لوثِ التَّعصُّبِ والهوىٰ ودنسِ التَّقليدِ ، فإذا نَظُفَ باطنُه من ذلك . . وجَدَ هلذا الطريق ، وثبت في قلبِه أمرُ الآخرةِ بحيث لا يزولُ عنه ؛ فإنَّ أكثرَ إيمانِ الخَلق بالآخرة . . ضعيفٌ في غايةِ الضَّعفِ<sup>(1)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وحجابُ التَّقليد حجابٌ عظيم ، ذكرَه حُجَّة الإسلام ضمنَ الأسباب الخمسة التي تمنع القلب من معرفة حقائق الأمور ؛ فقال : (وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لأسباب خمسة : أوَّلها : نقصان في ذات القلب . والثاني : كدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات . والثالث : أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة . والرَّابع : الحجاب : فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرِّد الفكر في حقيقة مِنَ الحقائق . قد لا ينكشف له ذلك ؛ لكونه محجوباً عنه باعتقادٍ سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ؛ فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق ، ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد . وهذا أيضاً حجاب عظيم ، به حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب ؛ بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السماوات والأرض ؛ لأنهم محجوبون باعتقاداتٍ تقليديَّةٍ جمدَت في نفوسهم ، ورسخت في قلوبهم ، وصارت حجاباً بينهم وبين دَرْك الحقائق . الخامس : الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب ) . بتصرُّف من " الإحياء » ( ٥/ ٨٨ وما بعدها ) .

### ا فصِ لِنَّ في حقيقة الموت وَمَعناه ، وأنَّ الرُّوحَ لاتفنىٰ وَلا تموت

إن أردتَ الوقوفَ على أثرٍ تَعرفُ به حقيقةَ الموتِ ومعناه . . فاعلم أنَّ للآدميِّ رُوحَينِ :

أحدُهما : من جنسِ رُوحِ الحيواناتِ ، ونحن نعبِّرُ عن ذلك بالرُّوحِ الحيوانيِّ .

والثَّاني: من جنسِ رُوحِ الملائكةِ ، ونعبِّرُ عنه بالرُّوحِ الإنسانيِّ . فأمَّا الرُّوحُ الحيوانيَّةُ : فمنبعُها القلبُ الذي هو قطعةُ لحمٍ مِنَ

الجانب الأيسرِ مِنَ الصَّدرِ ، وهي مثلُ بخارٍ لطيفٍ يرتقي من أُخلاطِ باطنِ الحيوانِ ، وقد حصلَ له مزاجٌ معتدِلٌ ، فهي في المثلِ كالسَّكَنْجِيْنِ باطنِ الحيوانِ ، وقد حصلَ له مزاجٌ معتدِلٌ ، فهي في المثلِ كالسَّكَنْجِيْنِ الحاصلِ طعمُه مِنَ السُّكَّرِ والخلِّ (٢) ؛ فإنَّ طعمَه غيرُ طَعمِ السُّكَّرِ وغيرُ طعمِ الحُلِّ ، فهكذا هاذه الرُّوحُ مِنَ الطبائعِ الأربعِ .

ولهاذه الرُّوحِ مِنَ القلبِ بواسطةِ العروقِ والضواربِ. . حركةٌ نحوَ

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلِّف في هذا الفصل من كتاب " إحياء علوم الدين " ( ٣٧٧/٧ ) ، و " الأربعين في أصول الدِّين " ( ص ٤٦٣ ، في ذكر الموت ، وهو الأصل العاشر منَ القسم الرَّابع المعقود في الأخلاق المحمودة ) .

<sup>(</sup>٢) السَّكَنْجِيْن : كلمة فارسية ، أصلها : السكنجبين ، وهو شراب مؤلَّف من عسل وخلُّ ، والمراد : كل حامض وحلو .

الدِّماغِ وجميعِ الأعضاءِ ، وهاذه الرُّوحُ حاملةٌ للقوَّةِ والحركةِ ، فإذا انتهتْ إلى الدِّماغ. . قلَّتْ حرارتُها واعتدلتْ ؛ فتقبَلُ العينُ منها قوَّةَ البصرِ ، والأذنُ قوَّةَ السَّمع ، وهاكذا جميعُ الحواسِّ .

ومثلُها: كسراج يُطافُ به في بيتٍ ، فكلُّ موضع انتهى إليه . يضيءُ من ضوئهِ ، فكما أنَّ ضوء السِّراجِ يَظهرُ في الحائطِ بقدرةِ اللهِ تعالى . فهكذا قوَّةُ النَّظرِ والسَّمعِ وبقيَّةُ الحواسِّ تظهرُ في الأعضاءِ من هذه الرُّوحِ ، فإذا حدث سددُ في بعضِ العروقِ . تعطَّلَ العضوُ الذي وراءَ ذلك السَّددِ الحادثِ في ذلك العرقِ وفلِجَ ، فلا يبقى فيه حسُّ ولا قوَّةُ حركةِ .

ومثَلُ هاذه الرُّوحِ: كنارِ السِّراجِ ، والقلبُ كالفتيلةِ ، والغذاءُ كالدُّهنِ ، فكما أنَّك إذا قطعتَ الدُّهنَ . طَفِئتِ السِّراجُ ؛ كذلك إذا قطعتَ الغذاءَ . بَطَلَ المزاجُ المعتدلُ لهاذه الرُّوحِ ؛ فيموتُ الحيوانُ .

وهكذا إذا كان الدُّهنُ موجوداً بكثرةٍ.. فإنَّ الفتيلةَ تهلِكُ ، وربَّما طفِئتْ فلا تتَّقِدُ ، وربَّما لم تقبلِ الدُّهنَ (١) ؛ فكذلك القلبُ ربَّما صارَ غيرَ قابلِ للغذاءِ مع طولِ المدَّةِ ، وهلكذا إذا ألقيتَ شيئًا أو ضربتَهُ على السِّراجِ .. فإنَّها تنطفئ وإنْ كان الدُّهنُ بحالِه والفتيلةُ أيضًا ؛ فكذلك الحيوانُ إذا أصابَه جرحٌ عظيمٌ .. فإنَّه يموتُ .

وهانده الرُّوحُ ما دامتْ معتدلة المِزاج حسبَ ما هو الشَّرطُ. فهي

<sup>(</sup>۱) سقطت أداة النَّفي من (ب) و(هـ) و(ز)، وجاءتِ العبارة فيها: (وربَّما تقبل الدُّهن)؛ وكتب في هامش (هـ) بنفس القلم: (لعلَّه: لا تقبل).

قابلة للمعاني اللَّطيفة ؛ كَهُوَّة الحسِّ والحركة من أنوارِ الملائكةِ السَّماويةِ بإذنِ اللهِ سبحانه ، فإذا بطلَ ذلك المِزاجُ منها بغلبةِ حرارةٍ أو برودةٍ أو سببِ آخَرَ صالح للإبطالِ.. خرجتْ عن كونها قابلة لتلك الآثارِ(۱) ؛ فهي كالمرآةِ ، ما دامتْ مجلوَّة صالحة للِمَا أُعدَّتْ له.. كانتْ قابلة للصُّورِ من كلِّ ما له صورةٌ ، فإذا خشنتْ واستولى عليها الصَّدأ.. خرجَتْ عن كونها قابلة لذلك ، لا لأنَّ الصُّورَ معدومة أو غائبة "؛ لكنْ لفواتِ صلاحيَّتِها لقبولِ ذلك .

فهكذا صلاحيّة ماذا البخارِ اللطيفِ المعتدلِ المسمّى بالرُّوحِ الحيوانيَّةِ ، إذا انسدَّت أبوابُ اعتدالِ مِزاجها حتى بطلَ الاعتدالُ.. خرجَتْ عن كونِها قابلة لقوَّة الحسّ والحركة ، فإذا خرجَتْ عن قبولِها لذلك.. بقيتِ الأعضاء محرومة عن تلك الأنوارِ ؛ لفواتِ قوَّة الحسّ والحركة ، فيُقالُ : مات ، فهاذا معنى الموتِ الحيوانيِّ .

والذي يُخرِجُ \_ مِنَ الأسبابِ \_ هاذا المزاجَ عنِ الاعتدال. مخلوقٌ مِنَ المخلوقِينَ خلقَهُ اللهُ تعالى ، وهو ملَكُ الموتِ ، وكثيرٌ مِنَ الخَلقِ لا يكادونَ يعرفونَ منه سِوى الاسمِ ، وذِكرُ معرفةِ حقيقتِه يطولُ ، ولا يحتملُه هاذا الكتابُ ، فهاذا معنى موتِ الحيواناتِ .

أمَّا موتُ الآدميِّ فهو علىٰ وجهِ آخَرَ (٢) ؛ ولهاذا كان له رُوحانِ ،

 <sup>(</sup>۱) في (ب) وحدها: (الأنوار)، وأشير لها بعلامة (صح)، وفي (ز):
 (المنار) بدل (الآثار).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ز) فُصِل هـٰذا المقطع بقوله : (فصلٌ : أمَّا موتُ الآدميِّ . . . ) الخ .

حيوانيٌّ على ما ذكرناه الآنَ ، وإنسانيٌّ على ما قدَّمنا ذِكرَه ، وعبَّرنا عنه بالقلبِ ، وليس هو من جنسِ الرُّوحِ الأخرىٰ ؛ لأنَّ الرُّوحَ الحيوانيَّةَ مثلُ هواءٍ لطيفٍ وبخارٍ منطبخ صافٍ ناضج .

أمّا هذه الرُّوحُ الإنسانيَّةُ: فليستْ بجسمٍ ولا قابلةٍ للتَّفسيمِ ، إنَّما هي منزلٌ لمعرفةِ اللهِ تعالى ، وكما أنَّ الحقَّ سبحانه وتعالى لا يقبلُ القسمة ، وهو واحدٌ. فكذلك محلُّ معرفةِ الواحدِ يكونُ واحداً (۱) ، ولا يكونُ قابلاً للقسمةِ ، فإذاً ؛ لا يحُلُّ في جسمٍ قابلٍ للقسمةِ ، وإنَّما يحُلُّ في شيءٍ متَّحدٍ غيرِ قابلٍ للقسمةِ .

فإذاً ؛ نُقدِّرُ الفتيلةَ ونارَ السِّراجِ ونورَها ، فالفتيلةُ مثلُ الدَّمِ ، ونارُ السِّراجِ مثلُ الرُّوحِ الإنسانيَّةِ ، السِّراجِ مثلُ الرُّوحِ الإنسانيَّةِ ، فكما أنَّ نورَ السِّراجِ ألطفُ من نارِ السِّراجِ ونقولُ : لا يمكنُ الإشارةُ إليه . فكذلك الرُّوحُ الإنسانيَّةُ لطيفةٌ بالإضافةِ إلى الرُّوحِ الحيوانيَّةِ ، ويُقالُ : ليستْ قابلةً للإشارةِ إليها .

وإذا نظرت وتلطَّفت في نظرِكَ. وجدت هاذا المثالَ صحيحاً إلاَّ من وجه واحدٍ: وهو أنَّ نورَ السِّراجِ تبع لها وفرع عليها ، يبطلُ ببطلانِ السِّراجِ ، وليس الرُّوحُ الإنسانيَّةُ تبعاً للرُّوحِ الحيوانيَّةِ ، إنَّما هي أصل لها ؛ فلا تبطلُ ببطلانِها .

<sup>(</sup>۱) ثبتت كلمة (محل) في (د) وحدها، وفي (ب) و (هـ) و (و ) و (ليدن): (فكذلك معرفة واحدٍ يكون واحداً)، وفي (ج): (فكذلك معرفة الواحدِ يكون واحداً).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) و(هـ) قوله: (ونار السّراج مثل الرُّوح الحيوانيَّة).

فإذاً ؛ المثالُ الذي لا يُخرَمُ : هو أَنْ نقدِّرَ نوراً ألطفَ من نورِ السِّراجِ ، يكونُ به قِوامُ السِّراجِ لا قِوامُه بالسِّراجِ .

فإذاً ؛ الرُّوحُ الحيوانيَّةُ كالمركَبِ للرُّوحِ الإنسانيَّةِ من وجهٍ ، وكالآلةِ من وجهٍ ، وكالآلةِ من وجهٍ ، فإذا بطلَتِ الحيوانيَّةُ . ماتَ القالبُ ، والرُّوحُ الإنسانيَّةُ تبقى بحالِها ، للكن بغيرِ آلةٍ وبغيرِ مركَبٍ ، وموتُ المركوبِ وهلاكُ آلةِ الرَّاكِ والصَّانع . لا يُعدِمُهما ؛ للكنَّهما يبقيانِ بغيرِ آلةٍ ومركبٍ .

فإذاً ؛ هاذه الآلةُ إنَّما جُعِلتْ لهُ ليُحصِّلَ بها محبَّةَ اللهِ تعالى ، فإن كان قد حصَّلَ ذلك . كان في هلاكِ الآلةِ خَيْرَةً له ؛ ليخِفَّ عنه حَملُها ؛ ولهاذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : « الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِن »(١) .

فإنَّ مَنْ حَملَ الحِبَالَةَ على كَتفِه وسعى في طلبِ صيدٍ فحصَّلَهُ. . فإنَّ هلاكَ الحِبَالةِ غنيمةٌ له من حيث إنَّه يستريحُ من ثِقْلِها .

وإنْ \_والعياذُ باللهِ \_ هلَكَ المركوبُ وتلِفَتِ الآلةُ ولم يحصِّلِ

<sup>(</sup>۱) رواه بهاذا اللفظ الدَّيلمي في « مسند الفردوس » ( ٢٣٨/٤ ، رقم : ٢٧١٥ ) ؛ والدَّارقطني عن جابر رضي الله عنه . وفي « الزهد » ( ٩٩٥ ) لابن المبارك ، و« المستدرك » ( ٤/ ٣٥٥ ) للحاكم ، و« الترغيب والترهيب » ( ٤/ ٢٢٩ ، رقم : ٣٢٠٥ ) للمنذري ، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « تُحْفَةُ المُؤمِنِ المَوتُ » ، قال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يُخرُجاه ) ، وتعقّبه الذهبي بأنَّ فيه ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف ، وقال الحافظ المنذري : ( رواه الطبراني بإسناد جيد ) ، وذكره أيضاً الإمام الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( رواه الطبراني بإسناد جيد ) ، وذكره أيضاً الإمام المعجم الكبير » ، وقال : ( رجاله ثقات ) .

والمناب والأسع المعرسة المناسخة المناسخة الأمنية الأمنية

المقصود الذي هو معربة الله تعالى . احتقب حسرة عظيمة (١) ، ومصيبة لا نهاية لها ، وهو كالصَّيَّادِ ؛ ضاعتْ حِبَالتُهُ قبلَ إمساكِ الصَّيدِ ! وأوَّلُ هاذا الألمِ والحسرةِ . عذابُ القبرِ أعاذنا الله تعالى منه برحمتِه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) احتقب : أي : حمل علىٰ ظهره .

ير ولذم تبرة الأهل وبنفسترة

# ٢ فصِ لُ لُ فَعَلَىٰ فَي الفَرق بِين الرُّوح الإنسانيّة وَالرُّوح الحِيوانيَّة

اعلم أنَّ مَنْ فُلِجَتْ يدُه أو رجلُه. فإنَّه لم يُعَدم ، للكنَّه باقٍ ؛ لأنَّه ليس يداً أو رجلاً ، إنَّما اليدُ والرِّجلُ آلةٌ له ، وهو مستعملُها ، وكما أنَّ حقيقتَه ليس قِوامَها اليَدُ والرِّجلُ ولا نفْسُها. فكذلك الصُّلبُ والبطنُ وسائرُ البدنِ ، فلو فُلِجَ ذلك كلُّه . . جازً أن يكونَ الإنسانُ باقياً .

ومعنى الموتِ: أنَّه يُفلَجُ جميعُ البدنِ ؛ فإنَّ معنى فَلجِ اليَدِ : خروجُها عنِ الطَّواعيةِ ؛ فإنَّ ذلك كان موجوداً منها بصفةٍ تُسمَّى القدرة ، وتلك القدرة كانت نوراً يصلُ إلى اليَدِ مِنْ سراجِ الرُّوحِ الحيوانيَّةِ ، فإذا حدث سدَدٌ في العروقِ التي هي مسالكُ هاذه الرُّوحِ . . ذهبتِ القُدرة ؛ فتعذّرت الطَّاعة .

وكذلك جميع البدن ؛ إنّما يطيع بواسطة هاذه الرُّوح ، فإذا فسدَ المِزاجُ فلم يُطِعْ . سمّي ذلك موتاً ، وأنت بحالِكَ في مكانك (١) وإن لم تكن الطّاعة بحالِها ، فكيف تكون حقيقتك هاذا القالب ؟! وتعلم أنّك لو أفكرْتَ في نفْسِكَ . لعرفتَ أنّ أجزاءك الآن ليست تلك الأجزاء التي كانت في حالِ الطفوليّة ؛ فإنّ تلك الأجزاء تحلّلت كلّها بالأبخرة وجاء بدلها مِنَ الأغذية .

<sup>(</sup>١) نهاية البتر الأوَّل في النُّسخة (أ). وانظر (ص ٢٩٥).

المناب والماب المناسع المعامدة المناسعة المناسعة

فإذاً ؛ ليس هلذا القالبُ ذاك ، بل غيرُه ، وأنتَ ذاكَ لا غيرُك .

فإذاً ؛ أنتَ أنتَ مع عدَمِ القالبِ ، فإذا هلَكَ . فدعهُ يهلِكُ ، فأنتَ حيٌّ بذاتِكَ .

أَمَّا أُوصافُكَ فقسمانِ :

أحدُهما: يكونُ بمشاركةِ القالبِ ؛ كالجوعِ والعطشِ والنَّومِ ، وهـنـذا لا يستقيمُ بغيرِ جسمِ ومعدَةٍ ، فلا جَرَمَ يبطلُ هـنـذا بالموتِ .

الثاني: ما لا شركة للقالَبِ فيه ؛ كمعرفةِ اللهِ تعالى والابتهاج بذلك ، فهاذه صفة ذاتِك ، فتبقى معك ، وهاذا معنى قولِه تعالى : ﴿ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثُوّابًا ﴾ [الكهف: ٤٦] .

فإذاً ؛ لا تَعرفُ حقيقةً الموتِ بحالٍ. . ما لم تَعرفُ هاتينِ الرُّوحَينِ ، والفرقَ بينهما ، وكيفيَّة تعلُّقِ إحداهُما بالأخرى .

\* \* \*

ولترتنبوة الأقس وبعيتيرة

#### ٣ فصل

#### في أنَّ معرفهٔ حقيقهٔ الرُّوح الإنسَانيَهُ.. بُدُمعرفهٔ الله سُبحانه والآخرة

اعلم أنَّ الرُّوحَ الحيوانيَّةَ مِنَ العالَمِ السُّفليِّ ، وهي مركَّبةٌ من لطافة بخارِ الأخلاطِ الأربعةِ ، وهي الدَّمُ والبلغمُ والصَّفراءُ والسَّوداءُ ، وأصلُ هاذه الأربعةِ مِنَ الماءِ والنَّارِ والتُّرابِ والهواءِ ، واختلافُ المِزاجِ هاذه الأربعةِ مِنَ الماءِ والنَّارِ والتُّرابِ والهواءِ ، واختلافُ المِزاجِ واعتدالُه من تفاوتِ مقاديرِ الحرارةِ والبرودةِ والرُّطوبةِ والبيوسةِ ؛ ولهاذا كان المقصودُ من علمِ الطبِّ . حِفظَ اعتدالِ هاذه الطَّبائعِ الأربعِ في هاذه الرُّوحِ ؛ لتصلُحَ بذلك لأنْ تكون مركباً وآلةً للرُّوحِ الإنسانيَّةِ التي هي مِنَ العالمِ العلويِّ ومن جواهرِ الملائكةِ ؛ فإنَّها غريبةٌ في هاذا العالمِ السُّفليِّ ، وهبُوطُها إليه أجنبيٌّ عن طبيعةِ ذاتِها ، وإنَّما أُنزِلَتْ في دارِ الغربةِ ؛ لتأخذ مِنَ الهُدئ زادَها ، كما قال اللهُ سبحانه : ﴿ قُلُنَا اهْمِطُوا الغربةِ ؛ لتأخذ مِنَ الهُدئ وَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والبقرة ؛ لتأخذ مِنَ الهُدئ وَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ٣٨] .

وقوله تعالى: ﴿ إِنِي خَالِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ \* فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَدِ مِدِينَ ﴾ [ص: ٧١- ٧٧]. إشارة إلى اختلاف العالم ، أحال بعضاً إلى الطّين ، وأخبر عن اعتدال مِزاجِه بهاذه العبارة : ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي ﴾ ؛ فأضافه إلى نفْسِه .

والمناب والأسع المعارض المناسطة في مون والأبرة

وهاذا مِثْلُ ما إذا أحرَقتَ خرقةً بحيث تهيَّأتْ لقبولِ النَّارِ ، ثمَّ قدَّمتَها فَجْأةً إلى النَّارِ ونفختَ حتى عَلِقَتْ بها .

وكما أنَّ الرُّوحَ الحيوانيَّةَ السُّفليَّةَ لها اعتدالٌ يَعرفُ الطَّبيبُ أسبابَه ليدفعَ المرضَ عنها ويحفظها مِنَ الهلاكِ.. فكذلك الرُّوحُ الإنسانيَّةُ العُلويَّةُ ـ التي هي حقيقةُ القلبِ ـ لها اعتدالٌ يُحفظُ بالرِّياضةِ والأخلاقِ المتلقَّاةِ من جانبِ الشَّريعةِ التي هي سببُ صِحَّتِها كما سيأتي ذِكرُه بين أركانِ الإسلام .

وسوفَ يلي هاذا الكتابَ كتابٌ في ذكرِ رياضةِ النفوسِ حتى تصيرَ كُلُها نفساً واحدةً تصلحُ لأنْ تسعَ الحقّ ، وهناك أُحقِّقُ القولَ في القولِ في النفوسِ ورياضتِها زيادة على ما ذكرتُه هاهنا ، فمَنْ أرادَ أن يُفرِدَ هاذا الكتابَ. . فهو كافيه في غرضِه ، ومَنْ أحبَّ أن يقرِنَهُ بأخيهِ . فذاك أنفعُ له ، واللهُ الموفِّقُ (١) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (وسوف يلي هاذا الكتاب كتاب في ذكر رياضة النفوس حتى تصير كلُها نفساً واحدة تصلح لأنْ تسع الحق ، وهناك أُحقِّقُ القول في القولِ في النفوس ورياضتِها زيادة على ما ذكرتُه هاهنا ، فمَنْ أرادَ أن يُفرِدَ هاذا الكتاب.. فهو كافيه في غرضه ، ومَن أحبَّ أن يقرِنَهُ بأخيه.. فذاك أنفعُ له ، واللهُ الموفِّق ) ثبت في (ليدن) و (د) وسقط من بقيَّة النُّسخ ، وما أثبتُه في الكتاب من نسخة (ليدن) ، أمَّا (د) فقد جاءت العبارة فيها ناقصة عنها ، وفيها : (وقد صنفت كتاباً في رياضة النفس حتى تصير كلها نفساً واحدة تصلح لأنْ تسع الحق ، وحقَّقتُ القول هناك في النفوس ورياضتها زيادة عما ذكرته هاهنا) ثمَّ عُنونَ فيهما بفصل جديدٍ : (فصلٌ : قد وضح بما ذكرناه أنَّ مَنْ لا يعلم حقيقة الأرواح...) الخ ، وانظر كلامنا في المقدمة (ص ٢٩) عن كتاب " ذكر النُّوس ورياضتها حايث قصير نفساً واحدة ".

فإذاً ؛ وضح أنَّه ما لم يَعلمْ حقيقةً الأرواحِ.. لا يمكنُه أن يعرفَ الآخرة بطريقِ البصيرةِ ؛ كما أنَّه لا يمكنُ معرفةُ اللهِ تعالى ما لم يعرفِ النَّفْسَ .

فإذاً ؛ معرفةُ النَّفْسِ مفتاحٌ معرفةِ الحقِّ سبحانَه (١) ومفتاحٌ معرفةِ الآخرِ ، وأصلُ الدِّين إنَّما هو الإيمانُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ ولهاذا قُدِّمتْ هاذه المعرفةُ .

غير أنّه قد بقي سِرُّ واحدٌ من أوصافِه الأصليَّةِ لم نذكرْه ؟ لأنّه لم ترِدِ الرُّخصةُ بذكرِه من جانبِ الشَّرعِ ؛ إذ الأفهامُ لا تكادُ تحتملُهُ ، وتتمَّةُ معرفةِ الحقِّ سبحانه ومعرفةِ الآخرةِ موقوفٌ علىٰ ذلك السِّرِ ، فاجتهدْ أن تعرف ذلك من نفْسِكَ بطريقِ المجاهدةِ والطلبِ إليه سبحانه ؛ فإنّك لو سمعتهُ من أحدِ . لم تُطِقُ سماعَهُ ؛ فإنّ كثيراً مِنَ النّاسِ سمعوا تلك الصَّفةَ للهِ تعالىٰ . فلم يُصَدِّقوا ، وبادروا إلى الإنكارِ ، وقالوا : إنّه لا يمكنُ ذلك ، وهاذا ليس بتنزيهِ بل هو تعطيلُ ! فكيف تستطيعُ أنتَ سماعَهُ في حقّ الآدميِّ ؟!

بل هالم الصِّفةُ في حقِّ اللهِ تعالى ليست صريحةً في القرآنِ ولا في الأخبارِ ؛ لها ذا المعنى ، وهو إنكارُ الخلقِ لها إذا سمعوها .

وقد أمرَ اللهُ تعالى الأنبياءَ أن يكلِّموا النَّاسَ على قدْرِ عقولِهم ، وقد نُقِلَ أنَّ اللهَ تعالى أوحى إلى بعضِ الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ : ( ما لا يَفهمُه

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(هـ) عنون بفصلِ جديدٍ ، فقال : (فصلٌ : فإذاً ؛ معرفة النفس مفتاح معرفة الحقُّ سبحانه. . . ) الخ .

الدياب والمابع المعالمة المعال

الخَلقُ من صفاتِنا. فلا تُخبرْهم به ؛ فإنَّهم يكذِّبونَكَ في ذلك ؛ فيضرُّهم إنكارُهم إيَّاه )(١).

(١) أنقلُ ما ذَكَره الإمام العجلوني رضي الله عنه في كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر مِنَ الأحاديث على ألسنة الناس» ( ١٩٦/١ ، رقم : ٥٩٢ ) ؛ فقد جمع فأوعى ، قال : ( « أُمِرْنا أن أكلِّمَ النَّاسَ على قَدْرِ عُقُولِهمْ » رواه الديلمي [في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ١٦١١ )] بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً ، وفي « اللآلئ » بعد عزوه لـ « مسند الفردوس » عن ابن عباس مرفوعاً قال: وفي إسناده ضعيف ومجهول. انتهى، وقال في « المقاصد » [ص ١٦٤] : وعزاه الحافظ ابن حجر لـ « مسند الحسن بن سفيان » عن ابن عباس بلفظ: « أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسِ علىٰ قَدْرٍ عُمُّولِهِمْ » قال: وسنده ضعيف جداً ، ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في « العقل » له عن ابن عباس من طريق أبي عبد الرحمان السُّلَميِّ أيضاً بلفظ: « بُعِثْنَا مَعَاشِرَ الأنبياءِ نُخَاطِبُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُمُّواهِمْ » ، وله شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلاً بلفظ: « إنَّا مَعْشَرَ الأنبيَاءِ أُمِرْنَا... » وذَّكَرَه ، ورواه في « الغنية » [٢/ ٢٩٦] الشيخ عبد القادر قُدِّسَ سِرُّهُ بلفظ: ﴿ أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءِ أَنْ نُحَدِّثَ النَّاسَ علىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ » ، وفي « صحيح البخاري » [١٢٧] عن عليٍّ موقوفاً : ( حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أُتُّحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟! ) [قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٢٢٥/١ ) : ( زاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له : وَدَعُوا مَا يُنْكِرُون )] ، ونحوه ما في مقدِّمة « صحيح مسلم » [٥] عن ابن مسعود قال : ( مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ . إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً ) ، وروى العقيلي في « الضعفاء » [١٥٣٤/٤] وابن السُّنيِّ وأبو نُعيم في الرياضة وغيرهم عن ابن عباس مرفوعاً : « مَا حَدَّتُ أَحَدُكُمْ قُوماً بحدِيثٍ لا يَفْهَمُونَه . . إلاَّ كان فتنةً عَلَيهم » ، ورواه الديلمي أيضاً [في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٣١٢ )] من طريق حمَّاد بن خالد عن ابن عباس رفعه : « لا تُحَدِّثُوا أُمَّنِي مِنْ أَحَادِيثِي إِلاَّ مَا تَحْمِلُهُ عُقُولُهُم. . فيكونَ فِتنَةً عَلَيهِمْ » فكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم ، =

ولذمنترة الأهل وبعيثرة

李 華 崇

وللديلمي أيضاً [في «الفردوس بمأثور الخطاب» ( ٨٤٣٤)] عن ابن عباس رفعه: «يَا ابْنَ عبّاس، لاَ تُحدِّثْ قوماً حَدِيثاً لاَ تَحتَمِلُهُ عُقُولُهُمْ»، وروى البيهقي في «الشُّعَب» [١٦٣١] عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً: «إذَا حَدَّثْتُمُ النَّاسَ عَنْ رَبِّهِمْ فَلاَ تُحَدِّثُوهُمْ بِمَا يَغْرُبُ عَنهُمْ وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ »، وصحَّ عن أبي هريرة: (حَفِظْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا. فَبَمَّتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَلَوْ بَتَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَلَوْ بَتَثْتُهُ . لَقُطِعَ هَلذَا البُلْعُومُ ) [البخاري (١٢٠)]). انتهى بتصرُف .

وقال الإمام أبو طالب المكي: (قال بعض العارفين: مَن كلَّم الناسَ بمبلغ علمه وبمقدار عقله ولم يخاطبهم بقدر حدودهم.. فقد بخسهم حقَّهم، ولم يغُم بحقِّ الله عزَّ وجلَّ فيهم، وكان يحيى بن معاذ يقول: اغرفُ لكل واحدٍ من نهره، واسقه بكأسه. ونحن نقول بمعناه: كِلْ لكلِّ عبد بمعيار عقله، وزِنْ له بميزان علمه ؛ حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار). «قوت القلوب» ( ١/ ٤٣٢).

ولبك ب والأسع المعربين المعربية في مرون الأمران

# ٤ فصِ لُ في معنى البَعث والإعادة

قد وضح من هاذه الجملة المقدَّم ذكرُها أنَّ روح الآدميِّ قائمةٌ بذاتِها من غيرِ قالبٍ ، وهي بقوام ذاتِها وصفاتِها الخاصَّةِ.. مستغنيةٌ عنِ القالبِ ، وليس معنى الموتِ عدمَها ، إنَّما هو انقطاعُ تصرُّفِها في القالبِ ، ومعنى البعثِ والحشرِ والإعادة ليس إيجادَها بعد الإعدامِ ، إنَّما هو أن تُعطَىٰ قالباً ، على معنىٰ أنَّه يُجعلُ لها قالبٌ متهيّؤٌ لقبولِ إنَّما هو أن تُعطَىٰ قالباً ، على معنىٰ أنَّه يُجعلُ لها قالبٌ متهيّؤٌ لقبولِ تصرُّفِ هاذه الرُّوحِ الإنسانيَّةِ نوبةً أخرىٰ كما في الابتداءِ ، وهاذه النَّوبةُ أهونُ ؛ فإنَّ في النَّوبةِ الأُولىٰ أُريدَ خَلقُ القالبِ والرُّوحِ ، وفي هاذه النَّوبةِ . الرُّوحُ موجودةٌ بحالها(۱) ؛ أعني : الرُّوحَ الإنسانيَّة ، وأجزاءُ قالبِها موجودةٌ وإن كانت متفرِّقةً ، وجمعُ ذلك أهونُ وأسهلُ مِنِ اختراعِه .

هـٰـذا من حيث نظرُنا وفعلُنا وما نعهدُه مِنْ نفوسِنا في أفعالِنا .

ومن جهةِ الحقيقةِ : لا طريقَ لصفةِ الإنسانيَّةِ إلى الفعلِ الإلهيِّ ؟ فإنَّه إذا لم يكن هناك ثُمَّ صعوبةٌ . فلا يقالُ : سهولةٌ ؟ لأنَّه إنما يقالُ :

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) و(هـ) و(ز) قوله: (وهاذه النَّوبةُ أهون ؛ فإنَّ في النَّوبة الأُولئ أريد خلق القالب والرُّوح ، وفي هاذه النَّوبة الرُّوح موجودة بحالها) ، ولعلَّه فوت نظرٍ ؛ لابتداء السقط وانتهائه بقوله: (هاذه النَّوبة) .

أهونُ وأسهلُ. لمَن كانت تنالُه مشقَّةٌ في بعضِ أحوالِه ، والباري سبحانه مقدَّسٌ عن ذلك ، وإنَّما ذكرنا ذلك . تقريباً إلى الأفهام ؛ فاضطُرِرنا إلى العبارة بلفظة أسهلُ وأهونُ ، وإنْ كان القرآنُ قد جاء بها في قولِه سبحانه : ﴿ وَهُو أَهُونَ عَلَيْدٍ ﴾ [الرُّوم : ٢٧]. تقريباً أيضاً إلى أفهام الخَلقِ ؛ فكذلك ما يُعبَّرُ به مِنَ الألفاظِ .

فإذاً ؛ ليس شرطُ الإعادةِ أَن يُرَدَّ إليه ذلك القالبُ الذي كان له ؛ فإنَّ القالبَ مركَبُ ، والمركَبُ إذا تغيَّر إلى بدلٍ.. فالرَّاكبُ هو ذاك لا يتغيَّرُ ، وقد تبدَّلَ من حالِ الصِّغرِ إلى الكِبَرِ أجزاؤهُ بالأجزاءِ الغذائيَّةِ ، وهو ذاك لم يتبدَّلْ .

وَمَنْ شَرَطَ عَودَ ذلك القالبِ.. يلزمُهم إشكالاتُ يحتاجونَ إلى إلى تعسُّفٍ في الإجابة عنها:

مِثلُ أَن يقالَ لهم : إذا أكلَ آدميٌّ آدميًّا بحيث صارتْ أجزاءُ المأكولِ أجزاءَ المأكولِ أَجزاءَ الآكلِ ، فأيُّهما يُعادُ ؟

ويقالُ أيضاً : إنَّ الإنسانَ مخلوقٌ من نطفةٍ ، فأيُّهما يُعادُ ، النُّطفةُ إلى ظهرِ صاحبها أم الآدميُّ (١) المخلوقُ منها ؟

ويقالُ أيضاً : إنَّ الآدميَّ مخلوقٌ من نطفةٍ ، وتلك النُّطفةُ من دمٍ ، والدَّمُ من غذاءِ أو لحمِ حيوانٍ ، فإنْ أُعيدَ أَحَدُ هاذه الأشياءِ . . بطلَ إعادةُ الباقي منها !

 <sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(هـ) و(و) و(ز): (الآدميّ)، وفي (ب): (الأولىٰ)،
 وفي (ج) و(د) و(ليدن): (الحيوان).

وأيضاً فإنَّه يقالُ: لو سرقَ رجلٌ نِصَاباً فقُطِعَتْ يدُهُ، ثمَّ إنَّه فعلَ الخيرَ وأُثيبَ عليه في الآخرة بالجنَّة ، أفيكونُ مقطوعَ اليَدِ في الجنَّة ، أم تُعادُ إليه يدُهُ المقطوعة بالحقِّ على الجريمة ، ولم تعمل معه فعلَ الخير ؟!

المستعمر ولباب ولابع المستعر المستعر في موف: (لا منرة

فيقعُ التخبُّطُ (١) في الإجابةِ ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك كلِّه (٢) ؛ فإنَّ ها ها ها ها ها ها ها الإشكالاتِ إنَّما تعرِضُ من حيث يُظنُّ أنَّ حقيقة الإنسانِ إنَّما هو القالبُ وأنَّك قالبُك ، فإذا لم يُردَّ القالبُ . لم تُردَّ أنت ، وكان المردودُ غيرَك ! وهاذا في غايةِ الاختلالِ .

وقد بيَّنَا أنَّك موجودٌ وإنْ عُدِمَ هاذا القالبُ ، وأنَّ قِوامَهُ بكَ وقِوامَكَ ليس به ، فيجوزُ أنْ توجدَ مع عدمِه . والبعثُ والإعادةُ لكَ لا تتعلَّقُ بلس به ، فيجوزُ أنْ توجدَ مع عدمِه . والبعثُ والإعادةُ لكَ لا تتعلَّقُ بالقالبِ أصلاً ، إنَّما يتعلَّقُ بك ، وهو قادرٌ على رجعِكَ إلى أيِّ قالبِ شاءَ لكَ ؛ قالبِكَ الأوَّلِ أو قالبِ غيره يوجِدُهُ لكَ " .

وهاذا القولُ ذهبَ إليه الإمامُ أبو حامدٍ وجماعةٌ مِنَ الأكابرِ ، وهو ثابتٌ بالبرهانِ غيرُ منافٍ للشرعِ ، وإنْ خالفَ فيه أهلُ التَّقليدِ ، فلا نزيدُ على اختلافِهم في سائرِ أمورِ الشَّريعةِ ، وذلك سائعٌ بين الفقهاءِ ، كيف وقدِ اختلفوا في صفاتِ اللهِ تعالىٰ ، ولم يَخرُجوا بذلك الاختلافِ عن

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( التَّخليط ) بدل ( التَّخبُّط ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و)، وفي بقيّة النُّسخ زيادة: (فيقعُ التخبُّط في الإجابة عن كل ذلك ، ويحتاج إلى تكلُّفٍ وتعسُّفٍ في الإجابة، ولا حاجة تدعو إلى ذلك كله).

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) زيادة : (أو قالبٍ غيره يوجِدُهُ لكَ من أجزائك) ، وسيوضحُ المؤلَّف القول في الفصل السَّادس من هاذا الباب (ص ٣٤٣) .

ولزمنبرة الأقس وبعرنبرة

خِطَّةِ الإسلامِ ؟! فكيف إذا اختلفوا في بعثِ الأجسامِ وهي صفاتُ المخلوقينَ (١) ؟!

\* \* \*

(۱) قوله: (كيف وقدِ اختلفوا في صفات الله تعالى ، ولم يَخرُجوا بذلكَ الاختلافِ عن خِطَّة الإسلام؟! فكيف إذا اختلفوا في بعثِ الأجسامِ وهي صفاتُ المخلوقين) ثبت في (أ) و(و) وسقط من بقيّة النسخ ، وقد اضطربتِ النَّسخ في المقطع الأخير لهاذا الفصل بالزيادة والنقصان ، وقد أثبتُ ما جاء في (أ) و(و) . و(و) ، وأنقلُ هنا ما جاء في بقيّة النَّسخ ، وأُميّزُ زيادتها على (أ) و(و) . ففي (ب): (وهاذا القول ذهب إليه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وجماعةٌ منَ الأكابر ، وهو ثابتُ بالبرهان غير منافِ للشَّرع ، وقد ورد القرآن بقوله تعالى : ﴿ كُلِما نَضِيتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُم جُلُودًاغَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦] ، وإن خالف فيه أهلُ التقليد ، فلا مبالاة بجهل الجاهل ، ولا نلتفتُ على اختلافهم في سائر أمورِ الشَّرع ، وذلك شائعٌ بين الفقهاء ، والله أعلم ) ، وفي (هـ) نفس عبارة أمورِ الشَّرع ، وذلك شائعٌ بين الفقهاء ، والله أعلم ) ، وفي ( ز ) نفس عبارة (ب ) إلا أنَّ فيها : ( فلا يزيد ) بدل ( ولا نلتفت ) ، وفي ( ز ) نفس عبارة (ب ) كذلك إلا أنَّها زادت : ( وقد ورد القرآن بقوله تعالى : ﴿ كُلُما نَضِعَتُ والله عَلَوْدُهُم بَدَّلُنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعَلَمُونَ ﴾ [الواقعة : ( المَا الله الله ) .

وفي (د): (وهاذا القول ذكره الإمام أبو حامد قدَّس الله روحه في كتابه المترجم بعنوان « كيمياء السعادة » وذهب إليه أكابر الأئمة ، وهو ثابت بالبرهان غير مناف المشّرع ، وقد ورد القرآن بقوله : ﴿ كُلّمَا نَضِيَتَ جُلُودُهُم بَدَّ أَنّهُم بَدَّ أَنّهُم بَدُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء : ٥٦] ، وفي ذلك مقنعٌ وإن خالف قوم من أهل التقليد ، فلا مبالاة بجهل الجاهل ) .

وفي (ج) و(ليدن): (وهاذا القول ذكره الإمام أبو حامد قدَّس الله روحه في كتابه المترجم بعنوان «كيمياء السعادة» وذهب إليه جماعة من أكابر الأئمة، وهو ثابتٌ بالبرهان غير منافٍ للشَّرع، وإن خالف فيه قومٌّ من أهل التقليد).

#### ه فصِ لُ في الدّلالذعليٰ أنَّ الحشر لِأمثال الأجسَام لا لأعيانها

هنذا الكلامُ يُوهِمُ الجاهلَ ما ليس بمقصودِنا ؛ حتى يشنّعُ ويقولُ : هنذا المصنّفُ يعتقدُ أنّ الله سبحانه لا يحشرُ الأجسامَ إنّما يحشرُ الأرواحَ ! وذلك مذهبُ الفلاسفةِ والنّصاريُ (٢) !

وهو المسكينُ ، لا يعرفُ حدَّ الجسمِ أوَّلاً . فيَعرفَ أيستحيلُ ذلك أم لا ؟ فلا بُدَّ من بيانِ نُبذَةٍ من ذلك .

ووجهه : أنَّ الجسم عبارة عنِ المؤلَّفِ من جوهرينِ فصاعداً، والتَّاليفُ هو العَرَضُ ، فإذا بطلَ التَّاليفُ . زالَ اسمُ الجسميَّةِ عنه وبقيَ اسمُ الجوهريّةِ ، فلو أُلِّفَ بين الجوهرينِ ثانيةً . صارَ جسماً ، فهو ذلك الجسمُ باعتبارِ أصلِه وهو الجوهرانِ ، فعلى هاذا يصحُّ القولُ بحشرِ الأجسام .

<sup>(</sup>۱) اتفقت النّسخ الخطّيّة (ب، ج، د، ه، ز، ليدن) على إيراد هاذا الفصل [٥] في هاذا الموضع، والذي أوّله: (هاذا الكلام يوهم الجاهل ما ليس بمقصودنا...) الخ، أمّا (أ) و(و) فقد ذكر فيهما في هاذا الموضع فصل مغاير لها، والذي أوّله: (عساك تقول مذهب الفقهاء والمتكلمين...) الخ، وهاذا الفصل هو الفصل [٧] في (ب) و(د) و(ه)، الـ[٦] في (ج) لسقوط فصل منها كما سأبيّنه، ولم أستطع القطع فيما إذا كان في (أ) تقديمٌ وتأخيرٌ عنِ النسخ الأخرى ؛ لوقوع البتر فيها كما ذكرته في مقدّمة الكتاب (ص ٧٤)، وكما سأشير إليه بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة : ( والنَّصاري ) من (ج ) و( ليدن ) .

الرسرة الأقل وبعيترة

وإن نظرتَ إلى اسمِ الجسمِ من حيث ثبوتُهُ للجوهرينِ بالتَّأليفِ. لم يجُز أن تقول : هنذا الجسمُ ذلك الجسمُ ؛ بل تقول : هنذا مثلُه ، فعلى هنذا يكونُ غيرَ ذلك الجسمِ (١) ؛ لأنَّ التَّأليفَ غيرُ التَّأليفِ الأوَّلِ .

ومثالُ ذلك : كقدَحِ زُجاجِ كُسِرَ ، ثمَّ عُمِلَ من مكسورِه قدحٌ كالقدَحُ ، السَّابِقِ ، فهو من حيث النَّظرُ أَنَّه مَتَّخَذٌ من ذلك الزجاجِ . ذلك القدَحُ ، وبالنَّظرِ إلى كونِ التَّاليفِ غيرَ الأوَّلِ . يكونُ مثلَ ذلك القدَحِ لا نفسَه ، فعلى أحَدِ القولينِ يستحيلُ حشرُ الأجسامِ الفانيةِ ، وعلى القولِ الآخرِ لا يستحيلُ .

ومَنْ لاحظَ ما ذكرناه بعينِ الإنصافِ.. عرفَ صِحَّةَ ذلك ، واللهُ الموفِّقُ .

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) سقط من (هـ) وحدها قوله : (بل تقول : مثله ، فعلىٰ هـٰذا يكون غير ذلك الجسم ) .

#### ٦ فصِ لَ (١) في منع القول بالنّنَاسُخ

المرام ال

المطاعمة المناهم ومونة الأمنيرة المعاهدة

اعلم أنَّ قولَنا: في أيِّ قالبٍ شاء (٢) ، ليس نُريدُ به على غيرِ هاذه الصُّورَةِ من صورةِ خنزيرٍ أو كلبٍ أو غيرِه ، كما ذهبَ إليه أهلُ التَّناسُخِ (٣) ، وإنَّما نريدُ بذلك على الوجهِ الذي أوردناه في القَدَحِ النَّاسُخِ (٤) ؛ فإنَّ أجزاءه تفرَّقتْ ، وعُدِمَتْ صورتُه ، فإذا جُمِعَ الزُّجاجُ الذي هو أجزاء القَدَحِ وأدخلَها الصَّانعُ الكيرَ ثمَّ طبَعَها قدَحاً على الهيئةِ الذي هو أجزاء القَدَحِ وأدخلَها الصَّانعُ الكيرَ ثمَّ طبَعَها قدَحاً على الهيئةِ التي كانت. فإنَّ هاذا التَّاليفَ غيرُ تأليفِ القَدَحِ الأوَّلِ ، ومَنْ رأى الأوَّلَ ولم يعلَم إلا التَّاليفَ الأوَّلَ ، ولا تعلَّقُ العقاب (٥) والحساب بالتَّاليفِ ، إنَّما يتعلَّقُ التَّكليفُ الأَوَّلَ ، ولا تعلَّقُ التَّكليفُ

<sup>(</sup>۱) سقط هاذا الفصل [٦] كاملاً من (ج) و(ليدن)، ويغلب على الظَّنِّ أنَّه منَ الموضع المبتور في (أ) كما ذكرنا في مُقدِّمة الكتاب (ص٧٤)، وانظر (ص٣٤١)، الحاشية ١).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم قوله في نهاية الفصل الرَّابع من هاذا الباب : (وهو قادرٌ على رجعِكَ إلىٰ أيِّ قالب شاءَ لكَ ، قالبِكَ الأوَّلِ أو قالب غيره يوجِدُهُ لكَ ) .

<sup>(</sup>٣) قال العلاَّمة رمضان أفندي (ت: ٩٧٩هـ) في حاشيته على «شرح العقائد» (ص ٢٢٨): (الطائفة التناسخيَّة سمَّوا تعلُّق روح الإنسان ببدن إنسانِ آخر: نسخاً، وببدن حيوانٍ آخَرَ: مسخاً، وبجسمٍ نباتيًّ: فسخاً، وبجسمٍ جماديًّ: رسخاً).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (هـ) و (ز) : (القدح والزجاج).

<sup>(</sup>۵) كذا في ( هـ ) و( ز ) ، وفي ( ب ) و( د ) : ( للعتاب ) بدل ( للعقاب ) .

والمؤاخذة بالمؤلّف ، وهو الجوهر مثلاً ؛ فإنَّ تأليف الآدميّ بطلَ بالموتِ ، فإذا ألَّفَهُ الحقُّ سبحانه وتعالى ثانياً . فهو غيرُ التَّاليفِ الأوَّلِ ، والمؤلَّفُ أوَّلاً هو المؤلَّفُ ثانياً ، والنَّظرُ إلى الماهيَّةِ لا إلى هيئاتٍ قد سَقطتْ ولا إلى التَّاليفِ ، كما ذكرنا في القَدَحِ (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال المحقِّق السعد في « شرح العقائد النسفيَّة » ( ص ٢٤٩ ) : ( فإن قيل : هذا قول بالتناسخ ؛ لأنَّ البدن الثاني ليس هو الأول . قلنا : إنَّما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً مِنَ الأجزاء الأصليَّة للبدن الأول ، وإن سمِّي مثل ذلك تناسخاً . كان ذلك نزاعاً في مجرَّد الاسم ) .

وعلى هاذا كان تأكيد المؤلّف الإمام العراقي بضرب مثال القدح ؛ ليدلّ على أنّ البدن الثاني وإن لم يكن عين البدن الأوّل . للكنّه من أجزائه الأصليّة . ومنه قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في حاشيته « فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد » (ص ٤٥١): (التناسخ مغايرة البدنين بحسب ذوات أجزائهما لا بحسب هيئتهما).

# ٧ فصِلُ

في مَعرف من ( لا من و ه

في أنَّ الموت لا يُعدِمُ قالب حقيقة الآدميِّ وإنِّما يفِرِق اجتماعه

عساك تقولُ: مذهبُ الفقهاءِ والمتكلِّمينَ المشهورُ منه: أنَّ روحَ الاَّدميِّ تُعدَمُ بالموتِ ثمَّ تُردُّ إلى الوجودِ، وهاذا مخالفٌ لما ذكرتَ ؟

فاعلم أنَّ مَنْ تتبَّع كلامَ الأغيارِ.. عمي عنِ الحقِّ، ومَنْ يقولُ هاذا.. فليس من أهلِ التَّقليدِ ولا من أهلِ البصيرةِ.

فإنَّه لو كان من أهلِ البصيرةِ . . لعلِمَ أنَّ الموتَ لا يُعدِمُ قالبَ حقيقةِ الآدميِّ ، وإنَّما يفرِّقُ اجتماعَه .

ولو كان من أهلِ التَّقليدِ. لعرَفَ مِنَ القرآنِ والأخبارِ أنَّ روحَ الآدميِّ تبقىٰ بَعدَ الموتِ علىٰ قِسمينِ : أرواحُ الأشقياءِ ، وأرواحُ الشُّعداءِ .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ٢٦٨/٩ ) ( الكتاب العاشر من ربع المنجيات ، الباب السابع : في حقيقة الموت ، وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصُّور ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( هـ ) أكمل الآية الكريمة : ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِهِ ٤٠٠ .

وأمّا أرواحُ الأشقياءِ: فإنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم كان يقف على كفارِ قريشٍ ـ الذين قتلَهم المسلمونَ يومَ بدرٍ ـ وينادي واحداً واحداً باسمِه ونسبِه ، فيقولُ: «يا فلانَ بن فلانٍ ؛ وجدتُ ما وعدني ربّي حقاً مِنَ النصرِ على الأعداءِ ، فهل وجدتُم ما وعدَ ربُّكُم مِنَ العقوبةِ بعد ألموتِ حقّاً أم لا ؟! » فقيل له: يا رسولَ اللهِ ، هاؤلاء مَوتَىٰ فكيف تُكلِّمُهم ، ولِمَنْ تُكلِّمُ ؟ فقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: « والذي نفسُ محمّدِ بيدِه ، إنّهم لأسمعُ منكم لهاذا القولِ ، للكنّهم يَعجزونَ عن ردّ الجواب »(١).

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في شهداءِ المؤمنينَ: « أَرُّوَاحُهُمْ في شهداءِ المؤمنينَ: « أَرُّوَاحُهُمْ في قَنَادِيْلَ تحتَ العَرشِ »(٢) ، وفي لفظٍ آخرَ: « في حَوَاصِلِ طَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) حديثً متَّفقٌ عليه ، رواه البخاري ( ٣٩٧٦) ، ومسلم ( ٢٨٧٣) ، وروايةٌ البخاريُ بتمامها وألفاظها : عن أبي طلحة ، أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ يوم بدرِ بأربعةٍ وعشرينَ رجُلاً مِن صناديدِ قريشٍ ، فقُذِفوا في طَوِيٍّ مِن أطواءِ بدرِ خبيثٍ مُخبِثٍ ، وكانَ إذا ظهرَ علىٰ قوم . . أقامَ بالعرصةِ ثلاث ليالٍ ، فلمَّا كان ببدرِ اليوم الثالثَ . أمرَ براحلتِهِ فشُدَّ عليها رحلُها ، ثمَّ مشىٰ وتَبِعهُ أصحابُهُ ، وقالوا : ما نرىٰ ينطلِقُ إلا لبعض حاجَتِهِ ؛ حتىٰ قام علىٰ شَفةِ الرَّكِيِّ ، فجعلَ يُناديهِم بأسمائهِم وأسماءِ آبائهِم : « يًا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ ، وَيَا فُلاَنُ فَلَانٍ ، وَيَا فُلاَنُ مُن فُلاَنٍ ، أيتُمُ أَلَّهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَهَلْ وَجَدْنُا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَهَلْ وَجَدْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَهَلْ وَجَدْنُا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَهَلْ وَجَدْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَهَلْ وَجَدْنُ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَمًّا ، فَقَالَ عمرُ : يا رسول الله ، ما تُكلِّمُ مُن أَسَلَمُ عَلَى الله صلَى الله عليه وسلَّم : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » .

وقال الإمام الغزالي في « الإحياء » ( ٤٧٣/٩ ) بعد ذكره لهذا الحديث الشريف : ( فهذا نصٌّ في بقاء روح الشَّقى ، وبقاء إدراكها ومعرفتها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٨٧) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: « أَرْوَاحُهُمْ =

الباب والأسع المعاملة الماسية المعاملة الماسية

#### خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثِمَارِ الدِجنَّةِ ١١٠ .

ومَنْ تفحّصَ الأخبارَ الواردةَ في حقّ الموتى وإحساسِهم بأهلِ المأتمِ والزّائرينَ ، وما يجري في هذا العالَمِ. عَلِمَ قطعاً أنَّ عدمَهم لم يَرِد في الشّرع ، وإنّما جاء فيه أنّ صفتَهم تتغيّرُ ومنزلتَهم تتبدّلُ ، وأنّ القبرَ كما قال النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم : « رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النّار »(٢) .

فإذاً ؛ بانَ بما ذكرنا أنَّ الموتَ لا يُبطِلُ شيئاً من ذاتِك وصفاتِك الخاصَّةِ ، وإنَّما يُبطلُ الحواسَّ والحركاتِ والتَّخييلاتِ التي هي بواسطةِ

فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَىٰ تِلْكَ الْقَنَادِيلِ . . . » الحديث .

(۱) رواه الترمذي ( ۱۲٤۱ ) بلفظ : ﴿ إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ ، أَوْ شَجَرِ الجَنَّةِ » وقال : حديث حسن صحيح ، وانظر رواية مسلم ( ۱۸۸۷ ) ، وقوله : ﴿ تعلُقُ مِن ثمار الجنة » أي : تصيبُ .

وقوله: (وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في شهداء المؤمنين: «أرواحهم في قناديل تحت العرش »، وفي لفظ آخر: «في حواصلِ طيرٍ خُضْرٍ تعلُقُ من ثمار الجنَّةِ ») ثبت في (أ) و(و) وسقط من بقيَّة النسخ.

(٢) جزء من حديث رواه التّرمذيُّ ( ٢٤٦٠ ) من حديث أبي سعيدِ الخُدري رضي الله عنه ، وقال عنه : (هاذا حديثٌ غريبٌ ، لا نعرِفُهُ إلا من هاذا الوجه) ، وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » (ص ٢٦٩ ) : (لم يُصِب مَنْ ذكرَه في الموضوعات ) .

وقد قال الإمام الغزالي في « الإحياء » ( ٤٧٣/٩ ) بعد ذكره لهاذا الحديث الشريف : ( وهاذا نصِّ صريحٌ في أنَّ الموتَ معناه تغيُّرُ حالٍ فقط ، وأنَّ ما سيكون من شقاوة الميت وسعادتِه يتعجَّلُ عند الموتِ من غير تأخُّرٍ ، وإنَّما يتأخرُ بعض أنواع العذابِ والثوابِ دونَ أصلِه ) .

الدِّماغِ ، وتبقىٰ أنت فرداً مجرَّداً كما مضيتَ من هاهنا ، فليس إذا ماتتِ الفَرسُ وكان الفارسُ مثلاً حائكاً . يصيرُ بموتِ الفَرسِ فقيهاً! أو كان أعمىٰ . يصيرُ بموتِها بصيراً! وإنَّما يبقىٰ راجلاً ، والقالبُ(١) هو المركبُ كالفَرسِ ، وأنت كالفارسِ .

ولهاذا السّبب؛ مَنْ غابَ عن نفسِه وعنِ المحسوساتِ ، وغاصَ في ذاتِه (٢) مستغرِقاً بذكرِ الحقِّ سبحانه كما في بدايةِ طريقِ التّصوفِ.. صارتْ أحوالُ الآخرةِ مشاهَدة له بالذَّوقِ ، وإن كانت روحُهُ الحيوانيَّةُ لم تنحرفُ عنِ اعتدالِ المِزاجِ ، غيرَ أنَّه إذا ظهرَ فيه نوعُ خوفٍ وحذرِ بحيث لا يشغلُهُ شيءٌ عن حقيقةِ ذاتِهِ.. فإنَّه يكونُ أقربَ إلىٰ حالِ الميْتِ من حيث سقوطُ إحساسِه بغيره .

فحينئذ ؛ ما ينكشفُ للأغيار بعد الموت. ينكشفُ لهاذا قبلَ الموتِ في هاذه الحالِ ، فإذا حضرَ من تلك الغَيبة بعالم المحسوساتِ . أمكنَ أن يبقى على ذِكرِه من ذلك شيءٌ ، ويمكنُ أن لا يبقى ، ولكن لا بُدَّ من بقاءِ أثر ذلك عليه .

فإنْ كان قد عُرِضَ عليه الجنَّةُ.. بقيَ معه أثرُ الفرحِ والنَّشاطِ والرَّوحِ والنَّشاطِ والرَّوحِ والرَّاحةِ .

وإنْ كان قد عُرِضَ عليه النَّارُ.. بقيَ معه انكسارٌ وتكشُّرٌ وهمُّ وثِقَلُّ . وإنْ كان قد بقيَ شيءٌ من ذلك على ذِكرِه.. أخبرَ به وحدَّثَ عنه إن

<sup>(</sup>۱) من هنا يبدأ البتر الثاني في (أ) ، إلى قوله: (في بعضِ تصانيفِه التي لم أقف عليها) (ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) وحدها : ( وخاض في ذاته ) بدل ( وغاص في ذاته ) .

ولب والأسع المستحدة فيمون الأبرا

كانتْ قوَّةُ خزانةِ الخيالِ قد حاكتْ ذلك الشيءَ بمثالٍ ؛ فيمكنُ أن يكونَ هاذا المثالُ قد بقيَ في حفظِه أجودَ من ذلك ؛ فيُخبِرُ عنه ، كما رُويَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَّم مَدَّ يدَهُ في الصَّلاةِ ، فلمَّا فرَغَ . سُئِلَ عن ذلك ؟ فقال : « عُرِضَ عَلَيَّ مِنَ الجَنَّةِ عُنْقُودٌ مِنَ العِنبِ . فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَ ذلك ؟ فقال : « عُرِضَ عَلَيَّ مِنَ الجَنَّةِ عُنْقُودٌ مِنَ العِنبِ . فَأَرَدْتُ أَنْ آتِي فِل إلىٰ هاذِهِ الدُّنيَا »(١) ، فلا تظنَّ أنَّ حقيقةَ ذلك العنبِ كان يمكنُ الإتيانُ به إلىٰ هاذه الدُّنيا ؛ فإنَّ ذلك محالٌ غيرُ ممكنٍ ، ولو كان ممكناً . لجاء به ، وحقيقةُ استحالةِ ذلك يطولُ شرحُه ، ويُخرِجُ الكتابَ عن المقصودِ ، وليس لك طلبُ ذلك .

وهكذا يكونُ تفاوتُ العلماءِ ؛ فمنهم مَنْ يشغلُ كليَّتَه ليعلمَ هاذا العنقودَ مِنَ العنبِ مِنَ الجنَّةِ أَيُّ شيءٍ هو ؟ وما الذي كان ؟ ولأيِّ سببِ رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم دون مَنْ كان حولَهُ ؟

ومنهم مَنْ يكونُ حظُّه من ذلك أن يقولَ : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم حرَّكَ يدَهُ في الصَّلاةِ ، وهاذا يدلُّ علىٰ أنَّ الفعلَ القليلَ في الصَّلاةِ لا يُبطِلُها . ويطيلُ النَّظرَ في تفصيلِ ذلك ، معتقِداً أنَّ هاذا علمُ الأولينَ والآخرينَ لا غيرُ !

ومَنِ اشتغلَ بذلك الآخِر.. كان معطَّلاً ، وعن عِلمِ الشَّرعِ معرِضاً (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكره المؤلّف بالمعنى ، وهو عند البخاري (٧٤٨) ، ومسلم (٩٠١) ، وصحيح ابن خزيمة (٨٩٢) ، ومسند أحمد (٣٤٣٨ طبعة المَكنِز ، ٢٢٩٧٢ طبعة الرسالة ) .

<sup>(</sup>٢) وهم أصناف ، وقد تكلُّم عنهم حُجَّة الإسلام في كتاب " إحياء علوم الدين "=

والمقصودُ : هو أنْ لا يُظنَّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أخبرَ عن الجنَّةِ بطريقِ التَّقليدِ والسَّماعِ من جبريلَ عليه السَّلامُ على الوجهِ الذي تعرفُهُ أنت . لا يصلحُ تعرفُهُ أنت . لا يصلحُ لمعرفةِ غيرِها مِنَ الأمورِ ، فهو صلى الله عليه وسلَّم رأى الجنَّة ، ولا يمكنُ رؤيةُ حقيقتِها في هاذا العالمِ ، وإنَّما غاب صلى الله عليه وسلَّم عن هاذا العالمِ وحضرَ في ذلك العالمِ (۱) . فرأى ما رأى ، وهاذا وسلَّم عن هاذا العالمِ وحضرَ في ذلك العالمِ (۱) . فرأى ما رأى ، وهاذا نوعٌ مِنَ المعراج الذي خُصَّ به .

للكن الغيبة تكون على وجهين : أحدهما : بموت الرُّوحِ الحيوانيِّ ، والثاني : بحَذر الرُّوحِ الحيوانيِّ ،

أمَّا في هاذا العالَمِ.. فلا يمكنُ رؤيةُ الجنَّةِ ، وكما لا تدخلُ السَّماواتُ السَّبعُ والأرضونَ السَّبعُ في قشرِ فُستُقةٍ.. فكذلك لا تدخلُ السَّماواتُ السَّبعُ والأرضونَ السَّبعُ في قشرِ فُستُقةٍ لا تدخلُ في هاذا الجنَّةُ في هاذا العالَمِ ؛ بل ذرَّةٌ واحدةٌ مِنَ الجنَّةِ لا تدخلُ في هاذا العالَمِ ، بل كما أنَّ حاسَة السَّمعِ معزولةٌ عن إدراكِ صورةِ السَّماواتِ العالَمِ ، بل كما أنَّ حاسَة السَّمعِ معزولةٌ عن إدراكِ صورةِ السَّماواتِ

<sup>(</sup> ٦/ ٦٣٦ إلى ص ٦٧٦ ) ( كتاب ذم الغرور ، وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات ، بيان أصناف المغترين ، الصنف الأوَّل : أهل العلم ) . فانظره .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ج) و(د) و(ليدن): (وحضر في ذلك العالَم)، وفي (ب) و (هـ) و(ز): (ومضئ إلى ذلك العالَم)، وسقط من (و) قوله: (وإنما غاب صلى الله عليه وسلَّم عن هاذا العالَم وحضر في ذلك العالَم).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(و) كتبت (الحدر) بالدَّال المهملة ، ولا معنى لها هنا ، والحَذَرُ: التَّيَقُظُ والتَّحرُّزُ والتَّاهُبُ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( هـ ) وحدها قوله : ( بل ذرَّةٌ واحدةٌ منَ الجنَّةِ لا تدخل في هاذا العالم ) ، ولعله فوت نظرٍ منَ النَّاسخ ؛ لبداية السقط وانتهائه بكلمة ( العالم ) .

البراب والأبع المسترية المسترة المسترة المسترة

والأرضِ وظهورِها فيها كما في حاسَّةِ العينِ.. فكذلك جميعُ حواسً هاذه الدُّنيا معزولةٌ عن جميعِ إدراكاتِ الجنَّةِ ، وحواسُّ تلك الآخرةِ حواسٌ أُخَرُ<sup>(1)</sup>.

非 非 非

<sup>(</sup>١) جاء في (ب) وحدها: (الدار الآخرة) بدل (تلك الآخرة).

### ۸ فصِ لُ في عداب القبر

اعلم أنَّ عذابَ القبرِ ينقسمُ إلى قسمينِ : روحانيِّ وجسمانيِّ . أمَّا الجسمانيُّ : فيعرفُه كلُّ أَحَدٍ ، وقد ضُمِّنَتهُ الكتبُ ، وتداولتهُ الألسنُ ، ورأى بعضه الأعينُ (٢) .

وأمَّا الرُّوحانيُّ: فلا يعرفُه إلا مَنْ عرفَ نفْسَهُ ، وعرفَ روحَه أنَّها قائمةٌ بنفسِها ، مستغنيةٌ عنِ القالبِ في قِوامِ ذاتِها ، باقيةٌ بعد الموتِ الموتِ ، وللكنْ ليس لها يَدٌ ورجلٌ وعينٌ وأذنٌ ، وقد سلبَها الموتُ جملةَ الحواسِّ ، وله لذا لمَّا سلبَها الموتُ جملةَ الحواسِّ ، سلبَها لذَّةَ الأهلِ والولدِ والمالِ والضّياعِ والعبيدِ والخَدَمِ والدّوابِ والحَشمِ والأصدقاءِ والقراباتِ ، والأرضِ والسَّماءِ ، وكلِّ ما كان مدركاً بالحواسِّ .

<sup>(</sup>۱) جاء في (ج) وحدها زيادة: (فصلٌ في عذاب القبر)، وهو مخالفٌ لعادة المؤلّف في عدم عنونة فصول الكتاب كما هو في جميع النُّسخ، فلعلّها زيادةٌ من النَّاسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد ضُمِّنَتهُ الكتبُ، وتداولَتهُ الألسنُ، ورأى بعضه الأعيُنُ) ثبت في (ليدن) وحدها.

 <sup>(</sup>٣) سقط من (هـ) وحدها قوله: (مستغنية عن القالب في قوام ذاتها ، باقية بعد الموت).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولهاذا لمَّا سلبها الموت جملة الحواسِّ) ليس في (ب) و(د).

الباب والأربع المعالمة المعالم

فإنْ كانت هاذه الأشياءُ معشوقةً له وجملتُه كانت مشغولةً بها. بقيَ بعد الموتِ في ألَم عذابِ فِراقِها ضرورةً ، فلا يجدُ مَخلَصاً من ذلك .

وإن كان فارغاً من ذلك كله ، غيرَ متعلِّقِ القلبِ به. . فهو بعد الموتِ فارغٌ منها أيضاً ؛ إذ لم يكن له معشوقٌ ، فهو مُشْتَهِ للموتِ في تلك الحالِ ، وبالموتِ قد وصلَ إلى الرَّاحةِ .

وإن كان محبًا للهِ تعالىٰ إذ ذاك ، آنساً بذكرِه ، مشغولَ الجملةِ به ، مُنغَصاً في أسبابِ الدُّنيا ، فإذا ماتَ . . وصلَ إلىٰ معشوقِه ، وقد زالتِ الرَّخمةُ مِنَ البَيْنِ (١) وما كان سببَ النَّغَصَةِ والتَّشويشِ (٢) ، وانتهىٰ إلىٰ سعادتِه .

(۲) كذا في (ب) و(د): (النغصة)، وفي (ج): (التَّعصُّب)، وفي
 (هـ): (البغضة)، وفي (و) و(ز): (النغضة).

<sup>(</sup>۱) اختلفت النّسخ في كتابة كلمة (الرّخمة)، فكُتبت في (ب) و(ليدن): (وقد زالتِ الرّحمةُ منَ البَيْنِ) بالحاء المُهملة! ولم أجد وجهاً لتفسيرها. وفي (ج) وهو ما أثبتُه : (وقد زالتِ الرّخمةُ منَ البَيْنِ) بالمعجمة الفوقيّة، دونَ ضبط، والرّخمةُ كما نقله صاحبُ «تاج العروس» (عن الأصمعي : مَرْخُوم : الْقِيتَ عليه رَخْمَةُ أُمّه أي : حُبُّها له وأَلفتُها إِيَّاه، وفي « الأساس » : ألقىٰ عليه رَخَمَة أُمّه أي عليه ولهج به ؛ لأنّ الرّخمة بها نهم شديدٌ وتولُّع بالوقوع على الجيفِ، فشبّهت محبّتُه الواقعة عليه وشفقتُه بالرّخمة). ويكون معنى العبارة على ذلك : وقد زال الشوق مِنَ الفراق ؛ لوصوله إلى معشوقه بالموت. وفي على ذلك : وقد زال الشوق مِنَ الفراق ؛ لوصوله إلى معشوقه بالموت. وفي والرّجمة كما نقله صاحبُ «تاج العروس» : (عن الأصمعي : البناءُ مِن الصّخرِ تُعمَدُ به النّخلة )، ونقل في موضع آخر (عن الليث : الرّجمة حجارة مجموعة كأنّها قبور عاد ). ويمكن أن تحمل على الرّجمة ؛ فيكون معنى العبارة على ذلك : وقد زال حاجز الفراق مع المعشوق. وفي (هـ) و(و) العبارة على ذلك : وقد زال حاجز الفراق مع المعشوق. وفي (هـ) و(و)

فتفكَّرِ الآن ؛ هل يمكنُ أن يعرفَ أحدٌ نفْسَهُ ، وأنَّه باقٍ لا يفنى ؟ ويعلمَ أنَّ جميعَ مراداتِه ومحبوباتِه في الدُّنيا ، وأنَّه ينتقلُ عنها إلى الآخرة (١) ؟

فإذا عرفَ ذلك. هل يمكنُ أن يشكَّ (٢) في أنَّه إذا ذهبَ مِنَ الدُّنيا وخلَفَ محبوباتِه ، وصعوبةِ وخلَفَ محبوباتِه فيها. أنَّه يبقى في ألَمِ عذابِ فِراقِ محبوباتِه ، وصعوبةِ فقدِ مألوفاتِه ؛ كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : « أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَخْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَمْ أَلُوفًا فِهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم : « أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَحْبِبْ مَنْ أَمْ أَلُوفًا أَنْ أَلُهُ مُقَارِقُهُ أَنْ اللهُ عليه وسلَّم : « أَحْبِبْ مَنْ أَلَهُ مَنْ أَلَهُ مُقَارِقُهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ

وإذا عرف أنَّ محبوب الكلِّ هو الله تعالى ، فأبغض الدُّنيا وما فيها ، واتَّخذَهم أعداءً إلا قدْرَ زادهِ منها . فإنَّه لا يشكُّ أنَّه إذا ذهب مِنَ الدُّنيا واتَّخذَهم أعداءً إلا قدْرَ زادهِ منها . فإنَّه لا يشكُّ أنَّه إذا ذهب مِن الدُّنيا وخرجَ عنها أنَّه يكونُ في راحةٍ ، فمَنْ عرف هاذا . لم يشكَّ في عذابِ القبرِ أنَّهُ حقُّ لأربابِ الدُّنيا ومَنْ شغلَ كُليَّتَه بها ، إلا المتقينَ المتجافينَ عنها ، وبهاذا المعنى اليسيرِ يَعلمُ أنَّ : « الدُّنيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ »(٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في (د)، وفي بقيَّة النُّسخ: (وهو يريد أن ينتقل عنها إلى الآخرة) بدل (وأنَّه ينتقل عنها إلى الآخرة).

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) و( هـ ) و( ز ) زيادة : ( أن يشك في ذاته ) .

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ليدن): (أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ)، وهو جزءٌ من حديث رواه الحاكم في «الأوسط» (٣٢٥/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٩٠) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢٩٥٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

ولياب والماسع المعالمة المناسخة المناسخ

## ٩ فصِ لُ في فهم حقيقة عذاب القبر

إذا كنتَ قد عرفتَ أنَّ أصلَ عذابِ القبرِ حبُّ الدُّنيا. . فاعلمْ أنَّ عذابَهُ متفاوتٌ لبعضِهم أكثرُ من بعضٍ ، بقدر الميلِ إليها وبلوغِ الشهواتِ فيها .

فإذاً ؛ عذائ مَنْ لم يكن له في الدُّنيا ما تعلَّقَ به قلبُه إلا شيءٌ واحدٌ. لا يكونُ كعذابِ مَنْ علَّقَ قلبَه بما له مِنَ الضِّياعِ والأسبابِ والعبيدِ والحشمِ والخيلِ والنَّعَمِ والثيابِ والآلاتِ والتَّجمُّلاتِ ، بل لو أخبرَ في الدُّنيا بموتِ دابَّةٍ واحدةٍ. . لكان ألمُ قلبِه أقلَّ مِنْ ألم قلبِ مَنْ أخبرَ بموتِ عشرةِ دوابٌ مثلاً ، ومَنْ أُخِذَ جميعُ مالِه . . كان ألمُ قلبِه أكثرَ مما لو أُخِذَ بعضُه ، وأقلَّ مما لو تلف المالُ والولدُ والأهلُ ونُهِبَ وعُزِلَ من ولايتِه ، والموتُ فيه كلُّ هاذا(٢) ؛ فإنَّه يسلُبُ المالَ والولدَ والزَّوجة والأهلَ ، وكلَّ ما في الدُّنيا ، ويحولُ بينَه وبينَه ، ويغادِرُه فرداً وحيداً .

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هذا الفصل من كتاب «الإحياء» (۹/ ٤٦٨) (الكتاب العاشر من ربع المنجيات، الباب السابع في حقيقة الموت، وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصُّور)، و(۹/ ٤٨٩)، وكتاب «الأربعين في أصول الدين» (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) وحدها: (والموتُ أشدُّ من هاذا كلِّه) بدل (والموت فيه كل هاذا).

فإذاً ؛ عقوبة كلّ أحدٍ على قدْرِ جوعِه وعطشِه في الدُّنيا ، ومَنْ ساعدَتْه أسبابُ دنياه من كلّ وجهٍ ، وصرف كليّته إلى الاشتغالِ بها كما قال الله تعالى : ﴿ أَسَتَحَبُّوا الْحَيَوة الدُّنيَا عَلَى الْآخِرة ﴾ [النحل : قال الله تعالى : ﴿ أَسَتَحَبُّوا الْحَيَوة الدُّنيَا عَلَى الْآخِرة الله الله على الله في أنَّ عذابه في الآخرة الله ؛ كما عبر رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك بقولِه : ﴿ أَتَدْرُونَ في أيِّ معنى نَزلَتْ هذه الآية تُ ﴿ فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُ رُهُ يَوْمَ اللهِ الكَافِرِ في القَبْرِ ، يُسلّط فقالوا : الله ورسُولُه أَعلَم ، فقال : ﴿ هو عَذَابُ الكَافِرِ في القَبْرِ ، يُسلّط عليه حيّاتٌ ، لِكُلِّ حَيّةٍ تِسْعَةُ أَرؤُسٍ ، فَهِي تَنْهَشُهُ بِكُلِّ فَمٍ ، وتَقَطْعُ لَحْمَهُ إلى يَوم الحَشْرِ ، وتقذفُ السّم في بَدَنِهِ ﴾ [الله عليه ما الحَشْرِ ، وتقذفُ السّم في بَدَنِهِ ﴾ [الله عليه ما الحَشْرِ ، وتقذفُ السّم في بَدَنِهِ ﴾ [الله عنه الحَشْرِ ، وتقذفُ السّم في بَدَنِهِ » (٢٠) .

وقد رأى أهلُ البصائرِ هاذه الأفاعي بعينِ المشاهدةِ ، والحمقى يقولون نحن قدِ اطَّلعنا في قبورٍ كثيرةٍ فلم نرَ فيها شيئًا من ذلك ، مع صحَّةِ أُعيُنِنَا ، ولو كان هناك شيءٌ. . لرأيناه ؟!

فليَعلمْ هاؤلاءِ الحمقى أنَّ هاذه الأفاعي ليستْ خارجةً عن ذاتِ الميْتِ ، إنَّما هي في ذاتِ روحِه لا خارجةً عن باطنِ ذاتِه فيراها أحَدٌ ، وهاذه الأفاعي كانت قبل الموتِ في باطنِه ، وهو غافلٌ لا يعلمُ أنَّ هاذه الأفاعي مُركَّبةٌ من صفاتِ نفْسِهِ ، وعددُ رؤوسِها بعددِ شُعَبِ أخلاقِه

<sup>(</sup>۱) في (ج) وحدها استشهد بقوله تعالىٰ : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا ﴾ [الأحقاف : ۲۰] ، وقد حذف ناسخ (ج) هاذه الآية كما سيأتي بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبَّان (٣١٢٢) ، وأبو يعلى في « المسند » (٦٦٤٤) ، والبيهقي في « إثبات عذاب القبر » ( ص ٦٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . وانظر « الإحياء » ( ٨٨/٩ ) .

المذمومةِ ، وأصلُ طينةِ هاذه الأفاعي إنَّما هو حبُّ الدُّنيا ، ثمَّ ينشعبُ منه حينئذٍ أشياءٌ ؛ كالحسدِ والحقدِ والرياءِ والكِبْرِ والشَّرَهِ والمكرِ والخِداعِ والعداوةِ وحبِّ الثناءِ والحشمةِ وغيرِ ذلك .

ويمكنُ معرفة (١٠) أصلِ هاذه الأفاعي وكثرة رؤوسها بنور البصيرة ؛ فإنَّها على قدْرِ الأخلاقِ المذمومةِ كثرةً وقِلَّةً ، ولسنا نقدر على عدِّها ؛ لأنَّا لا نعلمُها ؛ لتفاوتِ أحوالِ النَّاسِ والعجزِ عن المعرفةِ بأحوالِ الخَلقِ ؛ فإنَّ الواحد ربَّما عجز عنِ الإحاطةِ بحالِ نفْسِهِ ، فكيف بأحوالِ غيره (٢) ؟!

فإذاً ؛ هالذه الأفاعي متمكّنةٌ في أرواحِ الكفّارِ ومستورةٌ ، لا لأجلِ جهلِه باللهِ تعالى ورسولِه صلّى الله عليه وسلّم ؛ بل لاشتغالِ كليّتِه بالدُّنيا ؛ كما قال اللهُ جلّ جلالُه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيا

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (هـ) و (ز) : (ويمكن مشاهدة معرفة).

آل عُجَّة الإسلام في «الإحياء» (٤٨٩/٩) بعد ذكره للحديث النَّبوي السَّابق: (ولا ينبغي أن يُتعجَّبَ من هاذا العددِ على الخصوص؛ فإنَّ أعدادَ هاذه الحيَّاتِ والعقاربِ بقدْرِ أعدادِ الأخلاق المذمومة منَ الكِبْر والرِّياء والحسد والغِلِّ والحقد وسائر الصفات؛ فإنَّ لها أصولاً معدودةٌ، ثم تتشعَّبُ منها فروعٌ معدودةٌ، ثم تنقسمُ فروعُها بأقسام، وتلك الصفاتُ بأعيانِها هي المهلكاتُ، وهي بأعيانِها تنقلبُ عقاربَ وحيَّاتٍ، فالقويُّ منها يلدغُ لدغَ التنيِّن، والضعيفُ يلدغُ لدغَ التنيِّن، والضعيفُ يلدغُ لدغَ العقرب، وما بينهما يؤذي إيذاء الحيَّة. وأربابُ القلوبِ والبصائرِ يشاهدونَ بنورِ البصيرةِ هاذه المهلكاتِ وانشعابَ فروعِها، إلاَّ أنَّ مقدارَ عددِها لا يُوقَفُ عليه إلا بنورِ النبوّةِ، فأمثالُ هاذه الأخبارِ لها ظواهرُ صحيحةٌ وأسرارٌ خفيَّةٌ، وللكنَّها عند أرباب البصائرِ واضحةٌ، فمَن لم تنكشفُ له حقائقُها. فلا ينبغي أن ينكرَ ظواهرَها ؛ بل أقلُ درجاتِ الإيمانِ التصديقُ والتسليمُ).

عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧] ، وكما قال جلَّ ذِكرُه : ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُو اللهُ الدُّنْيَا ﴾ (١) [الأحقاف: ٢٠] ، ولو كانت هاذه الأفاعي خارجة عنه . لعُلِموا ، للكنَّها متمكِّنَةٌ في وسَطِ روحِه (٢) ؛ فإنَّها من عينِ صفاتِه ، فكيف يهربُ منها ؟

ومثاله : رجلٌ باعَ جاريةً له ، وهو يعشقُها ، فإذا فارقَها . كثرَ ألمه .

فتلك أفعى المحبَّةِ والعشقِ التي يحسُّ بعد الفُرقةِ بلسعِها.. هي التي كانت في قلبِه مستترةً الألم بالاجتماع ، وهو لا يشعرُ بالألم ؛ حتى زالَ السَّاترُ ، وهو الاجتماعُ ؛ فأحسَّ بألم اللَّسع .

فكذلك هاذه الأفاعي كانت في باطنِه قبلَ الموتِ وهو لا يشعرُ ، فلمّا ماتَ. أحسَّ بألّم لسعِها ، فكما أنَّ عشقَ الجاريةِ صارَ سببَ الألّمِ عند الفِراقِ ؛ إذ لو لم يكنِ العشقُ . لم يتألّم عند الفِراقِ ؛ فكذلك حبُّ الدُّنيا وعشقُها الذي هو سببُ راحتِه ؛ يصيرُ سبباً لعذابِه ، وعشقُ الدَّارِ والعقارِ والمالِ هي العقربُ الذي جاء بها الأثرُ (٣) ، وقِسْ على هاذه القاعدة ما أشبهه .

وكما أنَّ عاشقَ الجاريةِ يودُّ لو أنَّه أُلقيَ في الماءِ أو النَّارِ ـ مثلاً ـ ولم يُبتَلَ بفراقِها ، أو تلسِبَه عقربٌ لعلَّها أن تشغلَه بألَمِ لَسْبِها (٤) عنِ الألَم

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة ليست في (ج) ، وانظر (ص ٣٥٦ ، الحاشية ١) .

 <sup>(</sup>۲) في (ب) و (ز) زيادة : ( في صميم وسَط روحه ) .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش ( و ) حاشية : ( الأثر : أحاديثُ الأكابرِ مِنَ المشايخ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) قوله: (أو تلسبه عقرب)، وقوله: (بألم لسبهاً)، وسقط=

ولب ب رال الله المعالمة المعال

الذي ينالُهُ بفراقِ الجاريةِ.. فكذلك مَنْ يُعذَّبُ في القبرِ ، يودُّ أَنْ لو بُدُّلَ من تلك الحيَّاتِ والعقاربِ التي يُعذَّبُ بها في القبرِ عن كلِّ واحدِ بعشرةِ من حيَّاتِ الدُّنيا وعقاربِها ؛ فإنَّ ألمَ ما في الدُّنيا إنَّما يختصُّ بالبدنِ ، فيصلُ الأَلَمُ منه إلى القلبِ ، وفي القبرِ والآخرةِ إنما تلسَعُ في وسَطِ فيصلُ الأَلَمُ منه إلى القلبِ ، وفي القبرِ والآخرةِ إنما تلسَعُ في وسَطِ الرُّوحِ (۱) ، وما أصابَ الباطنَ يكونُ أعظمَ ألماً ممَّا يصيبُ الظَّاهرَ ، فهي تعملُ في الباطنِ ولا تُشاهَدُ بالأعينِ الظَّاهرةِ .

فإذاً ؛ كلُّ يحملُ عذابَهُ حقيقةً مِنَ الدُّنيا في باطنِه وهو لا يشعرُ ؛ ولهاذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: « إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ اللهُ تعالى: اللهُ يعني : أنَّ هاذه العقوبة منكم تُوضَعُ عليكم ؛ ولهاذا قال اللهُ تعالى: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ ٱلْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُوُّنَ مَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ ٱلْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُوُّنَ مَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ ٱلْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُوُّنَ مَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ ٱلْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُوْنَ مَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ الْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُّنَ لَلْمُحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُونَ مَا عَلَمُ اليقينِ . لرأيتُمْ جهنَّمَ (٣) ؛ ولهاذا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكَ فِينِ اللهِ اللهُ تعالى : ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكَ فِينِ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكَ فِينِ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكَ فِينِ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكَ فِينِ اللهُ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحْمِيطَةٌ إِلَاكُ كَنْ فِينِ اللهُ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ حَمَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ حَمَا مَعْمَ المُعْرِيفَ اللهُ اللهُ تعالَى : ﴿ وَإِنَ حَمَا مُلْمُ عَلَمُ الْمُومِينَ اللهُ اللهُ اللهُ تعالَى اللهُ مُعالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

من (هـ): (عقرب)، وقوله: (بألم لسبها). هلذا وقد جاء الفعلُ (لسب) في (د) و(و) في الموضعين (لسع): (أو تلسعه عقرب) (بألم لسعها)، وما أثبتُه من (ج) و(ليدن)، قال في "تاج العروس" مادَّة (ل س ب): (لَسَبتُهُ الحَيَّةُ وغيرُها، مِثلُ العَقرَبِ والزُّنْبُور؛ كَمَنَعَهُ وضَرَبَه، تَلسَبُهُ، وتَلْسِبُهُ، لَسْباً: لَدَغَةُه، وأكثرُ ما يُستعملُ في العقرب).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ز) زيادة : (في صميم وسَط الرُّوح)

<sup>(</sup>٢) جُزء من حديث قدسيِّ ، رواه بهاذا اللفظ أبو نَعيم في « الحلية » (٥/ ١٢٥) ، وعند مسلم (٢٥٧٧) : « إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا » كلاهما من حديث أبي ذرِّ الغفاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) وحدها زيادة : ( لرأيتم جهنم فإنَّها موجودة ) .

المرتبرة الأهرار المعيترة

#### يقُلْ ستحيطُ بهم في ثاني الحالِ(١)

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( اعلم يا أخي تولَّانا الله وإيَّاك برحمته : أنَّ الجنة التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة. . هي مشهودة اليوم لك من حيث محلُّها لا من حيث صورتُها ، فأنت فيها تتقلُّب على الحال التي أنت عليها ولا تعلم أنَّك فيها ؛ فإنَّ الصورة تحجبك التي تجلَّت لك فيها . فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنه الناس. . يرون ذلك المحل ، إن كان جنة . . روضة خضراء ، وإن كان جهنماً . يرونها بحسب ما تكون فيه من نعوت بردها وحَرورها وما أعدَّ الله فيها ، وأكثر أهل الكشف في بدايات الطريق يرون هـنذا . وقد نبَّه الشارع صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك بقوله : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » ، فأهل الكشف يرونها روضة كما قال صلّى الله عليه وسلَّم ، ويرون نهر النيل والفرات وسيحون وجيحون نهر عسل وماء وخمر ولبن كما هي في الجنة ؛ فإنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخبر أنَّ الأنهار الأربعة مِنَ الجنة ، ومَنْ لم يكشف عن بصره وبقي في عمى حجابه . . لا يدرك ذلك ؛ مثل الأعمىٰ يكون في بستان ، فما هو غائب عنه بذاته ولا يراه. . فما يلزم من كونه لا يراه أنَّه لا يكون فيه ؟ بل هو فيه . وكذلك الأماكن التي ذكر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّها مِنَ النار ؛ كبطن محسِّر وغيره ، ولهاذا شَرَعَ الإسراع في الخروج عنه لأُمَّته ؛ فإنَّه يرى ما لا يرون ويشهد ما لا يشهَدون ، ومِنَ الناس مَنْ يستصحبه هذذا الكشف، ومنهم مَنْ لا يستصحبه على ما قد أراده الله من ذلك ؛ لحكمة أخفاها في خلقه ، ألا ترى أهل الورع إذا حماهم الله تعالى عن أكل الحرام. . من بعض علاماته عندهم أن يغير في نظره ذلك المطعوم في صورة محرَّمة عليه ؛ فيراه دماً أو خنزيراً فيمتنع من أكله ، فإذا بحث عن كسب ذلك الطعام.. وجده مكتسَباً على غير الطريقة المشروعة في اكتسابه. ولأهل الله أعينٌ يبصرون بها ، وآذانٌ يسمعون بها ، وقلوبٌ يعقلون بها ، وألسنةٌ يتكلِّمون بها غير ما هي هلذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه مِنَ الصُّور ، فبتلك الأعين يشهدون ، وبتلك الآذان يسمعون ، وبتلك القلوب يعقلون ، وبتلك الألسُن يتكلَّمون ، فكلامهم مصيب ؛ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَئْرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الحج : ٤٦] عن الحقِّ والأخذ به ، ﴿ صُمُّ بُّكُمُّ عُمِّيٌّ فَهُمْ =

ولبت والأسع المعمدة المنافقة المنافقة الأمترة

※ ※ ※

لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] عن الله ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] إلى الله ، ووالله إنَّ عيونهم لفي وجوههم ، وإنَّ سمعَهم لفي آذانهم ، وإنَّ ألسنتَهم لفي أفواههم ، وللكنَّ العناية ما سبقتْ لهم ولا الحسنى ، فالحمد لله شكراً حيث جبانا بتلك القلوب والألسن والآذان والأعين . ولقد ورد في حديث نبويًّ ، عند أهل الكشف صحيح وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل ؛ لضعف الراوي ولو صدق فيه ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «لولا تزييدٌ في حديثكم ، وتمريحٌ في قلوبكم . لرأيتم ما أرئ ولسمعتم ما أسمع » ، قال الله تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] ، وأكثر من هذا البيان الصريح ما يكون ، للكن أين مَنْ يُفرِّغ محلَّه لآثار ربه ؟! أين مَنْ ينقُل ما يسمع من غير زيادة فيه ؟! هاذا قليلٌ جداً ، والله وليُّ التوفيق ) . « الفتوحات المكية » زيادة فيه ؟! هاذا قليلٌ جداً ، والله وليُّ التوفيق ) . « الفتوحات المكية »

#### معدد المرتبرة الأقل وبعينية الم

# ا فصل المعلى المساهدة الباطن في بيان أنَّ صاحب البصيرة يرى بمشاهدة الباطن أنَّ عذابَ القبرِحَقَّ المالية عذابَ القبرِحَقَّ المالية عذابَ القبرِحَقَّ المالية الم

عساك تقولُ: إنَّه قد عُلِمَ من ظاهرِ الشَّرعِ أنَّه تُرى هاذه الأفاعي بعينِ الرأسِ ، والأفاعي التي ذكرتَ أنَّها تكونُ في الرُّوحِ (١). . تكونُ في هاذا العالم ، أم تُشاهدُ وتُرى في (٢) تلك الحالِ كما تُرى الآن ؟

فاعلمْ أنَّ ما ورد في الأخبارِ [من] مُشاهدةِ الحيَّاتِ.. صحيحٌ ، وذلك من عذابِ القالَبِ ، كما أوردَه أبو اللَّيث السَّمَرُ قَنْدِيُّ في كتابِه المترجم بـ « تنبيه الغافلين » (٣) .

وقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه : ( ادفنوه في أحدِها ، فهو على الذي كان يعمَلُهُ )(٤) .

وقد ذكرتُ فيما قبلُ أنّني لا أشتغلُ بذكرِ ذلك ؛ فإنَّ الأخبارَ كثيرةٌ ، والأخبارُ والحكاياتُ في ذلك مدوّنةٌ في الكتب .

<sup>(</sup>۱) سقط من (د) قوله: (تكون في الرُّوح)، ولعلَّه فوت نظر؛ لبداية السقط وانتهائه بكلمة (تكون).

<sup>(</sup>٢) من هاذا الموضع وقع بتر في (ج) بمقدار صحيفة ، وعلى هاذا بقيت المقارنة بين (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ليدن).

<sup>(</sup>٣) انظر « تنبيه الغافلين » ( ١/ ٤٢ وما بعدها ، باب عذاب القبر ) .

<sup>(</sup>٤) « تنبيه الغافلين » (١/ ٧٤) .

وإنَّمَا تَصَدَّيتُ لَبِيانِ العذابِ الرُّوحانيِّ الذي قلَّمَا عرفه إلاَّ الخواصُّ بعينِ البصائرِ ، فإنْ أعرتني طرَفاً من ذَينِكَ . . ألقيتُ فيه ما لا يُخامرُكَ معه شكُّ ولا ارتيابُ<sup>(١)</sup> .

فاعلم الآن أنَّ هاذه الأفاعي التي تقدَّم ذكرُها. تُرى ؛ وللكنَّك أنت لا تراها ؛ كما يرى النَّائمُ كثيراً أنَّ حيَّةً تلسَعُهُ ، ومَنْ كان عندَهُ لا يَرىٰ ذلك ، والحيَّةُ موجودةٌ عند النائمِ ، وألم لسعِها ينالهُ ، وذلك معدومٌ عند المستيقظِ ، وإذ لا يراها المستيقظُ . لا ينقصُ مِنَ الألم الحاصلِ للنائم شيءٌ .

وإذا رأى النَّائمُ في منامِه كأنَّ حيّةً تلسعُه. . فهو ألَمٌ ينالُه مِنْ عدوّ يظفرُ به ، وذلك ألَمٌ روحانيٌ ، وهو إنّما يحصلُ للقلبِ ، فإذا ظفِرَ به العدوّ وقد وقف على تعبيرِ رؤياه عيودٌ أنْ لو لسعتْهُ الحيّةُ في بدنِه ولم يظفَرْ به العدوُ ؛ فإنّ ألَمَ اللَّسعِ كان يصلُ البدنَ ، وألمُ ظَفَرِ العدوّ يصلُ القلبَ والبدنَ ، وذلك أعظمُ وأكثرُ وأصعبُ .

فإن قلت : الحيَّةُ التي يراها تلسعُه في نومِه معدومةٌ ، والذي يراه وينالُه إنَّما هو خيالٌ !

فاعلمْ : أنَّ هاذا القولَ غلطٌ عظيمٌ ؛ فإنَّ الحيةَ موجودةٌ ما دامَ ﴿

<sup>(</sup>۱) من قوله: (فاعلم أنَّ ما وردَ في الأخبار [من] مشاهدة الحيَّات صحيحٌ...) الني قوله: (ألقيتُ فيه ما لا يُخامرُكَ معه شكُّ ولا ارتيابٌ) ثبت في (و) وحدها، وسقط من بقيَّة النُّسخ، وقد ذكرتُ سابقاً في المقدِّمة (ص ٧٤)، وفي (ص ٣٤١، الحاشية ١) أنَّ هاذا الموضع قد بُتر في (أ)، ولا يبعُد أنَّنا لو عثرنا على الأوراق المبتورة منها أن نجد هاذا الكلام فيها.

المناسط والدحمتيرة والأهل وبقيتيرة

معناها موجوداً ، ومعنى الموجود : ما هو حاصلٌ ، ومعنى المعدوم : ما هو غيرُ حاصلٍ ، وكلُّ ما هو حاصلٌ وأنتَ تَراهُ في المنام . فهو موجودٌ في حقِّك وإنْ لم يرَهُ غيرُك ، وكلُّ ما لم ترَه ولم يحصلُ لك به علمٌ . . فهو معدومٌ في حقِّك ولو رآه جميعُ الخلقِ ، وإذا وصلَ عذابُ ذلك إلى النائم والميْتِ من حيث لا يراه غيرُه . . فأيُّ نقصٍ فيه من عدم رؤيةِ الغيرِ ؟!

وإنَّمَا فيه شيءٌ ؛ وهو أنَّه إذا استيقظً . خلَصَ من ذلك الألَمِ ؛ فيسمَّىٰ ذلك خيالاً .

أمّّا الميْتُ ؛ فإنّه يَبقىٰ في ذلك الألَمِ ، من حيث إنّه ليس له آخِرٌ يُفضي به إلى الخلاصِ منه ، كالنّومِ حينَ يخلُصُ ممّّا يُلقىٰ فيه بالانتباهِ ، والموتُ هو النّومُ الدّّائهُ ، فيستمرُ ما هو فيه أبداً ، فتكون كالمحسوساتِ في هنذا العالَمِ في الثباتِ وفي الشريعةِ ، بسببِ أنّ تلك الحيّاتِ والعقاربَ والأفاعي التي تكونُ في القبرِ . لا يمكنُ رؤيتُها بالعينِ الظّاهرةِ لعمومِ الخلقِ ما داموا في عالَمِ الشّهادةِ ، أمّّا مَنْ بَعُدَ عن بالعينِ الظّاهرةِ لعمومِ الحَلقِ ما داموا في عالم الشّهادةِ ، أمّّا مَنْ بَعُدَ عن الحيّاتِ والعقاربِ ، والأنبياءُ والأولياءُ يرونَه كذلك ؛ فإنّ ما يُكاشفُ به الأغيارُ في النّومِ . . يراه هاؤلاء في اليقظةِ ؛ فإنّ عالَمَ المحسوساتِ الأغيارُ في النّومِ . . يراه هاؤلاء في اليقظةِ ؛ فإنّ عالَمَ المحسوساتِ لا يحجُبُ هاؤلاء عن مشاهدةِ أمورِ الآخرةِ (١) ؛ ولهاذا جاء في

<sup>(</sup>۱) تكلَّم خُجَّة الإسلام عن مراتب الوجود ، وقسَّمها إلىٰ خمسة : الوجود الذاتي ، والوجود الحسِّي ، والوجود الخيالي ، والوجود العقلي ، والوجود الشبهي ، وقال في شرح الوجود الحسي : (هو ما يتمثَّلُ في القوَّة الباصرة في العين ممَّا لا وجود له خارج العين ، فيكون موجوداً في الحسِّ ، ويختصُّ به الحاسُّ ، =

وليك ب والأسع المعدد الماسية المعدد الماسية

الخبر (١) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم اجتازَ بمقبُرةٍ ، فوقفَ على قبرينِ وأخذَ جريدةَ سعفِ فشقَها ، ثم غرسَ أحدَ النَّصفينِ في قبرٍ وغرسَ النِّصفَ الآخرَ في قبرٍ ، وقال : « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! النَّصفَ الآخرَ في قبرٍ ، وقال : « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِه مِنَ الْبَوْلِ ، وَإِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتْ هَاذِهِ الجَرِيْدَةُ رَطْبَةً "(٢) .

ومعلومٌ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم ما رأى ذلك (٣) بعينٍ ظاهرةٍ ؟

ولا يشاركه غيرُهُ ؛ وذلك كما يشاهدُ النائم ؛ بل كما يشاهده المريض المتيقظ ؛ إذ قد تتمثل له صورٌ ولا وجود لها خارج حسّه ، حتى يشاهدَها كما يشاهدُ سائر الموجودات الخارجة عن حسه . بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء في الصحة واليقظة صورٌ جميلة محاكية لجواهر الملائكة ، وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتها ، فيتلقّون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقّاه غيرهم في النوم ، وذلك اشدَّة صفاء باطنهم ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴾ [مريم : ١٧] ) «فيصل التفرقة » (ص ٥٨) .

وقال في « الإحياء » ( ١٤٢/٥ ) : ( المكاشف في اليقطة : هو الذي انتهى إلى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام ، فيرى في اليقطة ما يراه غيره في المنام ) .

(۱) في (د) وحدها: (ألا ترى أنَّه جاء في الخبر الصَّحيح) بدل (ولهاذا جاء في الخبر).

۲) رواه البخاري (۲۱۸) ، ومسلم (۲۹۲) كلاهما من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، ولفظ البخاري : عَنِ ابنِ عبّاسٍ قال : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فقال : « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبِرُ مِنَ البَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً وَكَانَ لاَ يَسْتَبِرُ مِنَ البَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً رَطْبَةً ، فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ ، فَهَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : « لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا » .

(٣) هنا ينتهي البنر في (ج).

فإنّه لو رأى ذلك. لرآه غيرُه ممّن كان معه أيضاً ، فعينُ كلّ واحدٍ ممّن كان معه صحيحةٌ كما كانت عينُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم ، ولم يكن هناك خللٌ في عينِ أحدٍ منهم ، ولمّا لم يَرّوهُما. عُلِمَ أنّه صلّى الله عليه وسلّم إنّما رآهما لا بعينِ رأسِه .

وأيضاً: فإنَّ عينَ الظاهرِ يحجُبُها الجدارُ والسِّتْرُ ، ولا يقدِرُ أحدٌ أن يرى ما في القبرِ وهو مغطَّى يُعذَّبُ فيه .

فإذاً ؛ يجبُ أن تعلمَ أنَّ ما رآه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم وأخبر به . . صحيحٌ لا شكَّ فيه ولا شبهة ، للكن لم يرَه بعينِ الظَّاهرِ .

وقد أطنبنا في هاذا ؛ لأنَّ جماعةً مِنَ الحمقى (١) والجُهَّالِ يُنكِرونَ عذابَ القبرِ ؛ من أجلِ أنَّ أحدَهم ربَّما عَبَرَ بقبرٍ مكشوفٍ ، أو بمقابرِ عذابَ القبرِ ؛ من أجلِ أنَّ أحدَهم ربَّما عَبَرَ بقبرٍ مكشوفٍ ، أو بمقابر في المجوسِ ؛ فإنَّ قبورَهم تكون أزاجاً يُشاهَدُ ما فيها (٢) ، فإذا لم يرَوا فيها حيَّاتٍ وعقاربَ . ظنُّوا أنَّ ما ذكرناه باطلٌ (٣) ، وأنَّ عذابَ القبرِ ليس بحقً ، وإنَّما يصدرُ منهم الإنكارُ لذلكَ . لجهلِهمْ بأمورِ الآخرة وطريقِها . واللهُ أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ج) وحدها: (وقد أطنب في هلذا الأمر جماعةٌ منَ الحمقيٰ) بدل (وقد أطنبنا في هلذا ؛ لأنَّ جماعةً من الحمقيٰ).

<sup>(</sup>٢) الأزَجُ : بَيتٌ يُبنَىٰ طُولاً ، وأزَّجتُهُ تأزِيجاً . إذا بَنَيته ، انظر « المصباح المنير » ( أَرْ ج ) ،

<sup>(</sup>٣) في (د) وحدها: (ما ذكرته الشريعة باطل) بدل (ما ذكرناه باطلٌ)

وليب ب والرابع المعاملة المعام

#### ۱۱ فيض ل في أسرار تفاوت نعيم القبر وعذابه

عساك تقولُ: إن كان عذابُ القبرِ من جهةِ علاقةِ القلبِ بهاذا العالَمِ. . فليس يخلو أحَدٌ من هاذا ؛ فإنَّ كُلاَّ يحبُّ الأهلَ والمالَ والولدَ والجاهَ . فإذاً ؛ يُعذَّبُ الكلُّ في القبرِ ، ولا ينجو من ذلك أحَدٌ !

فاعلم: أنَّه ليس الأمرُ كذلك ؛ فإنَّ جماعةً قد شبِعُوا مِنَ الدُّنيا. . فلم يبقَ لهم فيها راحةٌ ولا نزهةٌ ؛ فهي عليهم أشدُّ مِنَ السِّجنِ الضَّيقِ ، فيتمنَّونَ الموتَ ويشتهونَه ، وكذلك الفقراءُ مِنَ المسلمينَ .

وقد جاء في أخبارٍ كثيرةٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم تمنَّى الموت في آخرِ العهدِ عندَ انقضاءِ العمْرِ ، وفي حديثِ عائشةَ رضي الله عنها : أنَّ آخِرَ كلمةٍ قالها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : « اللهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ » ، قالت : وكنتُ سمعتُ أنَّ الأنبياءَ لا يموتُون حتى يختارُوا الموت ، فلمَّا سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم يقولُ ذلك . علمتُ أنَّه قدِ اختارَ الموتَ (١) .

وقد نطقَ الكتابُ إخباراً عن يوسُفَ عليه السَّلامُ بقولِه: ﴿ قُوفَيِّ مُسَلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّدلِحِينَ ﴾ [بوسف: ١٠١] فطلبَ الموتَ على الإسلامِ وهو في المُلْكِ.

<sup>(</sup>١) متفقٌ عليه ، البخاريُّ ( ٤٤٣٧ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٤ ) .

وجاء رجلٌ إلى عبدِ اللهِ بنِ المباركِ فقالَ له : تأهَّب ؛ فقد رأيتُ رؤيا تدلُّ على أنَّك تموتُ بعد سنةٍ ، فبكى وقال : يا أخي لقد طوَّلتَ عليَّ ، أمَا والله لقد كنتُ أرجو أن لا تمضي عليَّ ساعةٌ إلاَّ وقد لقيتُ ربِي ، ولقد كان لي أُنسٌ بهاذا البيت :

يا مَنْ شكا شوقَه مِنْ طُولِ غَيْبَتِهِ اصبر لعلَّكَ تلقى مَن تُحبُّ غدا(١)

وكانتِ امرأةٌ مِنَ المتعبِّدَاتِ تبكي ، حتى خدَّتِ الدموعُ في خدَّيها ، وكانت تقولُ : وعزَّتِكَ لقد سمَّمتُ الحياة ، ولو وجدتُ الموتَ يباعُ . . لاشتريتُه شوقاً إليك وارتياحاً إلى لقائكَ ، قيل لها : فعلى ثقةٍ أنتِ من أعمالِكِ ؟ قالت : لا ، وللكنِّي واثقةٌ بحُسْنِ ظنِّي فيه ، أفتراهُ يعذِّبني وأنا أُحبُّه (٢) ؟!

<sup>(</sup>۱) رواه القشيري في « الرسالة » في باب الشَّوق (ص ٦٦٥) طبعة دار المنهاج ، وفيها نسبوا الخبر إلىٰ عبد الله بن مَنازل (ت: ٣٢٩هـ) ، وكذلك هي في شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري « إحكام الدلالة » ( ٢/ ٩١١) ، وطبعة الشيخ عبد الحليم محمود لـ « الرسالة القشيرية » (ص٣٣٥) ، ونسبه الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » (٩/ ٦٩١) لعبد الله بن المبارك (ت: ١٨١هـ) ، ونُسبَ البيت المذكور للعباس بن الأحنف (ت: ١٩٣هـ) ، كما في « ديوانه » (ص ٨٣٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (قيل لها: فعلى ثقة أنتِ من أعمالِكِ ؟ قالت: لا ، وللكنِّي واثقة بخُسْنِ ظنِّي فيه ، أفتراه يعذَّبُني وأنا أُحبُّه ؟!) ثبت في (ليدن) وحدها. والقصة أوردها الإمام الخركوشي في "تهذيب الأسرار " (ص ٦٧) في باب ذكر الشَّوق ، وعنه الإمام الغزالي في "الإحياء " (٨٨/٨) في خاتمة كتاب المحبَّة: (قال عبد الله بن محمد: سمعت امرأة من المتعبداتِ تقول وهي باكية ، والدُّموع على خدِّها جارية : والله ؛ لقد سئمتُ من الحياة ، حتى لو =

وليراب والإرب مع المعلمة المناف والأمنية

والأخبارُ والحكاياتُ في ذلك كثيرةٌ لا تُحصَىٰ (١).

أمَّا مَنْ كان غنيّاً فهو على قِسمين:

أَحدُهما: قومٌ يحبُّونَ الدُّنيا ويحبُّونَ اللهُ تعالى ؛ فهلؤلاء لا يعذَّبونَ (٢).

ومثلًهم: كرجُلِ له دارٌ وبلدٌ يحبُّه، ويودُّ أن لا يبعدُ عنه، ولكنَّه مع ذلك يحبُّ الرِّياسةَ والسَّلطنةَ والأمرَ والنَّهيَ، فإذا جاءه منشورُ السُّلطانِ برياسةِ بلدةٍ أخرى. لم تصله مشقَّةٌ بمفارقةِ دارِه ووطنِه؛ فإنَّ ما يحصلُ من فِراقِه لذلك. حقيرٌ في جنبِ ما ينالهُ مِنَ الرِّياسةِ والسَّلطنةِ والأمرِ والنَّهيِ الذي يحبُّه ويؤثِرُه؛ حتىٰ يبقىٰ دارُه ووطنه كالمعدومِ في حقّ بالإضافةِ إلى ما وُلِيّه، فهلؤلاء تلتفتُ قلوبُهم إلى الولدِ والوطنِ وما كان لهم، وللكن إذا ظهرَ لهم (٣) لذَّةُ تلك المحبَّةِ لله تعالىٰ والأنسِ بذكرِه، واستحكم ذلك. صارَ التفاتُهم نحوَ ما كان لهم كالمعدومِ في بذكرِه، وهاذه اللَّذَةُ تظهرُ بالموتِ ؛ فيأمنونَ عذابَ القبرِ .

وجدتُ الموتَ يباعُ. . لاشتريته شوقاً إلى الله تعالى وحبّاً للقائه ، قال : فقلتُ لها : فعلى ثقةٍ أنتِ من عملِكِ ؟ قالت : لا ، وللكن لحبّي إيّاهُ وحُسْنِ ظنّي به ، أفتَراهُ يعذّبُني وأنا أُحبُّه ؟! ) .

<sup>(</sup>۱) من عند قوله: (وقد نطق الكتاب إخباراً عن يوسف عليه السلام) إلىٰ قوله: (والأخبار والحكايات في ذلك كثيرة لا تحصى) سقط من (ج) و(و)، وثبت في (ب) و(ه) و(د) و(ز) و(ليدن)، وقوله: (وكانتِ امرأةٌ مِنَ المتعبِّدَاتِ تبكي...) إلىٰ قوله: (والأخبار والحكايات في ذلك كثيرة لا تحصى) ثبت في (د) و(ليدن) فقط!

<sup>(</sup>٢) في (ج) وحدها: (فهاؤلاء يعذَّبون) بدل (فهاؤلاء لا يعذَّبون)!

<sup>(</sup>٣) في (ج) وحدها: (لذَّلهم) بدل (ظهر لهم).

أمَّا قومٌ يحبُّون شهواتِ الدُّنيا.. فلا يخلُصُون من هاذا العذابِ ، وهمُ الأكثرُ؛ ولهاذا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مربم: ٧١]، فهاؤلاء يَلْقونَ العذابَ مُدَّةً ، فإذا طالَ عهدُهم مِنَ الدُّنيا.. نسُوها ولذَّتَها ، لا سيَّما وفي قلوبِهم أصلُ محبَّةِ اللهِ تعالىٰ ، فيبتدئ بالظهورِ .

ومَثَلُ هاؤلاء: كرجُلٍ له دارانِ ، يحبُّ أحدَهما أكثرَ مِنَ الأُخرى ، أو بلدانِ يحبُّ أحدَهما أكثرَ مِنَ الآخرِ ، فإذا أُبعِدَ عنِ التي يُحبُّها أكثرَ ودُفِعَ إلى الأُخرى. بقيَ مُدَّةً في ألم فِراقِ تلك التي أُبعدَ عنها ، ثمَّ ينساها بعد طولِ المدَّةِ ويميلُ إلى الأُخرى بكليَّتِه ، ويظهرُ على طولِ الأَيام أثرُ تلك المحبَّةِ النَّاقصةِ لهاذه التي خُلِّيَ بينَهُ وبينَها .

فأمَّا مَنْ لا يحبُّ اللهُ تعالىٰ. . فهو باقٍ في ذلك العذابِ ؛ فإنَّ محبَّتُه كانت لِمَن سُلِبَه ، وحيلَ بينه وبينه ، فبماذا يتسلَّىٰ ويخلُصُ من ذلك العذابِ ؟! وهاذا أحَدُ الأسبابِ المخلِّدةِ في العذابِ .

واعلم أنَّ كلَّ أَحَدٍ يدَّعي محبَّةَ اللهِ تعالى ، أو أنَّه يحبُّ اللهَ أكثرَ مِنَ اللهُ أكثرَ مِنَ اللهُ ا

وهو أنَّه إذا أَمَرَتْهُ نَفْسُهُ أو شهوتُه بشيءٍ ، وأمرَ الشَّرعُ بخلافِه . . فَاللَّهُ عَالَىٰ به أكثرَ من مَيلِه إلىٰ فَلْيَنظُرْ ؛ فإنْ رأىٰ قلبَه يميلُ إلىٰ ما أَمَرَ اللهُ تعالىٰ به أكثرَ من مَيلِه إلىٰ ما تأمرُه به نَفْسُه وشهوتُه . عَلِمَ أنَّه يحبُّ الله تعالىٰ .

كما إذا أحبَّ شخصينِ أحدَهُما أكثرَ مِنَ الآخَرِ ، فاختَلفا ؛ فإنَّه يكون في جانبِ الذي يُحبُّه أكثرَ ، وبهاذا يعرِفُ نفْسَهُ أنه يحبُّه أكثرَ ، وإذا لم يكن كذلك ؛ فإنَّ قولَهُ بلسانِه : أنا أحبُّ اللهَ أكثرَ . لا ينفعُ ؛

لأنه كذبٌ ، ولهاذا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلَّم : « لا تَزَالُ كَلِمَهُ لا إلَّهَ إلا اللهُ تحمي قائلَها مِنْ عَذَابِ اللهِ مَا لم يخترُ صَفْقَةَ الدُّنيا على صَفْقَةِ الآخرةِ (١) ، فإذا اختارَها على صَفْقَةِ الآخرةِ (١) . يقولُ له اللهُ تعالىٰ : كذبت ، إنَّ فولَ لا إللهَ إلا اللهُ مع هاذه المعاملةِ كذبٌ ومَيْنٌ »(٣).

ولب وروسع المساهمة المراجة المامة المركة وروم

فإذاً ؛ عرفتَ من هاذه الجملةِ أنَّ صاحبَ البصيرةِ يرى بمشاهدةِ الباطنِ أنَّ عذابَ القبرِ حقُّ ، وللكن يتفاوتُ في المُدَّةِ والشِّدَّةِ تفاوتاً كثيراً ، واللهُ أعلمُ .

禁 特 特

<sup>(</sup>۱) في (د) وحدها: (صفة الدُّنيا على صفة الآخرة) بدل (صفقة الدُّنيا على صفقة الآخرة).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) وحدها قوله: (فإذا اختارها على صفقة الآخرة)، وكذلك كتبت في (د): (صفة) بدل (صفقة).

<sup>)</sup> لم أجده بهاذا اللفظ ، وقد ذكره الإمام الغزالي بغير هاذا اللفظ في «الإحياء» في موضعين ، الأوَّل: في كتاب آداب الكسب والمعاش (٣/ ٢٩٨) ، الثاني : في كتاب الفقر والزهد (٨/ ٢٢١) ، ولفظه : (قال رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم : « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم » ، وفي لفظ آخر : « ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم ، فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إله إلا الله . قال الله تعالى : كذبتم ، لستم بها صادقين » ، وقد ذكره أبو طالب المكي في « القوت » كذبتم ، لستم بها صادقين » ، وقد ذكره أبو طالب المكي في « القوت » عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً ، وأبو يعلى في « مسنده » ( ٢١٤٢ ) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً ، وأبو يعلى في « مسنده » ( ٤٠٣٤ ) ، والبيهقي في « النوادر » في « شعب الإيمان » ( ١٠٠١٥ ) . وفي رواية للترمذي الحكيم في « النوادر » سلمت لهم دنياهم » الحديث .

#### ﴿ (لِنَرْ مُنْسِرَةً لِأُهُلَ (لِمُعْرِسِرَةً

### ۱۲ فصِ لَنْ في لميزان الذي يعرف به نعيم القبر وعذابه

لعلَّ جماعةً مِنَ المغرورينَ والحمقى يقولونَ : إن كان عذابُ القبرِ هـٰذا. . فنحن آمنونَ منه ؛ إذ ليس بيننا وبين الدُّنيا علاقة ، وقد استوى عندنا الوجودُ والعَدمُ !!

وهاذه الدعوى محالٌ ؛ فإنّه ما دامتْ شهواتُهمْ باقيةً ، وحاجاتُهمْ داعيةً . فذلك محالٌ ، وإنّما تصحُّ هاذه الدَّعوى مثلاً ممّن لو سُرِقَ جميعُ ما يملِكُه ، وانتقلَ قَبولُ الخَلقِ له واحترامُهُم إيّاه إلى غيره من أقرانِه ، وكلُّ مَنْ كان مريداً له . صار عدوّاً له ، يذمّه ويقدحُ فيه ، ثمّ لم يؤثّر كلُّ ذلك في نفسهِ ، ولم يتغيّر لأجلِ ذلك طبعه ، وينزلُ عندهُ منزلة ما المُصابُ بذلك غيرُه لا هو . فحينئذِ تصحُّ دعواه ، وإلا . فلا ، وربّما اعتقد أنّه كذلك ، وهو مغرورٌ أيضاً ، إلا إذا أعرضَ عنه الخلقُ وأصيبَ في ماله وجاهه . فحينئذِ يتبيّن له أهو كذلك أم لا .

فإذاً ؛ يجبُ أن يُبعِدَ المالَ عنه ، ويهربَ من قَبولِ النَّاسِ له ، ويجرِّبَ نفْسَه (١) ، ثمَّ يعتمدُ على ما يرى من حالِه ؛ فإنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ يعتقدُ أنْ ليس بينه وبين زوجتِه أو جاريتِه علاقةٌ أو محبَّةٌ ، فإذا طلَّقَ الزَّوجة أو باعَ الجارية . . ظهرتْ نارُ العشقِ التي كانت مستكِنةً في قلبِه ؛

<sup>(</sup>١) في (ليدن) و (ز): (ويخرُّبَ نفْسَه) بدل (ويجرُّبَ نفْسَه) .

الباب رالابع المدالة

فأحرقتُهُ ، وربَّما أفضَتْ به إلى الجنونِ والهلاكِ .

فإذاً ؛ مَنْ أرادَ الحلاصَ من عذابِ القبرِ.. فليقطعْ علائقه مِنَ الدُّنيا ، إلا ما دعتْ ضرورتُه إليه ؛ كالذي يضطَّرُ إلى بيتِ الطَّهارةِ ويجيئُه (۱) ضرورةً لقضاءِ حاجتِه ويريدُ أن يتخلَّصَ منه ، فينبغي أن يكونَ حرصُه على وصولِ الطعامِ إلى المعدَةِ ؛ كحرصِه على تفريغِها منه ، فكلاهُما يضطَّرُ إليه ، وكذلك يفعلُ في جميعِ أمورهِ ، فإنْ كان لا يقدرُ على تنظيفِ قلبِه من هاذه العلائقِ هاكذا.. فليواظبْ على العباداتِ وذكرِ اللهِ تعالى ، ويعوِّدْ نفْسَهُ ذلك ؛ ليغلبَ الأنسُ بذكرِ اللهِ سبحانه على قلبِه ، فيكونَ أغلبَ من حُبِّ الدُّنيا ، ويطالبْ نفْسَه (۱) أبداً بوجهِ غلبةِ حبِّ اللهِ تعالى وذكرِه على حُبِّ الدُّنيا ؛ ويطالبْ نفْسَه ، وتقديم غلبةِ حبِّ اللهِ به فإنْ أطاعتُهُ نفْسُهُ في هاذا المعنى .. فليعتقدْ أوامرِها على هوى نفْسِهِ ، فإنْ أطاعتُهُ نفْسُهُ في هاذا المعنى .. فليعتقدْ أوامرِها على هوى نفْسِه ، وإن لم يكن كذلك .. فليوطَّنْ نفْسَه على عذاب القبر وشدَّتِه ، إلا أن يتغمَّدَهُ اللهُ برحمتِه ، واللهُ عَفوٌ غفورٌ .

\* \* \*

١) كذا في (ج) وحدها: (ويجيؤه)، وفي النسخ الأخرى (ويُحِبُّه).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج) قوله: (ويعوِّدْ نَفْسَهُ ذَلَكَ لِيغَلَّبِ الأَنْسِ بِذَكَرِ اللهِ سبحانه على قلبه، فيكون أغلب من حب اللهنيا، ويطالب نفسه أبداً بوجه غلبة حب الله وذكره...)، ولعلَّه فوت نظرٍ ؛ لابتداء السقط وانتهائه بكلمة (نفسه).

#### معمد في المراب والأهل المعربية

# الله فصل لا من الله الله والمناسس ناره في بيان لعذاب الله وحاني وأجناسس ناره

كثيراً ما يَرِدُ في ألفاظِ المحقِّقين ذِكرُ الرُّوحانيِّ ، وقلَّما جاء في التَّصانيفِ شرحُ معناه ، اللَّهم إلا أنْ يكونَ شيخُنا الإمامُ حُجَّةُ الإسلامِ أبو حامدِ الغزاليُّ قَدَّسَ اللهُ روحَهُ قد ذكرَه في بعضِ تصانيفِه التي لم أقفْ عليها (٢) ؛ فإنِّي إخالُهُ لا يُخِلُّ بمثلِ ذلك ، غيرً أنِّي أشيرُ إلى نُبذَةٍ من معناهُ فأقولُ (٣) :

اعلم أنَّا نريدُ بالرُّوحانيِّ ما هو للرُّوحِ خاصَّةً دون البدنِ ، ونارُ اللهِ

(۱) موارد المؤلِّف في هاذا الفصل من كتاب « الأربعين في أصول الدين » (ص

(٢) هنا ينتهي البتر الثاني في (أ) وتتصل مع بقيّة النَّسخ . وقوله : (قد ذكرَه في بعض تصانيفِه التي لم أقف عليها) يشير إلى أنَّ المؤلف الإمام العراقي لم يقف على كتاب « الأربعين في أصول الدين » ، فلعلّه قد استنبطه من جملة تصانيفه ، والله أعلم .

"" كذا في (أ) و(و): (فإنِّي إخالُهُ لا يُخِلُّ بمثل ذلك ، غيرَ أنِّي أُشيرُ إلىٰ نُبذَةٍ من معناهُ فأقولُ: اعلم...) ، وفي (ج) و(د) و(ليدن) جاءت العبارة واحدة مع اختلاف لا يخلُّ بالمعنى: (فمثله لا يكاد يخل بمثل هاذا مع كثرة استعماله له ، وأنا أشير إلى طرفٍ من ذلك فأقول: اعلم...) . أمَّا في (ب) و(هـ) و(ز) فقد سقط كلام كثير من مقدِّمة الفصل ، وجاءت العبارة فيها: (فصلٌ: قد ورد كثيراً في ألفاظ المحقِّقين ذكرُ الرُّوحاني ، وقلَّما جاء شرح معناه ، فلا بُدَّ من الإشارة إلى شيءٍ من ذلك . اعلم...) .

المناب الأراب المنابع المعالمة المنابع المعالمة المنابع المنا

الموقدةُ التي تطَّلعُ على الأفئدةِ . . إنَّما يكونُ هاذا ؛ وهو استيلاءُ نارِ على القلبِ ، والنَّارُ التي تستولي على الجسمِ فهي نارٌ جسمانيَّةٌ ، فاعلم الآن أنَّ جهنَّمَ الرُّوحانيَّةَ ثلاثةُ أجناسٍ مِنَ النَّارِ :

أحدها: نارُ فِراقِ شهواتِ الدُّنيا.

الثانية: نارُ الحياءِ والخجل مِنَ الفضائح.

الثالثة: نارُ الحرمانِ من جمالِ الحضرةِ الصَّمديَّةِ ، وقطعِ الرجاءِ (۱۰) . وهالذه النيرانُ الثلاثةُ تكونُ بين الرُّوحِ والقلبِ لا مع البدنِ (۲۰) ، ولكلِّ واحدِ (۳) مِنَ الثلاثةِ الأجناسِ سببٌ ، فهي ثلاثةُ أسبابٍ تكونُ مع الاَدميِّ من دارِ الدُّنيا ، وتَعلمُ معناهُ بمثالٍ يُستعارُ من هاذا العالَم :

فالصِّنفُ الأوَّلُ: نارُ فِراقِ الشَّهواتِ الدُّنيويَّةِ.

وقد تقدَّم ذكرُ سببِه عند تحقيقِ عذابِ القبرِ ، وأنَّ العشقَ والإرادةَ جنَّةٌ للقلبِ (٤) ، فهو في جنَّةٍ ما دام مع معشوقِه ، وفي نارٍ إذا كان مفارقاً لمعشوقِه .

<sup>(</sup>۱) وعبَّر عنها حُجَّة الإسلام بقوله: (أصناف عذاب الآخرة ثلاثة \_أعني: الرُّوحاني منها \_: حرقة فُرقَة المشتهيات، وخزي خجْلَة الفاضحات، وحسرة فوات المحبوبات). « الأربعين في أصول الدين » (ص ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) وهاذه الأنواع تتعاقب على روح مَنْ آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهيَ إلى مقاساة النار الجسمانيَّة ؛ فإنَّ ذلك يكون في آخر الأمر . انظر « الأربعين في أصول الدين » ( ص ٤٨١ ) لحُجَّة الإسلام .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج) قوله: (الثلاثة تكون بين الرُّوح والقلب لا مع البدن ، ولكل واحد) ، وسقطت كلمة (والقلب) من (د) .

<sup>(</sup>٤) الفصل الثامن من الباب الرابع (ص ٣٥٢).

فإذاً ؛ عاشقُ الدُّنيا في جنَّةٍ ما دام بها ، فالدُّنيا جنَّةُ الكافرِ ، وهو في الآخرةِ في جحيمٍ حين سُلبَ معشوقَه وحيلَ بينَه وبين محبوبِه ، فإذاً ؛ الشيءُ الواحدُ سببٌ للنعيمِ وسببٌ للجحيمِ ، وللكن في حالينِ مختلفين .

ومَثَلُ هاذه النَّارِ في الدُّنيا ؛ كَشُلطانٍ أَطاعَه أَهْلُ الأَرْضِ واتَّبعوا أَمْرَه ، وهو مع ذلك مشغولٌ بالتفرُّجِ في المتنزَّهاتِ ، والتَّمتُّعِ بالوجوه الحَسنةِ ، والتَّنزُّه في بساتينِ الدُّنيا ومحاسنِها. فيفجَوْهُ عدوٌ ؛ فيحولُ بينَه وبين مملكتِه ، ويسلبُه ما كان فيه من دولتِه ، ثمَّ يكِلُه بحراسةِ الكلابِ ومراعاتِها ؛ بحيث يَراهُ أَهلُه ومَنْ كان في طاعتِه ، ويفترشُ حُرَمَهُ ، ويستخدمُ عبيدَه وجواريَه ويُفرِشُهُمُ الأجانبَ(١) ، كلُّ ذلك محضرِ منه ، ثمَّ إنَّه منحَ أعداءه ذخائرَه المخزونة وحُرَمَه المصونة ؛ فإنَّ ذلك الملك الذي جرئ عليه في نفسِه ومالِه وأهلِه وحُرَمِه ومملكتِه ذلك . ينالُه مِنَ الألمِ ويحترقُ بنيرانِ فِراقِ ما كان له ؛ فيضطرِمُ في قلبِه وروحِه حتىٰ يتمنَّىٰ أنَّه يهلِكُ في دفعةٍ واحدة (٢) ، أو يُسلَّطُ علىٰ بدنِه أنواعُ العذابِ ولا يَرىٰ ما تمَّ عليه وجرىٰ في حقّه ، ويشتدُّ استعارُ هاذه النَّارِ بحسبِ ما كانت عليه دولتُه مِنَ الهناءِ والرَّاحةِ .

فإذاً ؛ كلُّ مَنْ كان تمتُّعُه بالدُّنيا أكثرَ ، وهي مساعِدةٌ له كما يُحبُّ. فإنَّ عشقَه لها يكونُ أعظمَ ، ونيرانَ فراقِها في روحِه وقلبِه أشدُّ اضطراماً واستعاراً وأكثرُ إحراقاً ، ولا يمكنُ وجودُ مثالِ هاذه النَّار في الدُّنيا ؛

<sup>(</sup>١) قوله: (ويفرشهم الأجانب) سقط من (ج) و(د) و(ليدن).

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) و( د ) و( ليدن ) زيادة : ( يهلك من وقته في دفعة واحدة ) .

فإنَّ أَلَمَ القلبِ فيها لا يتمكَّنُ مِنَ القلبِ والرُّوحِ ؛ لأجلِ أنَّ الحواسَّ وأسبابَ الدُّنيا تشغلُ القلبَ عنِ الفراغِ للإحساسِ بهاذا الألَمِ ، ويصيرُ كالحجابِ له ، فلا يتمكَّنُ فيه العذابُ ؛ ولهاذا إذا شغلَ سمعَه وبصرَه بشيءِ آخرَ . . خفَّ عليه ما كان يجدُهُ مِنَ الألَمِ قبلَ الاشتغالِ ، وإذا فرغً . . زادَ الألَمُ .

ولها ذا المعنى ؛ صاحبُ المصيبةِ إذا استيقظَ من نومِه.. فإنّه يكونُ ألمُ المصيبةِ أعظمَ أثراً في قلبِه (۱) ؛ لأنَّ الرُّوحَ تكونُ قد صَفَتْ في النَّومِ ، فقبل معاودةِ المحسوساتِ.. كلُّ ما وصلَ إليها كان أشدَّ تأثيراً ؛ حتى إنَّه لو سمع صوتاً حسناً حين يستيقظُ من نومِه.. فإنَّه يكونُ أكثرَ أثراً فيه ، وسببُ ذلك ما ذكرنا ؛ وهو صفاءُ القلبِ عنِ المحسوساتِ ، ولا يتمُّ ذلك قطُّ في الدُّنيا ؛ فإنَّ في حالِ اليقظةِ تُشاهَدُ الشواغلُ ، وفي حالِ النَّومِ يُشاهَدُ الشواغلُ ، وأن كان حالِ النَّومِ يُشاهَدُ خيالُ الشواغلِ المنطبعةِ في خزانةِ الخيالِ ، وإن كان أيسرَ من حالِ اليقظةِ ، إلا أنَّه شاغلُ أيضاً ، فأمَّا إذا مات.. بطلتِ الشواغلُ والخيالاتُ ، وتجرَّدَ وصفا من أثرِ المحسوساتِ ؛ فيعظمُ الشواغلُ والخيالاتُ ، وتجرَّدَ وصفا من أثرِ المحسوساتِ ؛ فيعظمُ حينئذِ تمكُّن الرَّاحةِ والألّم فيه ، فلا تظنَّ أنَّ تلك النَّارَ كهاذه النَّارِ التي في الدُّنيا ؛ فإنَّ نارَ الدُّنيا غُسِلَتْ بسبعينَ ماءٌ ثمَّ أُرسلتْ إلى الدُّنيا ؛ فقد في الخبرِ : « لَوْلاَ أَنَّهَا ضُرِبَتْ فِي مَاءِ الْبَحْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً .. لَمَا انْتَهَعْتُمْ بِهَا »(٢) .

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) و(ليدن): (فإنَّه يجد من الألم أعظم وأشد أثراً في قلبه منَ الذي كان يجدُ قبل النَّوم) بدل (فإنَّه يكون ألم المصيبة أعظم أثراً في قلبه).

 <sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و): (لولا أنَّها ضربت في ماء البحر سبعين مرَّة. لما انتفعتم=

١٢ ولزنتبرة الأقل وبعينيرة

صفة النّارِ النَّانيةِ: وهي نارُ الحياءِ والتَّشويرِ والخجلِ مِن القبائح والفضائح (١).

ومثالُ هاذه النَّارِ مِنَ الدُّنيا: كرجُلٍ خسيسٍ حقيرٍ اجتبَاه السُّلطانُ وقدَّمَه واصطفاه وأكرمَه وجعلَه نائبَه في مملكتِه ، وفوّضَ إليه أمرَ حريمِه وأهلِ بيتِه ، فلا يكادُ يَحجُبُ عنه شيئًا ، وألقى مقاليدَ أمرِه ومفاتيحَ خزائنِه إليه ، وعوّلَ في جميع أمورِه عليه ، فإذا نالَ هاذه المنزلة . أضمرَ البغي والطُّغيانَ ، وقابلَ أياديَه ونِعَمَه بالجحودِ والكُفرانِ ، وتصرّفَ في أموالِه على غيرِ الوجهِ ، وخانَه في أهلِ بيتِه وحُرَمِه ، وأفسدَ وتصرّفَ في أموالِه على غيرِ الوجهِ ، وخانة في أهلِ بيتِه وحُرَمِه ، وأفسدَ في ذويهِ وحَشَمِهِ ، وهو مع ذلك يُظهرُ الأمانةَ والنّصاحة (٢) ، فلمّا كان

بها) ، وفي بقيَّة النُّسخ : ( أنَّها ضربت في ماء البحر سبعين مرَّة . . حتى أمكن الانتفاع بها ) .

والحديث رواه أحمد في « مسنده » ( ٧٤٤٥ طبعة المَكنِز ، ٧٣٢٧ طبعة الرسالة ) ، ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ نَارَكُمْ هَاذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَلَّ بَيْنِ ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ . مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ » ، وابن ماجه ( ٤٣١٨ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ نَارَكُمْ هَاذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَوْلاَ أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ . مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا ، وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعِيدَهَا فِيهَا » ، وانظر « الإحياء » ( ٩ / ٩ ٥ ) ) ، وشرحه « الإتحاف » ( ١٠ / ١٣٥٥ ) .

(۱) التَّشويرُ: التَّخجيل، شوَّرتُ بفلان، وتشوَّر فلان. انظر «العين» (ش ور)، وفي (هـ) وحدها كتبت: (النشور) بدل (التشوير) في هاذا الموضع وفي بقيَّة المواضع التي ستمرُّ في الكتاب.

(٢) النَّصاحة : إخلاص العمل ، قال أبو سليمان الخطَّابي في « غريب الحديث » = . (٢/ ٢٢٨): ( النَّصاحة : إخلاص العمل ، والنَّاصح : الخالص من كل شيء ) . =

في بعضِ الأيامِ وهو على تلك الحالِ مِنَ الفسادِ مع حُرَمِ الملِكِ. . رآه يطّلعُ إليه من روزنةٍ في دارِه ؛ فتحقّقَ أنَّ السُّلطانَ يراه في كلِّ يومٍ وهو يفعلُ بحُرَمِهِ ذلك ، وإنَّما أخَّرَ مقابلتَه (١) . لتعظمَ جريمتُه ؛ ليوقعَ به النَّكالَ في دفعةٍ واحدةٍ ، ويستأصلَ شأفته ويهلكهُ في مرَّةٍ واحدةٍ ، ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُنْمُ لِيَرْدَادُوۤا إِثْمَا ﴾ [آل عمران : ١٧٨] .

فقد نفي هانده الحالِ وانظر ؛ أيُّ نارِ خجلِ تضطرمُ من هانده الفضيحةِ في قلبِه وروحِه ، وبدنهُ سالِم ؟! فهو يتمنَّىٰ في هانده الحالِ أن لو ابتلعته الأرض حتى كان لا يُرىٰ على تلك الحالِ ؛ فيخلص من هاندا الخجل والتّشوير والفضيحةِ .

فإذاً ؛ أنت في هاذا العالَم تفعلُ في العادةِ أفعالاً ظاهرُها جميلٌ وباطنُها وذاتُها قبيحٌ ، فإذا كان في القيامةِ وانكشفَ لك باطنُ تلك الأفعالِ وسرُّها ، وظهرَ لك روحُها وحقيقتُها. احترقتَ بنيرانِ الخجل ، وظهرتْ فضيحتُك (٢).

مثلاً: أنت تغتابُ النَّاسَ في الدُّنيا ، فإذا كان في القيامةِ.. أبصرت

وجاء في شعر ذي الرِّمة (٣/ ١٧٢٥) قوله: [من الطويل] أُحِبُّكِ حُبِّاً خَالَطَتْهُ نَصَاحَةٌ وإنْ كُنتِ إحدَى اللاَّوياتِ المَوَاعِكِ وقد جاءت في (ب) و(ز): (النَّصيحة)، وفي (ج): (الفصاحة)!

<sup>(</sup>١) في ( د ) وحدها : ( معاقبته ) بدل ( مقابلته ) .

<sup>(</sup>٢) جَاء في (ليدن) وحدها زيادة: (وبانَ لك أنَّ الله سبحانه كان يراكَ وأنتَ مُكبُّ على مُخالفتِه ، مُصِرُّ على معصيتِه ، وإنَّما أخَّركَ ليومٍ تبدو فيه السرائرُ ، وتظهرُ مكتَّماتُ الفضائح) .

المرام والمرمنية الأهل وبيعيتية المنه

نفْسَكَ على حالِ كما لو كنت في الدُّنيا تأكلُ لحمَ أخيكَ ، وتظنُّ أنَّك تأكلُ لحمَ الدَّجاجِ ، فإذا نظرتَ . رأيتَه لحمَ أخيكَ ! فانظرْ كيف يكونُ خجلُكَ وفضيحتُكَ ؟! وأيُّ نارٍ تستعِرُ في قلبِكَ وروحِكَ (١) ؟! وهاذه حقيقةُ الغِيبة ، وقد سُتِرتْ هاذه الرُّوحُ عنكَ ، وفي غدٍ ينكشفُ لك قولُه تعالى : ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُ إِنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات : ١٢] .

ولهاذا ؛ مَنْ رأى في منامِه أنَّه يأكلُ لحمَ ميْتٍ . . فإنَّ تأويلَه أنَّه يغتابُ النَّاسَ .

ولو أنَّك رميتَ بالحجارةِ حائطاً ، فأخبرَكَ إنسانٌ أنَّ هاذه الحجارة تتعدَّى الحائطَ وتقعُ في منزلِكَ وتصيبُ أعينَ أولادِكَ فتُعميْها ، فدخلت منزلكَ فرأيتَ أعينَ أولادِكَ قد عَميَتْ من تلك الحجارةِ . . فإنَّك تعلم عينذِ أيَّ نارِ تقعُ في قلبِك ، وكيف تَفتضِحُ وتهلِكُ غمّاً وهمّاً .

فإذاً ؛ إذا كنت تحسُدُ أحَداً مِنَ المسلمينَ في هادُه الدُّنيا . رأيتَ في القيامةِ نفْسَكَ على هادُه الصِّفةِ ؛ فإنَّ حقيقة الحسدِ وروحَه إنَّما هو هاذا : أن تقصِدَ بالعداوةِ مَنْ لا يضرُّه ذلك ويضرُّك ، ويعودُ الوبالُ عليك ، ويُهلِكُ دِينَكَ ، وتَحبَطُ طاعتُكَ التي هي نورُ العينِ في الآخرةِ ، فتنتقلُ إلى ديوانِ غيرِك ؛ حتى تبقى بغيرِ طاعاتٍ ، وفي القيامةِ تنتفعُ بالطَّاعاتِ أكثرَ ممَّا تنتفعُ بصحَّةِ أعيُنِ أولادِكَ اليومَ ؛ فإنَّ طاعاتِكَ سببُ سعادتِكَ ، وليس أولادُكَ سببُ سعادتِكَ .

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(د) و(ليدن) زيادة : (وأيُّ نارٍ تستعِرُ في روحك ؟! وأيُّ ألم كراهيَّةٍ يدخلُ عليك إذا أكلتَ لحمَ أخيك حقيقة ً؛ فإنَّ مثل ذلك يدخلُ عليٰ قلبِك مِنَ العقوبةِ في الآخرةِ).

فإذاً ؛ في القيامة إذا صارتِ الصُّورةُ تبعاً للأرواحِ والحقائقِ ، وكلُّ ما يُرى فإنَّما يُشاهَدُ في صورةٍ تُوافِقُ معناه.. فهناك تظهرُ الفضيحةُ والخجلُ والتَّشويرُ ، ولكونِ النَّومِ قريباً إلى هاذا العالَمِ.. تكون الأعمالُ في النَّوم تُرى بصورةٍ موافقةٍ للمعنى .

كما نُقِلَ أَنَّ رجُلاً جاء إلى ابنِ سيرينَ فقالَ : رأيتُ في منامي كأنَّ خاتَماً في يدي أختمُ به فروج النِّساءِ والرِّجالِ<sup>(۱)</sup> \_ فانظرْ كيف أُرِيَ في منامِه حقيقة معاملتِه وفعلِه وروحهما وعُرِض عليه ذلك ؛ حتى \_ قال له ابنُ سيرينَ : أنت رجُلٌ تؤذّنُ الصبحَ في شهرِ رمضانَ قَبلَ الوقتِ ؛ فتمنعُ النَّاسَ مِنَ الأكلِ والشُّربِ والجِماع وقتَ السَّحرِ !

فإنَّ الأذانَ صورةُ صوتٍ وذِكْرٍ ، وفي شهرِ رمضانَ حقيقةُ ذلك ، وروحُه إنَّما هو المنعُ مِنَ الأكلِ والمباشرةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) جاء في (د) وحدها: (فروج النّساء وأفواه الرّجال) بدل (فروج النّساء والرّجال) ، وهو موافقٌ لما جاء في كتاب «جواهر القرآن » للإمام الغزالي كما سيأتي في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>۲) ذكرها حُجَّة الإسلام في كتاب « جواهر القرآن » ( ص ٤٩ ، ٥ ) في الفصل السادس منه ، المعقود في وجه التسمية بالألقاب التي لقب بها أقسام القرآن ، ولتمام الفائدة أسوق جملةً من كلامه في الكتاب المذكور تتعلَّق بما أورده تلميذه الإمام العراقي في كتابه هاذا « الذخيرة » ، قال الإمام الغزاليُّ رضي الله عنه : ( اعلم : أنَّ التكلُّف والترسُّم ممقوت عند ذوي الجد ، فما كلمة طَمْسِ إلا وتحتها رموز وإشارات إلى معنى خفيًّ ، يدركها مَنْ يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم الملك وعالم الشهادة ، وبين عالم الغيب والملكوت ؛ إذ ما من شيء في عالم الملك والشهادة . إلا وهو مثال لأمر رُوحاني من عالم الملكوت ، كأنَّه هو في روحه ومعناه ، وليس هو هو في صورته وقالبه ، والمثال الجسماني =

الزمنيرة الأهل وفيميرة المتعارة المتعار

والعجبُ أنَّك أُريتَ في المنامِ هلذا الأُنموذجَ كلَّه مِنَ القيامةِ . . وأنتَ في غفلةٍ لا تُحِسُّ بشيءٍ !

ولهاذا المعنى جاء في الخبر : « إنّه إذا كان يومُ القيامةِ . يُؤتى بالدُّنيا في صورةِ عجوزٍ شوهاءَ قبيحةٍ ، مِنْ حالِها كذا وكذا ، بحيث مَنْ يراها يقولُ : أعوذُ باللهِ ، مَنْ هاذه ؟! فيقالُ لهم : هاذه الدُّنيا التي أهلكتُم نفوسَكم في طلبِها »(١) ، فيستولي عليهمُ الخجلُ بحيثُ يودُّ أحدُهم أن لو لم يُخلَقُ ، أو أنّه حُمِلَ إلى النّارِ ليخلُصَ من ذلك الخجل .

ومثالُ هاذه الفضيحةِ : ما حُكيَ أنَّ بعضَ الملوكِ كان له ولَدٌّ يتوسَّمُ

من عالم الشهادة مندرج إلى المعنى الرُّوحاني من ذلك العالم ، ولذلك كانت الدنيا منزلاً من منازل الطريق إلى الله ضرورياً في حقِّ الإنس ؛ إذ كما يستحيل الوصول إلى اللبِّ إلا من طريق القشر ؛ فيستحيل الترقي إلى عالم الأرواح إلا بمثال عالم الأجسام ، ولا تعرف هاذه الموازنة إلا بمثال :

فانظروا إلى ما ينكشف للنائم في نومه مِنَ الرؤيا الصحيحة التي هي جزء من ستة وأربعين جزءاً مِنَ النبوَّة ، وكيف ينكشف بأمثلة خياليَّة ، فمن يُعلِّم الحكمة غيرَ أهلِها. . يرى في المنام أنه يعلِّق الدُّرَّ على الخنازير .

ورأى بعضهم : أنه كان في يده خاتم يختم به فروج النساء وأفواه الرِّجال ، فقال له ابن سيرين : أنت رجل تؤذن في رمضان قبل الصبح ، فقال : نعم .

ورأى آخر : كأنَّه يصب الزيت في الزيتون ، فقال له : إن كان تحتك جارية فهي أمُّك ، قد سُبيَت وبيعَت واشتريتها أنت ولا تعرف ، فكان كذلك .

فانظر ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشاركاً للأذان قبل الصبح في روح الخاتم ، وهو المنع ، وإن كان مخالفاً في صورته ، وقِسْ علىٰ ما ذكرته ما لم أذكره ) .

(١) تقدَّم تخريج الخبر في الفصل الثالث من الباب الثالث (ص ٣١١) فانظره.

ولياب الأرب المستمام في مون الأمني المستمام المستم المستمام المستمام المستم المستمام المستمام المستمام المستمام المستمام المستمام المستمام

فيه أنّه يقومُ مقامَهُ في أمرِه ، فزوّجه (۱) ، فلمّا كان في اللّيلةِ التي أراد أن يمخلَ الولدُ على زوجتِه . شرب ، فلمّا سَكِرَ . خرجَ وحده في طلبِ العروسِ ، وقصدَ الحُجرة التي هي فيها ؛ فأخطأ الطريقَ وغَلِط ، فوقع إلى خارجٍ مِنَ الدَّارِ ، ومضى على وجهِه حتى بلغ إلى دارٍ فيها مصباح ؛ فظنّ أنّها دارُ العروسِ ، وأنّه ظَفِرَ بعُرْسِهِ ، فلمّا دخلَ الدَّار . وجدَ قوما مطروحينَ ؛ فنادى فيهم ، فلم يجبه أحدٌ ؛ فظنّهم نياما ، ورأى أحدَهم عليه إزارٌ أبيضُ جديدٌ ، فقال في نفسِه : هلذه العروس ؛ فجاء ونامَ في عليه إزارٌ أبيضُ جديدٌ ، فقال في نفسِه : هلذه العروس ؛ فجاء ونامَ في حضنِها ، وجذبَ عنها الإزارَ ؛ فشمّ منها روائحَ الطّبِب ؛ فقال : يحضنِها ، وجذبَ عنها الإزارَ ؛ فشمّ منها روائحَ الطّبِ ؛ فقال : لا شكّ أنّها العروس ، قد تطيّبَتْ ، فلم يزلْ يباضِعُها ويقبّلُها ويصلُه من رطوبتِها بحيث تلطّخ بها ، وهو يعتقِدُ أنها ترُشُّ عليه ماء الوردِ وتُحسِنُ

فلمّا صحامِنْ سُكرِه. نظرَ ، فإذا مقبُرةُ المجوسِ ، وأولئك النيامُ موتى ، والتي ظنَّ أنَّها عروسُه. امرأةٌ عجوزٌ قبيحةُ الحالِ ، قريبةُ العهدِ بالموتِ ، وتلك الرَّوائحُ الطَّيبةُ . رائحةُ حَنوطها المذرورِ عليها ، وتلك الرَّوائحُ الطَّيبةُ . رائحةُ حَنوطها المذرورِ عليها ، وتلك الرُّطوباتُ التي نالتُهُ . كانت نجاساتُها !

فلمّا عاينَ أعضاءه وجوارحَهُ متلطخةً بالنّجاسةِ ، وفي فمِه من ماءِ فمِها مرارةٌ وكراهةٌ . فتمنّئ من فرْطِ الفضيحةِ والخجلِ أن لو هلكَ ، ثمَّ فكّرَ في نفْسِه أن لو رآه أبوه ملِكُ البلدةِ وجنودُه على تلك الحالِ. . ماذا

<sup>(</sup>۱) قوله: (أنَّ بعض الملوك كان له ولدٌ يتوسَّمُ فيه أنَّه يقومُ مقامَهُ في أمره، فزوَّجه، فلمَّا...) ثبت في (أ) و(و)، وفي بقيَّة النَّسخ: (أنَّ بعض الملوك زوَّج ولده، فلمَّا...).

كان يفعلُ ؟ فبينا هو في هاذه الفكرة ؛ إذ رآه أبوه وجنودُه ـ وقد خرجوا في طلبِه ـ وعاينوه على تلك الحالِ ، فود الله أن لو خَسَفَتْ به الأرضُ فابتلعَتْهُ ، ولم تنلهُ تلك الفضيحةُ (١) .

فإذاً ؛ أهلُ الدُّنيا في القيامةِ يرونَ جميعَ لذَّاتِ الدُّنيا وشهواتِها على فاذه الصِّفةِ ، ويبقى تأثيرُ تلك الملابساتِ في قلوبِهم كأثرِ النَّجاساتِ والمراراتِ التي أحسَّ بها ابنُ الملِكِ في حَلْقِهِ وجوارحِه ، وأقبحَ وأعظمَ فضيحة وكراهية ؛ لأنَّ معاني أمورِ الآخرةِ ليس لها مماثلٌ في الدُّنيا بقدْرِها ، وإنَّما في الدُّنيا أُنموذجٌ يسيرٌ ، ضربنا به المثالَ ليُستدلَّ به على عظم نارِ الخجلِ والتَّشويرِ إذا استعرَتْ (٢) في القلبِ والرُّوحِ ، وليس عظم نارِ الخجلِ والتَّشويرِ إذا استعرَتْ (٢) في القلبِ والرُّوحِ ، وليس عظم نارِ الخجلِ والتَّشويرِ إذا استعرَتْ (٢) في القلبِ والرُّوحِ ، وليس

صفة النَّارِ الثَّالثة : وهي نارُ الحسرة والحرمانِ واليأسِ من مشاهدة الحضرة الصَّمديَّة ، وفوتِ درْكِ السَّعادة .

وسببُ هاذه النَّارِ (٣): إنَّما هو الجهلُ والعمى المستصحَبُ مِنَ الدُّنيا إلى الآخرة بتركِ تحصيلِ المعرفةِ ، وعدم صفاءِ القلبِ بالتَّعلُم والمجاهدة اللَّذين هما سببُ رؤيةِ جمالِ الحضرةِ الإلهيَّةِ بَعدَ الموتِ (٤) ؛ كما تُرى في المرآةِ المضيئةِ صورُ الأشياءِ ، فإذا رُفِعَ غلافُ

<sup>(</sup>۱) في ( د ) وحدها زيادة : ( كما أخبر الله سبحانه عن مَن عصاه بقوله : ﴿ يَوْمَيِنْهِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ﴾[النساء : ٤٢] ) .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) وحدها : ( استقرَّت ) بدل ( استعرَت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) و(ليدن): (وسبب فوت هاذه السعادة) بدل (وسبب هاذه النَّار).

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ) و(و): (اللذّين هما سبب رؤية جمال الحضرة الإلهية)، وفي=

البراب النابع المعالمة المناسلة المناب النابع المعالمة المناسلة ال

الدُّنيا وسِترُها عن وجه تلك المرآةِ.. تُرى مظلمةً من صدأ المعاصي والشَّهواتِ ؟ فيبقئ في العمى .

ومثالُ هاذه النَّارِ في التَّقديرِ: كرجُلِ كان يسيرُ مع قومٍ في ظلمةِ اللَّيلِ، فوصلوا إلى موضع فيه حصى كثيرٌ، للكن لا يمكنُهم رؤيةُ لونِه، فقال رجُلٌ مِنَ الجماعةِ: ليحملُ كلُّ منكم ما يقدِرُ عليه؛ فقد بلغنا أنَّ في هاذا منافع كثيرةً، فحمَلَ الكُلُّ بقدْرِ طاقتِهم، إلا ذلك الرجُلَ ؛ فإنّه قال: هاذا حُمقٌ، بالعاجلِ يصيرُ الإنسانُ بهيمة يحملُ النِّقلَ على رقبتِه طمعاً ورجاء أن ينتفع به، وربَّما لم يكنِ الأمرُ كما قيل!

فمضى ولم يأخذ شيئاً، وهو يضحكُ على مَنْ أخذَ وحملَ مِنْ ذلك ، ويَعُدُّهم جُهَّالاً حمقى ، ويستهزءُ بهم ويقول : مَنْ له عقلٌ وفطنةٌ . لا يُتعِبُ نفْسَهُ في شيء ليس منه على يقين ؛ بل يمشي فارغاً مستريحاً كما فعلتُ ، ومَنْ كان جاهلاً . فهو يجعلُ نفْسَهُ حماراً يحملُ الأثقالَ ؛ طمعاً في المحالِ (١)!

فلمّا وصلوا إلى الضياءِ ، واستنارَ الصُّبحُ ، وطلعتِ الشَّمسُ . رأى كلُّ واحدٍ منهم ما حملَ ؛ فإذا هو جواهرُ ويواقيتُ قيِّمةٌ ، كلُّ قطعةٍ من ذلك مئةُ ألفِ دينارِ ؛ فتحسَّرَ القومُ حين لم يستكثروا ممَّا حَمَلوا ، وذلك الرجُلُ يهلِكُ مِنَ الغَبنِ الذي ذالَه حين لم يوافِقُهم في الأخذِ ، ونيرانُ الحسرةِ والنَّدم تستعرُ في قلبِه وروحِه .

النُّسخ الأخرى: ( اللذّين يُرى بهما جمال الحضرة الإللهية ) .

<sup>(</sup>١) سقط من ( ب ) و ( هـ ) قوله : ( طمعاً في المحال ) .

الزمرية الأول البارية المحالة

فيضعُ الجماعةُ الأحمالَ عن ظهورهِم، ويملكونَ بها البلادَ، ويتوصَّلونَ بما أخذوا إلى النَّعَمِ الطائلةِ ، يتقلَّبونَ فيها كما يشاؤونَ ، ويحلُّون منها حيث يريدونَ ، وذلك المسكينُ جائعٌ نائعٌ ، عطشانُ بطشانُ ، عُريانُ غَرثانُ (١) ، يَستعبدونَه بخبزِ بطنِه وقوتِ يومِه ، ويكلِّفونَهُ مِنَ الأعمالِ ما يَشُقُّ عليه ، وكلَّما طلبَ منهم إعانتَه بشيءِ من نعمِهم ، أو إيصالَ راحةٍ إليه من ذلك . أَبَوا عليه ، وسخِروا منه ؛ كما جاء في القرآنِ عنِ المشركين حين يقولون : ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْتَ نَامِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأعراف : ١٥] فيقولون لهم : ألستُم بالأمسِ كنتم تسخرونَ بنا وتضحكونَ علينا ! فنحن اليومَ نسخرُ منكم كما تسخرونَ ، ونستهزئُ بكم ، كما قال : ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا المَّمَ اللهُ مُونِ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴾ المُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴾ [المون من يألِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُونِينَ هَا اللهُ مُونِ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُهُونِ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مَوْلِكُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ عَنَابٌ مُونِينَ عَيْمِ عَذَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَنْهِ وَعَيْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَابٌ عَلَيْهُ عَذَابٌ مُونِينَا عَلَيْهُ عَذَابٌ مُونِينَ عَلَوْ عَلَابُ اللهِ عَلَى عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَنَابٌ مُونِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَى عَنَابٌ مُؤْمِينَ عَلَيْهُ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعَنَابً عَنَابٌ مُؤْمِينَ عَنَابٌ مُونِينَ عَلَى عَنَابٌ عَنْهُ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَلَى عَنَابٌ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنَابٌ عَنَابٌ عَنَابٌ عَلَيْهِ عَنَابٌ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنَابُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَى عَلَيْهُ ع

فهاذا ذكرُ نيرانِ الحسرةِ على فوتِ النَّعيمِ والجنَّةِ ورؤيةِ اللهِ تعالى . فالجواهرُ كالطَّاعاتِ ، والظُّلمةُ كالدُّنيا ، والذين لم يَرفعوا الجواهرَ<sup>(۲)</sup> وقالوا : لا نتعجَّلُ الأثقالَ طمعاً في المحالِ ورجاءَ نعمةٍ في

<sup>(</sup>۱) يجوز أن تكون من باب الإتباع لتأكيد أحدهما بالآخر ، أو على بابها ، ف (نائع) بمعنى : المتمايل ضعفاً من شدَّة الجوع ، فلا إتباع ، و (بطشان ) على الإتباع ، و (غَرثان ) شديد الجوع .

<sup>(</sup>٢) سقط من (و) وحدها قوله: (فالجواهر كالطَّاعات، والظُّلمة كالدُّنيا، والذِين لم يرفعوا الجواهر وقالوا) ولعلَّه فوت نظر ؛ لابتداء السقط وانتهائه بكلمة (الجواهر).

الاستقبالِ إما تصِحُّ وإمَّا لا تصِحُّ. مثالُ المغترِّينَ بالدُّنيا والمكذَّبينَ الجاهلينَ بالآخرة ؛ فهم في القيامة يتحسَّرونَ ويندمونَ ويستغيثونَ ، ولِمْ لا يَتحسَّرونَ. وإذا كان في القيامة يُفرَغُ على أهلِ المعرفة وأربابِ الطَّاعاتِ مِنَ الإنعامِ والإحسانِ ما يُستصغَرُ جميعُ الدُّنيا وما فيها مِنَ النَّعَمِ في مقابلة لحظة من تلك اللَّحظاتِ (١) ؟! فإنَّ آخر مَن يخرجُ مِنَ النَّارِ. . يُعطى عشرة أمثالِ الدُّنيا للَّالِاللَّالِ. .

وهاذه المماثلةُ ليستْ بطريقِ المساحةِ والمقدارِ.. إنَّما هي روحُ النِّعمةِ والفرحِ والابتهاجِ واللَّذَةِ ؛ كما يقول الجوهريُّ : إنَّ قيمةَ هاذه الجوهرةِ - مثلاً - تساوي مئة دينارٍ ، ومرادُه : من حيث القيمةُ والرُّوحُ ، لا من حيث الوزنُ والمساحةُ (٣) .

(٣) والمؤلِّف الإمام العراقي متابعٌ في هاذا لشيخه حُجَّة الإسلام الغزالي ، وقد فَهمَ

تلميذه الإمام القاضي ابن العربي من كلامه : أنَّه عدولٌ عن الظاهر الذي جاءت

به الآثار ، فردَّ عليه في كتابه « قانون التأويل » ( ص ٢٥٠ إلىٰ ص ٢٥٣ ) ، =

<sup>(</sup>١) بداية البتر الثالث في (ج)، وينتهي عند قوله: ( فأمًّا من سواهم إذا وصف له) في الفصل الذي يليه (ص ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ( ٢٥٧١ ) عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : " إنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حبْواً ، فَيَقُولُ اللهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّىٰ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ ، فَيَرْجِعُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّىٰ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ ، فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ فَيْقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّىٰ ، فَيَقُولُ : الْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا الْهُ عَلَى اللهُ عَشْرَة أَمْثَالِ الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا الْهُ عَشْرَة أَمْثَالِ الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا المَلِكُ » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَشَرَة مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : " ذَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الجَنِّةِ مَنْزِلَةً » .

الركز المراق المعلى المعارية

alle els

وكتابه « العواصم » ( ص ٣٤٧ ، ٣٤٨ )!

ولو أردنا ردَّ اعتراض الإمام القاضي ابن العربي لقلنا: إنَّ الإمام حُجَّة الإسلام لم يقصر المسألة على ما ذكره تلميذه ابن العربي من التأويل حتىٰ يرُدَّ عليه بمثل هاذا ، بل لا تجدُ أيّ لفظة تدلُّ على أنَّه أراد القصر على تأويله هاذا! بل الذي أراده حجَّة الإسلام: أن يشمل هاذا التأويل ما ضمنه ظاهر الشرع من مضاعفة اللذائذ ؛ فإنَّ تضعيف المحسوسات والاقتصار عليها كما هو ظاهر كلام الإمام ابن العربي . لن يزيد في اللذائذ الوجدانيَّة ما لم تتضاعف هاذه الوجدانيات مقابل تضاعف المحسوسات ، فحُجَّة الإسلام التفت إلى الأصل ، واقتصر تلميذه الإمام ابن العربي على الظاهر ، والاقتصار عليه لا يؤدي ما هو المقصود بالأصل .

والذي ينبغي على المسلم: أن يحمل كلام الأئمَّة على أحسن المحامل، فلا يحمل كلام الإمام ابن العربي في ردِّه على كلام شيخه حُجَّة الإسلام وقرينه الإمام العراقي بأنَّهما أرادا ردَّ ظاهر الآثار، أو أنَّهما ذهبا إلى ذلك ؛ لأنَّ القدرة الإلهيَّة قاصرة عن خلقِ عشرة أمثال الدنيا لرجُلٍ واحدٍ في الجنَّة!

بل يحمله على أنَّه ردًّ عليهما ؛ حتى لا يفهم من كلامهما ردُّ ظاهر الآثار ، أو عجز قدرة الجبار ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

## ولياب والإبع المعاملة المعاملة

#### الم فصِ لَكُ في أنَّ العذابَ الرُّوحانيَّ سببُ العذاب الجسمَا فيًّ في أنَّ العذابَ الرُّوحانيَّ سببُ العذاب الجسمَا في

قد ذكرنا ثلاثة أنواع مِنَ النَّارِ الرُّوحانيَّةِ ، فاعلمِ الآن أنَّ هاذه النَّارِ المُوعظمُ مِنَ النَّارِ الجسمانيَّةِ ؛ فإنَّ الجسمَ لا يُحِسُّ بالنَّارِ الجسمانيَّةِ إلا بعد أن تؤثِّرَ في الرُّوحِ ، ثمَّ يصلُ الألَمُ إلى الجسدِ بواسطةِ الرُّوحِ ويعظُمُ الألَمُ .

فإذاً ؛ إنّما تبدو النّارُ مِنَ الرُّوحِ ، وعلَّةُ جميعِ الآلامِ من ذلك إنّما هو من أن يسلّطَ على ما يقتضيه الطبعُ ضدّه ويستوليَ عليه ، ومقتضى طبع القالبِ هو بقاء التّركيبِ معه ، كما هو عليه مِنِ اجتماعِ الأجزاءِ ، فإذا فُرّقتِ الأجزاء بالجراحِ . ظهرَ ضدّه ؛ فيتألّم ، والجراحُ ربّما فصل فرضعاً واحداً عن موضع واحد (۱) ، ونارُ الألمِ يتخلّلُ جميعَ الأجزاءِ ، فإذا فُرّقتْ جميعُ الأجزاء بعضُها من بعضٍ . لحق من كلّ جزءِ ألمٌ على حِدةٍ غيرُ ألم الأجزاءِ الأُخرِ ؛ فلهاذا يصعبُ ألم هاذه النّارِ وتكونُ أعظمَ .

فإذاً ؛ ما يكونُ مقتضى طبعِ القلبِ إذا تمكَّن منه ضدُّه واستولى.. استعرَ في الرُّوحِ ، وكان أعظمَ وأشدَّ ألماً من سائرِ الآلام ، ومقتضى

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ه) و(ز): (والجِراحُ ربَّما يصل موضعاً واحداً عن موضع واحدٍ).

طبعِ القلبِ إنَّما هو معرفةُ اللهِ تعالى ورؤيتُه ، فإذا تمكَّن منه العمى والجهلُ. لم يكن لألمه نهايةٌ ، ولولا أنَّ القلوبَ لا تُحِسُّ بمرضٍ في هاذا العالَم قبل الموتِ . لوجَدتْ ألَمَ هاذا العمى والجهلِ .

فكما أنّ اليدَ أو الرِّجلَ إذا حدثَ بها خدرٌ بحيث لو وصلتْ حينئذِ إلى النّارِ.. لم تُحِسَّ به ولم تشعرْ بوصولِ حرارتِها إليها ، فإذا زالَ الخدرُ منها وهي في النّارِ.. وَجَدَ في مرّة واحدة ألماً عظيماً (') ؛ فكذلك القلبُ في الدُّنيا ينالُه خَدَرٌ لا يُحِسُّ بمرضِه ، فإذا كان بعد الموتِ.. زالَ الغلبُ في الدُّنيا ينالُه خَدَرٌ لا يُحِسُّ بمرضِه ، وهذه النّارُ لا تأتيه من مكانِ الخدرُ ، وتظهرُ النّارُ في دفعة واحدة منه ، وهذه النّارُ لا تأتيه من مكانِ آخرَ ؛ إنّما هي التي استصحبَها معه مِنَ الدُّنيا وكانتْ في باطنِه ، لكنّه لمّا لم يعلمُ بها علمَ اليقينِ .. لم يُحِسَّ بها ، فإذا صارَ عينَ اليقينِ .. شعرَ المُّا لَوْ تَعَلَمُونَ عِلْمَ ٱليقينِ .. شعرَ المُّا لَوْ تَعَلَمُونَ عِلْمَ ٱليقينِ .. شعرَ النّائِ سبحانه : ﴿ كَلّا لَوْ تَعَلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَ النّعِيهِ في النّعِيهِ في النّعِيهِ في النّعِيهِ في النّعيهِ في النّعيهُ النّعيهِ في النّعيهُ النّعيهُ المُنْ يَوْمَهِ في النّعيهُ النّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

واعلم أنَّ السَّببَ في صفةِ الشَّارعِ للجنَّةِ والنَّارِ الجسمانيتينِ أكثرُ مِنَ الرُّوحانيَّتينِ :

أنَّ صفةً الرُّوحانيَّتينِ لا يكادُ يعرفُها كُلُّ أَحَدٍ ، ولا يفهمُها إلا الخواصُ ، فأمَّا مَنْ سواهم إذا وصِفَ له (٣) ذلك . . حقَّرَه واستصغَرَه ؛

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) و (هـ) و (ز) قوله: (وكما أنَّ اليد أو الرِّجلَ إذا حدث بها خدَرٌ بحيث لو وصلت حينئذ إلى النَّار لم تُحِسَّ به ولم تشعر بوصول حرارتها إليها ، فإذا زال الخدرُ منها وهي في النَّار.. وَجَدَ في مرَّةٍ واحدةٍ ألماً عظيماً ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التاسع من هذا الباب (ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) نهاية البتر الثالث في (ج).

لقصورِ فهمِه ، ولا يُدرِكُ معنىٰ عظمَتِه ، بخلافِ الجسمانيِّ .

فهو كما لو قيل لصبيّ : تعلَّمْ شيئاً ، فإنَّكَ إنْ لم تتعلَّم . . لا تَبهّىٰ عليك رئاسة أبيك وولايته ، وتُحرَمُ منزلته ، فلا يعظُمُ هاذا التَّهديد عنده ، ولا يؤثِّرُ في قلبِه كبيرَ أمر . فإذا قيل له : إن لم تتعلَّم . . ضربك الأستاذ ؛ فإنَّه يعظُمُ عنده ذلك ويؤثِّرُ فيه أكثرَ من غيرِه ، وسببُ ذلك : وصولُ فهمِه إلى هاذا التَّهديدِ دونَ الأوَّلِ(١) .

وكما أنَّ ضربَ الأستاذِ في حقِّ الصَّبيِّ صحيحٌ ، وفواتَ الرِّئاسةِ في حقَّ صحيحٌ إذا لم يتعلَّمْ. . فكذلك النَّارُ الجسمانيَّةُ حقُّ ، ونارُ الحرمانِ حقٌ ، وليس الحرمانُ من رؤيةِ الحضرةِ الصَّمديَّةِ بالإضافةِ إلى النَّارِ الجسمانيَّةِ بأقلَّ من ضربِ الأستاذِ في جنبِ حرمانِ الرِّئاسةِ والولايةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(د) و(ليدن): (وسببه أنَّ وصول فهمه إلى هاذا التَّهديد أقربُ وأعجل من ذلك) بدل (وسبب ذلك وصول فهمه إلى هاذا التهديد دونَ الأوَّل).

#### والرحمنية الأهل المعتبرة

#### 10 فصِ لَنُّ في بيًان بعض أسسرار أحوال الآخره

عساك تقولُ: هاذا الشَّرحُ والتَّفصيلُ ليس كما أوردَه العلماءُ في كتبِهم وذكرُوه بألسنتِهم ؛ فإنَّهم قالوا: لا تُعرفُ هاذه الأمورُ إلا بالنَّقلِ والتَّقليدِ ، ولا طريقَ للبصيرةِ إلىٰ ذلك .

فاعلم أنّا قدّمنا عُذرَهم من قبلُ ، على أنّا نقولُ : ليس فيما ذكرنا ما يخالفُ ما ذكرُوه ؛ فإنّ جميع ما أوردُوه في شرحِ الآخرةِ صحيحٌ ؛ للكنّهم لم يخرُجوا عن شرحِ المحسوساتِ ، ولم يتجاوزوا شرح المكروا ما ذكرنا .

كيف ؛ والإمامُ أبو حامدٍ قَدَّسَ اللهُ روحَه هو القُدوةُ لنا في ذلكَ ؟! وقد جاء في الخبرِ : « إنَّ الله تعالى يبعثُ في رأسِ كلِّ مئةِ سنةٍ رجُلاً من هاذه الأُمَّةِ يُحيي الشَّريعة بعلمِه »(٢) ، وأبو حامدٍ رضي الله عنه كان في رأسِ المئةِ الخامسةِ ، ولم نرَ ولم نسمع بأحدٍ في ذلك الأوانِ أدرَكَ وثارَهُ! لا سيَّما مع تفتُنه في العلومِ ، وتصانيفُه في كُلِّ جنسٍ ونوعٍ

<sup>(</sup>١) موارد المؤلّف في هـندا الفصل من كتاب « الأربعين في أصول الدّين » ( القسم الرابع ، الأصل العاشر : في ذكر الموت ) ( ص ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٢٩١) ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَادِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا » .

منها ، وقد طبَّقتِ الأرضَ كثرةً ، وجمع الله سبحانه لهاذا الإمام بين العلم والعملِ والرِّئاسةِ والزُّهد (١) ، وما ذكرناه لا يخرج عمَّا صنَّفه ونصَّ عليه (٢) .

(١) وهاذه شهادة من الإمام ابن حمدان العراقي تضافُّ شهاداتُ العلماء إليها ؛ من أنَّ حُجَّة الإسلام الغزالي هو المجدِّد على رأس المئة الخامسة ، وقد أخبر حُجَّة الإسلام بذلك عن نفسه ، يكلِّمُ نفسَه في اختياره العزلة عن الناس : ( فماذا تنفعك الخلوة ، وأنَّىٰ تغنيك العزلة ؛ فقد عمَّ الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك؟! ثم قلت في نفسى: فمتى تستقلُّ أنت بكشف هذه الغمَّة ، ومصادمة هاذه الظلمة الملمَّة ، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ؟! ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقِهم إلى الحق . . لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنَّىٰ تقاومهم وكيف تقاسيهم ، ولا يتمُّ ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متديَّن قاهر . . . ) إلى أن قال : ( فشاورت في ذلك جماعةً من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية . وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة . تشهد بأن هاذه الحركة مبدأ خير ورشد قدره الله تعالىٰ على رأس هاذه المئة ، وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كلِّ مئة . فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظن بسبب هاده الشهادات ، ويسر الله الحركة إلى نيسابور للقيام بهاذا المهمِّ في ذي القَعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة ، وكان الخروج من بغداد في ذي القَعدة ، سنة ثمان وثمانين ، وبلغت العزلة إحدى عشر سنة ) . « المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » ( ص ١١٦ ) ، وانظر كذاك رسالة الحافظ ا السيوطي « التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة » (ص ٤٧ وما بعدها ) .

(٢) وقد قال شيخُه حُجَّة الإسلام رضي الله عنه في « الأربعين في أصول الدين ا (ص ٤٧٥): (لعلَّك تقول: قد أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور، مُنكَراً عند الجمهور؛ إذ زعمت أنَّ أنواعَ عذابِ الآخرةِ تُدرَكُ بنورِ البصيرةِ والمشاهدةِ إدراكاً مجاوِزاً حدَّ تقليد الشَّرائع، فهل يمكنُكَ \_ إن كان كذلك \_ حصرُ أصنافِ العذاب وتفاصيله؟ مريد الزمزيرة الأهل وبعيثيرة الملامة

على أنّا نقولُ(١): كلُّ ما كان جسمانيّاً فلا يُعلَمُ صحَّتُه إلا ممّا بالتَّقليدِ والسَّماعِ من صاحبِ الشريعةِ ، أمّا هاذا النوعُ الذي ذكرناه في معرفةِ الحقيقةِ . فهو روحُ ما ذكرُوه ، وعلمُ ذلك وجهٌ من طريقِ البصيرةِ والمشاهدةِ ، وإنّما يصيرُ معلوماً لِمَن فارقَ طريقَه (٢) ولم يقف على مسقطِ رأسِه ومولدِه ؟ بل يدأبُ في سفرِه في طريقِ الدِّينِ .

ولستُ أريدُ بهاذا جميعَه ما يختصُّ بقالبِه ، فليس لسفرِ البدنِ مِنَ القَدْرِ بحيثُ أصرفُ إليه عَنانَ الاشتغالِ بذكرِه ، وإن كان من جملةِ المجاهدة (٣) ؛ فإنَّ الكتبَ المشتملةَ على ذكرِ المجاهداتِ كثيرةٌ .

وإنّما مقصودي من ذلك ما يختصُّ بالرُّوح ؛ فإنَّ الرُّوحَ التي هي حقيقة الآدميّ. لها مستقرُ منه ظهرتْ ، وهناك موطنها ، ولا بُدَّ لها مِنَ السَّفرِ من هاذه الدُّنيا إلى مستقرِّها ، ولها عِدَّة منازلَ تنزلُ فيها في سفرها ، ولكلِّ منزلٍ عالمٌ يخصُّه .

فاعلم: أنَّ مخالفتي للجمهور لا أنكرُها ، وكيف تنكَرُ مخالفةُ المسافر للجمهور والجمهور والجمهور يستقرُّونَ في البلد الذي هو مسقَطُّ رؤوسِهِم ومحلُّ ولادتِهِم ، وهو المنزلُ الأوَّلُ من منازلِ وجودِهِم ، وإنَّما سافرَ منهُمُ الآحادُ ؟! ) ، والإمامُ العراقي عقدَ هنذا الفصل لشرح هنذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) من قوله: (كيف؛ والإمام أبو حامد قدَّس اللهُ روحه هو القُدوةُ لنا في ذلكَ) الله قوله: (على أنَّا نقولُ) ثبت في (أ)، و(و) وسقط من بقيَّة النَّسخ، والعبارة فيها: (فإنَّ أكثر الخلق لم يدركوا ما ذكرنا، وكل ما كان جسمانياً...) الخ.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( هـ ) : ( لمن فارق نفسه ) بدل ( لمن فارق طريقه ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(و): (المشاهدة) بدل (المجاهدة)!

رديب رازيد محد المنظمة المنافرية الألانية

وأوَّلُ منازِلها المحسوساتُ ثمَّ المتخيّلاتُ ثمَّ الموهوماتُ ثمَّ الموهوماتُ ثمَّ المعقولاتُ ، وهي في المنزلِ الرَّابعِ (١) ، فما دام في هاذا العالم. . فهو يشعرُ بحقيقةِ نفسِه ، ولا يشعرُ إذا تعدّى هاذا المنزلَ ، ولا يعلمُ أكثرَ من هاذا ، وهاذا العالمُ يمكنُ فهمُه بمثالِ :

وذلك أنَّ الآدميَّ ما دام في عالم المحسوساتِ.. فدرجتُه كالفراشةِ التي تُلقي نفسَها على السِّراج ؛ فإنَّ لها عيناً كذلك ، وللكن ليس لها خيالٌ وحفظٌ (٢) ، وهي أبداً تطلبُ الخروجَ والهربَ مِنَ الظُّلمةِ ، وتطلبُ روزنةً تخرجُ منها ، وتظنُّ السِّراجَ هي الرَّوزنةَ ؛ فتضرِبُ بنفسِها على الرَّوزنةِ في زعمِها ! فإذا أحسَّتْ بألم النَّارِ.. عدَلَتْ ؛ فلا يبقىٰ ذلك الألم في حفظِها ولا يثبتُ في خيالِها ؛ إذ ليس لها خيالٌ وحفظٌ ، ولم تصلُ إلى تلك الدَّرجةِ ؛ ولهاذا المعنىٰ تُلقي نفسَها على السِّراجِ ثانيةً وثالثةً إلى أن تهلِكَ ، ولو كان لها خيالٌ وحفظٌ ومتخيَّلاتٌ . لَمَا عادتْ بعد أن تألَّمتْ ؛ فإنَّ بقيَّة الحيواناتِ إذا ضُربَتْ ثمَّ رأتِ الضَّارِ قد رفعَ بدَه ثانياً . هربتْ ؛ لبقاءِ خيالِ ذلك الضَّربِ في حفظِها .

فإذاً ؛ المحسوساتُ منزلُ الفراشةِ ، وهي أوَّلُ منزلِ القلبِ .

وأمَّا المنزلُ الثاني : وهو المتخيَّلاتُ ، وما دام الآدميُّ في هاذه الدَّرجةِ . . فهو مساوٍ للبهيمةِ ؛ فإنَّه إذا لم يعرفِ الهربَ مِنَ الشيءِ إلا بعدَ

<sup>(</sup>١) انظر الكلام عن منازل الرُّوح الأربعة في عالَم الإدراكات في « الأربعين في أصول الدين » (ص ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ج) وحدها: (جَنان) بدل (خيال)! مع أنَّه ثبت فيها كما في بقيَّة النُّسخ ما سيأتي من قوله: (إذ ليس لها خيالٌ وحفظٌ).

أَن يَتَأَذَّىٰ بِهِ وَيِنَالَهِ ضَرَرٌ ؛ فَحَيِنَتُذِ يَعُرفُ أَنَّهُ يَهُربُ مِنه ؛ فَكَذَلَكُ البهيمةُ لا تعرفُ الهربَ مِنَ الشيءِ إلا بعدَ التَّأذي به أو بما يشبهُه ؛ فتهربُ حينتَذِ .

أمَّا المنزلُ الثالث: فهو الموهوماتُ ، فإذا انتهىٰ إلىٰ هاذه الدرجةِ .. كان مساوياً لحيوانٍ له قوّةٌ مُتوهّمةٌ ، كالخيلِ والغنمِ مثلاً ؛ فإنّه قد يهربُ ممَّا لم يكن نالَهُ منه أذى ويعلمُ أنّه يؤذيه ، فإنّ شاةً لم ترَ النّبَعَ قطُّ ؛ فإنّه متىٰ رأىٰ شيئاً من ذلك . . الذئبَ قطُّ ، أو فرساً لم ترَ السّبُعَ قطُّ ؛ فإنّه متىٰ رأىٰ شيئاً من ذلك . . هربَ منه ، وإن لم يكن رآه قطُّ ، ويعلمُ أنّه عدو له ، وإن كان لا يهربُ مِن البقرِ والفيلِ والجَملِ ، مع أنّ ذلك أعظمُ خِلقةً ، وقد ظهرَ أنّه جُعِلَ في باطنِه ما يُبصِرُ به عدوّه ، ومع هاذا فإنّه لا يقدِرُ على الحذرِ ممّا يكون غداً ؛ فإنّ ذلك منزلُ المعقولاتِ ، وهو المنزلُ الرّابعُ الذي يصلُه الآدميُّ فيخرجُ عند وصولِه عن حَدِّ البهائمِ ، فيكونُ إلىٰ آخرِ المنزلِ الدّائِ مع البهائم .

وفي المنزلِ الرابعِ يكونُ بالحقيقةِ قد وصلَ إلى أوَّلِ منزلِ عالَمِ الإنسانيَّةِ ؛ فيرى أشياءَ لا سبيلَ للحسِّ والتَّخييلِ والوهمِ إليها ؛ فيحذرُ مِنَ الأمورِ التي تكونُ في المستقبلِ ، ويدرِكُ حقيقة كلِّ شيءٍ يشملُه اسمُ الصُّور ، ويعرفُ روحهُ ومعناه .

والأشياء التي تكون في عالم المحسوسات. تكون متناهية ؛ فإنا ما كان محسوساً لا يكون إلا في الأجسام ، والأجسام لا تكون إلا متناهية ، فترَدُّدُ القلبِ وسيره في عالم المحسوسات. كالمشي على الأرض ؛ يَراه كلُّ أَحَدٍ .

وسيرُهُ في العالَم الرَّابعِ الذي هو في منزلِ المعقولاتِ.. سيرٌ في محضِ أرواحِ الأمورِ وحقائقِها ؛ فهو كالمشي على الماءِ بالإضافةِ إلى المشي على الأرضِ .

وسيرُهُ وتردُّدُهُ في الموهوماتِ.. كالكونِ في السَّفينةِ (١) ؛ فإنَّ درجته بين الماءِ والتُّرابِ ، وله درجةٌ وسيرٌ في مقامِ المعقولاتِ الذي هو مقامُ الأنبياءِ والأولياءِ وأهلِ التَّصوُّفِ ، ومَثَلُهُ كالمُضيِّ في الهواءِ (٢) ؛ ولهاذا قيل للنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم إنَّ النَّصاريٰ زعموا أنَّ عيسيٰ عليه السَّلامُ مشيٰ على الماءِ (٣) ، فقال عليه الصُّلاةُ والسَّلامُ : « صَدَقُوا ، ولو ازدَادَ مشيٰ على الماءِ (٣) ، فقال عليه الصُّلاةُ والسَّلامُ : « صَدَقُوا ، ولو ازدَادَ يقيناً.. لمشيٰ في الهواءِ »(٤) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( كالكوز في السَّفينة ) ، وفي ( د ) : ( كما تكون في السَّفينة ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وحدها : (كالمشي في الهواء ) بدل (كالمُضيِّ في الهواء ) ، وفي ( و ) كُتبت (كالمُضيِّ ) وكتب تحتها (كالمشي ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(و): (مشي على الهواء) بدل (مشي على الماء)!

<sup>(3)</sup> رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٥/٤١٤)، وأبو نعيم في « الحلية » (٨/١٥٦) في ترجمة الإمام وهيب بن الورد المكي، والديلمي في « الفردوس » (٣٥٧)، والبيهقي في « الزهد الكبير » (ص٣٥٧).

وروى ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( ص ٢٣ ) ، والبيهةي في « شعب الإيمان » ( ٦٢ )، والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » (١٤٦/٢) ، وأحمد في « الزهد » ( ص ٥٦ ) : ( فقد الحواريُونَ نبيَّهُم عليه السَّلامُ ، فخرجوا يطلُبونَه ، فوجدُوه يمشي على الماء ، فقال بعضهم : يا نبيَّ الله ، أنمشي إليكَ ؟ قال : نعم ، قال : فوضع رجلة ، ثم ذهب يضعُ الأخرى ، فانغمس ، فقال : هاتِ يدَكَ يا قصيرً الإيمانِ ، لو أنَّ لابنِ آدمً مثقالَ حبَّةٍ أو ذرَّةٍ مِنَ اليقين . إذاً لمشئ على الماء ) .

فمنازلُ سفرِ قلبِ الآدميِّ في الإدراكاتِ.. عوالِمُ ، ويكونُ آخرُ منازلِه.. نَيلَ درجةِ الملائكةِ (١) .

المعلقة والرفتيرة الأقول وبياتيرة

العيسويين : ( وليس للعيسوي من هذه الأُمَّة من الكرامات المشي في الهواء ، وللكن لهم المشي على الماء ، والمحمديُّ يمشي في الهواء بحكم التبعية ؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسريَ به وكان محمولاً. . قال في عيسيٰ عليه السلام: « لو ازداد يقيناً لمشئ في الهواء » ، ولا شكَّ أنَّ عيسى عليه السلام أقوى في اليقين منًّا بما لا يتقارب ؛ فإنَّه من أولى العزم مِنَ الرسل ، ونحن نمشى في الهواء بلا شكٍّ ، وقد رأينا خلقاً كثيراً ممَّن يمشى في الهواء في حال مشيهم في الهواء. . فعلمنا قطعاً أنَّ مشينا في الهواء إنَّما هو بحكم صدق التبعية لا بزيادة اليقين على يقين عيسى عليه السلام ، قد علم كل منَّا مشربه ، فمشيُّنا بحكم التبعيَّة لمحمد صلى الله عليه وسلم مِنَ الوجه الخاصِّ الذي له هاذا المقام ، لا من قوَّة اليقين \_ كما قلنا \_ الذي كنَّا نفضل به عيسى عليه السلام ، حاشى لله أن نقول بهاذا ، كما أنَّ أمة عيسى يمشون على الماء بحكم التبعيّة لا بمساواة يقينهم يقين عيسى عليه السلام ، فنحن مع الرسل في خرق العوائد الذين اختصوا بها من الله وظهر أمثالها علينا. . بحكم التبعية كما مثَّلناه في كتاب « اليقين » لنا : أنَّ لمماليك الخواص الذين يمسكون نعال أستاذيهم من الأمراء إذا دخلوا على السلطان وبقى بعض الأمراء خارج الباب حين لم يؤذن لهم في الدخول ، أترى المماليك الداخلين مع أستاذيهم أرفع منصباً من الأمراء الذين ما أذن لهم ؟! فهل دخلوا إلا بحكم التبعيَّة لأستاذيهم ؟! بل كل شخص على رتبته ، فالأمراء متميزون على الأمراء ، والمماليك متميزون على المماليك في جنسهم ، كذلك نحن مع الأنبياء فيما يكون للأتباع من خرق العوائد ) . وانظر كذلك « الفتوحات المكية » ( ٣/ ١٦٢ ) .

(۱) اضطربت النُّسخ في هاذه الجملة ، وما أثبتُه من (ب) ، أمَّا (أ): (فمنازلُ سفرِ قلبِ الآدميِّ في الإدراكاتِ. . يكون عوالِم ، ويكونُ حبالةً آخراً وهو نيل درجة الملائكة) ، وكتب فيها تحت كلمة حبالة : (حبل) .

وفي (ج) : (فمنازل سفر قلب الآدميِّ في إدراكات يكون علماً ، ويكون مثاله=

ولياب ولاب على المنظمة المنظمة

فإذاً ؛ تكون منازلُ معراجِ الآدميِّ من آخرِ درجاتِ البهائمِ إلى أعلى درجاتِ الملائكةِ ، وفِعلُه التَّنزُّلُ والارتفاعُ (١) ، فهو في خطرِ الهلاكِ ، ورجاتِ الملائكةِ ، وفِعلُه التَّنزُّلُ والارتفاعُ (١) ، فهو في خطرِ الهلاكِ ، إمّا أن تزلَّ قَدمُهُ . فينزلُ إلى أسفلِ السّافلينَ ، وإمّا أن تثبُت قدمُهُ . فيصلُ (٢) إلى أعلى عليِّينَ ، وقد جاءتِ العبارةُ عن هاذا الخطرِ : ﴿ إِنّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلتَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَآشَهُونَ مِنْها وَحَمَلَها وَمَلَها الْإِنسَانُ ﴿ وَلَا حِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَآشَهُونَ مِنْها وَحَمَلَها ويكونُ قليلَ الخطرِ والخيرِ والقدْرِ ، والملائكةُ في أعلى عليِّنَ ليس ويكونُ قليلَ الخطرِ والخيرِ والقدْرِ ، والملائكةُ في أعلى عليِّنَ ليس للرجاتِهم طريقٌ إلى التَّسفُّلِ (٣) ؛ فإنَّ درجة كلِّ واحدٍ منهم وَقْفٌ عليه ، لدرجاتِهم طريقٌ إلى التَّسفُّلِ (٣) ؛ فإنَّ درجة كلِّ واحدٍ منهم وَقْفٌ عليه ، كما أخبرَ اللهُ تعالىٰ عنهم بقوله : ﴿ وَمَامِنَا إِلَا لَهُ مَقَامٌ مُعَلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤]،

آخراً وهو نيل درجة الملائكة )!

وفي (د) حصل سَقطٌ كثيرٌ؛ فجاء الكلام فيها: (فمنازل أُخَر، وهو نيل درجة الملائكة)!

وجاءت العبارة في (هـ) و(ز) و(ليدن) نفس ما في (ب) ، غير أنه كتب في (هـ) و(ز): (ويكون مناله) بدل في (هـ) و(ز): (ويكون مناله) بدل (ويكون منازله).

وفي (و): (فمنازل سفر قلب الآدميِّ في الإدراكات. يكون عوالِم، ويكونُ خياله آخراً، وهو نيل درجة الملائكة).

<sup>(</sup>۱) كــذا فــي (ب) ، وفــي (أ) و (ج) و (هـ.) و (ز) : (وفعلــه التَّعبُّبُ والارتفاع) ، وفي (د) : (وفعله السير والارتفاع) ، وفي (و) : (وفعله السَّبَبُ والارتفاع) ، وفي (ليدن) : (وفعله البثُ والارتفاع) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(و) ، وفي بقيَّة النُّسخ زيادةٌ: (تثبتُ قَدمُهُ ويقويٰ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ب) و(هـ) و(ز): (ليس لدرجاتهم طريقٌ إلى التَّسفُّل)، وفي
 (أ): (ليس لهم درجةٌ من درجاتهم طريق)، وفي (ج) و(د) و(و)
 و(ليدن): (ليس لهم من درجاتهم طريق).

والبهائمُ في أسفلِ السَّافلينَ ليس لهم طريقٌ إلى التَّرقي ، والآدميُّ بين الحالينِ في موضعِ الخطرِ ، فمِنَ الممكنِ أن يرتقيَ إلىٰ درجةِ الملائكةِ ، ومِنَ الممكنِ أن يرتقيَ إلىٰ درجةِ الملائكةِ هو : ومِنَ الممكنِ أن ينزلَ إلىٰ درجةِ البهائمِ ، ومعنیٰ تحمُّلِ الأمانةِ هو : تقليدُ عُهدةِ الخطرِ (١) .

فإذاً ؛ ليس مِنَ الممكنِ أن يحملَ الأمانةَ غيرُ الآدميِّ .

والمقصودُ من هاذا. هو الجوابُ عن قولِكَ : (إنَّ العلماءَ ما قالوا كما قلتَ) (٢) ؛ لتعلمَ أنَّ هاذا ليس بعجيبٍ ؛ فإنَّ المسافرَ مخالفٌ للمقيمِ أبداً في حالِه ، وأكثرُ الخلقِ مقيمونَ على ما هُم عليه ، والمسافرُ نادرٌ ، ومَنْ جعلَ موطنَه ومستقرَّه المحسوساتِ والمتخيَّلاتِ التي هي منزلُ سيرِه. . في كتابُ مو عقائقُ الأمور وأرواحُها ، ولا يصيرُ رُوحانيًا ، ولا يعرفُ أحكامَ الرُّوحانياتِ ؛ فلهاذا قلَّما تجدُ شرحَ هاذا في كتابِ مِنَ الكُتُبِ ، اللَّهم إلا فيما أشارَ نحوه الإمامُ أبو حامدٍ قدَّس اللهُ روحَه (٣) .

فلنقتصرِ الآن على هلذا القدْرِ من شرحِ معرفةِ الآخرة ؛ فإنَّ الأفهامَ لا تكادُ تحتملُ أكثرَ من هلذا ؛ بل ربَّما لم تحتمِلُهُ أيضاً (٤) .

<sup>(</sup>۱) أي : خطر الثَّواب والعقاب بالطَّاعة والمعصية ، وهو التَّكليف الذي غايته المعرفةُ والتوحيد . انظر «الإحياء» (٥٣/٥) ، و«الأربعين في أصول الدِّين» (ص ٣١١) لحجَّة الإسلام رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم الاعتراض في بداية الفصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) و(هـ) و(ز) قوله: (اللهم إلا فيما أشار نحوه الإمامُ أبو حامد قدَّس اللهُ روحه).

<sup>(</sup>٤) لأنَّه من علوم المكاشفة ، وجلُّ علوم المُكاشفة ممَّا لا رخصة في ذكرها ، كما قال حُجَّة الإسلام .

اليك ب والأسع المعمودي المعمودة والمرت الأمن

# الم فصف لا منطق الله المعاندين المنكرين للسمانيات من صول الدين المنكرين للسمانيات من صول الدين المنكرين المنكر

جماعةٌ مِنَ البُلْهِ يتحيّرونَ في أمرِ الآخرة ؛ من أجلِ أنّه ليس لأحدِهم قوّة بصيرة يعرف بها الأمور وحقائقها ، ولا يجدُ توفيها فيقبلُ مِنَ الشّرعِ ما جاء به ، فلا جرم يستولي الشكُ عليهم ؛ فإنّ الشهوة إذا غَلبَتْ. . أراهُم موافقة طبعِهم إنكار الآخرة ؛ فيظهرُ الإنكارُ في باطنِهم ، ويُربِي الشّيطانُ ذلك الإنكارَ في باطنِهم ؛ حتى يظنّوا أنّ كلّ ما جاء ٢٠ في ذكرِ الجبّية ونعيمِها إنّما هو تغريرٌ وتمويهٌ ؛ فيتبعونَ الشّهواتِ لأجلِ ذلك ، ويُحجمونَ عن تربيةِ الشّرعِ واتّباعِه (٣) ، ويستحمِقُونَ مَنْ يقولُ بالشّرائعِ ، ويزعمونَ أنّه مغرورٌ مخدوعٌ ! وهاؤلاء الحمقى ليس لهم قوّةٌ بعلمونَ بها مثلَ هائه الأسرار ويخبِرونَ عنها .

فإذاً ؛ ينبغي أن يُدعي أحدهُم للتَّأمُّلِ في كلمةٍ ظاهرةٍ وشيءٍ ظاهرٍ ، ويقالُ له :

<sup>(</sup>۱) موارد المؤلّف في هاذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( ۲۰۷/٦ وما بعدها ، كتاب ذم الغُرور ، وهو الكتاب العاشر من ربع المُهلكات ) . و « الأربعين في أصول الدّين » ( ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ ) ، ( ص ۳۳۳ إلى ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ) و( و ) ، وفي بقيَّة النُّسخ زيادةٌ : ( أنَّ كلَّ ما جاء وكلَّ ما ورَدَ ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) وحدها: (فيتَّبعونَ الشَّهواتِ ؛ لأجلِ ذلك سقطوا عن تربيةِ الشَّرعِ واتِّبَاعِه) بدل (فيتَّبعونَ الشَّهواتِ لأجل ذلك، ويُحجمونَ عن تربيةِ الشَّرعِ واتَّباعه).

أنت وإن كان غالبُ ظنّك أنّ مئةً وأربعةً وعشرين ألف نبيً صلواتُ الله عليهم أجمعين ، وجميع العلماء والأولياء والحكماء علطُوا ، وهم مغرورون ! وأنت مع جهلك عرفت أنّ هاذا كلّه محالٌ. علطُوا ، وهم مغرورون ! وأنت مع جهلك عرفت أنّ هاذا كلّه محالٌ. فإنّه يمكن أن تكون أنت الخاطئ الغالِطَ المغرور حين لم تعرف حقيقة الآخرة ، فإنْ كنت لا تستخبر علطك ، وأنّك أخطأت واعتقدت أنّك تعرف حقيقة كونه محالاً ، كما تعرف أنّ الاثنين أكثر مِن الواحد ، وتدّعي أنّك تتيقن أنّه ليس للرُّوح حقيقةٌ ولا بقاءٌ ، وبعد الموت ليس روحانيٌ ولا جسمانيٌ (۱). فقد ظهر منك فساد المزاج ، فتدارك نفسك بالعلاج ؛ فقد وقع اليأسُ (۱) من فلاحك ، وانقطع الرَّجاء من طلاحك ، ودخلت في زمرة مَنْ قيل لهم : ﴿ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن صلاحِك ، ودخلت في زمرة مَنْ قيل لهم : ﴿ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن

وإن قُلتَ : إنِّي لا أعلمُ بطلانَ ذلك وكونَه محالاً ضرورةً ويقيناً ، إنَّما يغلبُ على ظنِّي كونُ ذلك محالاً ، فكيف أحبسُ نفسي بظنً ضعيفٍ ، وأجعلُها طولَ عمْري في حِجْرِ التَّقوى وأحرمُها جميعَ اللَّذَات ؟!

 <sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ: (ليس روحانيٌّ ولا جسمانيٌّ)، ولعلَّها: (ليس روحانيًا ولا جسمانيًا).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ليدن): (النَّاس) بدل (اليأس).

<sup>(</sup>٣) قال حُجَّة الإسلام في « الأربعين في أصول الدين » (ص ٣٣١) : ( فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين ، ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين. . فما أنت إلا مِنَ الحمقى المغرورين ، ولتعلمُنَّ نبأه بعد حين ، ولمثلك يقال : ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُونُ وَيُتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣] ) .

وليك ب والمرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع المعاملة المرابع ا

فاعلم أنّك إذا عرفت أنّ ذلك يستحيلُ عندك ظنّاً لا قطعاً ، ولا بطريقِ الضرورة (١٠) .. فالظنُّ قد يخطىء وقد يصيبُ ؛ فيلزمُكَ إذا أقرَرتَ بأنّ ذلك لا يستحيلُ قطعاً إنّما يستحيلُ ظنّاً .. فيجبُ عليكَ ـ بحكمِ العقلِ ـ أن تسلُكَ طريقَ الشرعِ ؛ فإنّ الخطرَ العظيمَ يجبُ الاحترازُ عنه بالظنِّ الضَّعيفِ وبالتَّوهُم ؛ فإنّ ذلك إن كان صحيحاً توهُم وقوعِه . نفع الاحترازُ عنه ، وإن كان توهُمُ وقوعِه باطلاً .. لم يضرَّ التَّحرُّزُ عنه .

ألا ترى أنَّك لو قصدت طعاماً لتأكُله ، فقال لك أحَدُ : إنَّ حيّة قد وضَعتْ فاها في الطّعام ؛ فإنّه من حيث العقلُ . يجبُ عليك أن تكفّ يدك عن ذلك الطعام ، وإن كان الظّنُ يحصلُ بأنّه كاذبٌ في خبره أو صادقٌ . فإنّه يحتملُ أن يكون كذبَ لتمتنعَ من أكلِه فينفردُ به ، ويمكن أن يصدق ، إلا أنّه لمّا جاز فيه الصّدقُ وأمكنَ صِحَتُهُ . فإنّكَ تقولُ في نفسك : إنْ لم آكله . حصلَ ألمُ الجوع ، وذلك سهلٌ تحمُّلُه إلى وقت ، وإن أكلتُه . أمكن أن يكون المخبِرُ صادقاً (٢) فأهلِك ؛ فالإعراضُ عن أكلِه أولى ، فتتركه .

وهكذا لو مرضت. فأتاكَ مَنْ يكتبُ التَّعاويذَ ، وقال : أعطني درهماً لأكتُبَ لكَ تعويذاً في قرطاسٍ ، إذا علَّقتَه عليك . . نبرأُ وتصِحُّ من

 <sup>(</sup>۱) في (أ)و(و): (وبطريق الضرورة) بدل (ولا بطريق الضرورة).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (وإن أكلته أمكنَ أن يكون المخبرُ صادقاً) إلىٰ قوله الآتي: (فإنَّك لو حسبت مُدَّة عمرك في الدُّنيا كم) سقطَ من (د) وحدها! والعبارةُ فيها: (وذلك سهلٌ تحمُّلُه إلىٰ وقتِ هو بالإضافة إلى الدُّنيا...) الخ.

مرضِكَ (١) ، فأنتَ وإن كان ظنُّكَ أنَّه لا مناسبة بين نقشٍ في قرطاسٍ وبين الصِّحّةِ ؛ للكنَّكَ تقولُ : يمكنُ أن يكونَ صادقاً فأبراً ، ويمكنُ أن يكذبَ فيذهبُ الدّرهمُ ، فإنْ صدق .. حصل ما هو المقصودُ الذي لا يعدِلهُ ألوفٌ مِنَ الدّراهمِ ، وهو الصِّحّةُ ، وإن كذب .. ذهب درهمٌ ، وذلك سهلٌ ، فتعطيَه الدّرهمَ وتأخذُ التَّعويذ .

وكذلك لو قال المنجِّمُ: إذا بلغ القمرُ إلى الموضعِ الفلانيِّ (٢٠)... فاشربُ هاذا الدَّواءَ المُرَّ الكرية حتىٰ تبرأ وتصِحَّ من مرضِكَ ؛ فإنَّك تحتملُ المشقَّة في شُربِ ذلك ، اعتماداً على قولِ رجُلٍ من أجلِ أنَّه يمكنُ أن يصدقَ فتبرأ ، ويمكنُ أن يكذبَ ؛ فيسهلُ عليك الصَّبرُ على عمكنُ أن يصدقَ فتبرأ ، ويمكنُ من أن يكذبَ ؛ فيسهلُ عليك الصَّبرُ على على كراهةِ الدَّواءِ ومرارتِه .

فإذاً ؛ لا يكونُ قولُ مئةٍ وأربعةٍ وعشرينَ ألفَ نبيً ، واتَّفاقُ جميع أكابرِ العالَمِ مِنَ العلماءِ والحكماءِ . . أقلَّ من قولِ منجّمٍ أو كاتبِ تعويذٍ أو طبيبٍ ؛ فإنَّك تضعُ على نفسِكَ بقولِ هاؤلاء مشقّةً وصعوبةً \_ رجاءً أن تخلُصَ ممّا هو أصعبُ وأشقُ ، وهو المرضُ \_ جهلاً (٤) ، فهلاً حملت المشقّة الحاصلة مِنَ العباداتِ بقولِ الأنبياءِ والعلماءِ والحكماءِ وأكابرِ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب) و(ز): (وتصِعُ من مرضِكَ)، وفي بقيَّة النسخ: (وتصلُعُ من مرضِكَ).

<sup>(</sup>٢) جاء في (ليدن) وحدها زيادة: (إذا بلغ القمر إلى الموضع الفلاني واتصل بالكوكب الفلاني ).

 <sup>(</sup>٣) سقط من (أ) و(و) قوله: (أن يصدق فتبرأ، ويمكن)، والعبارة فيها:
 (اعتماداً على قول رجُل من أجلِ أنَّه يمكنُ أن يكذبَ...).

<sup>(</sup>٤) ثبت كلمة (جهلاً) في (أ) و(و) فقط.

الخَلقِ لتخلُصَ مِنَ الهلاكِ الدَّائمِ والعذابِ اللَّازمِ ؟!

فإنّك لوحسبت مُدّة عمْرِكَ في الدُّنيا كم (١) هو بالإضافة إلى الدُّنيا ، وكم الدُّنيا بالإضافة إلى الآخرة .. لعلمت أنَّ المشقة التي تلحقُكَ من أوامر الشَّرع في جميع عمْرِك .. لا تعدلُ ذرَّة من طولِ مُدَّة الدُّنيا ، والدُّنيا وما فيها مِنَ الآلام .. لا يعدلُ ذرَّة من ألم الآخرة ، فإنَّ ألم الدُّنيا له آخِرٌ ، وليس لألم الآخرة انقطاعٌ ، فتعلمُ أنَّ الخطر هناك أعظمُ ، والصَّبر على صعوبة أحكام الشرع .. لا شيء بالإضافة إلى ما هناك ؛ فينبغي أن تقولَ لنفْسِكَ : إنْ صدَقَ الأنبياءُ والأولياءُ والعلماءُ والحكماءُ وخالَفتُهم .. وقعتُ في عذابِ الأبدِ ، ولا ينفعُني ما نِلتُهُ مِنَ اللَّذَة في وقالوا الحقّ إذ نطقوا .

ومثالُ هاذا المعنى: أنَّه لو مُلِئ أماكنُ العالَمِ دُخناً ، وأُمِرَ طائرٌ أن يتناولَ منه في كلِّ ألفِ سنةٍ حبَّةً واحدةً (٢) ؛ فإنَّه يَفنى الدُّخنُ ولا ينقصُ مِنَ الأبدِ شيءٌ .

فإذاً ؛ في طولِ هاذه المدَّةِ كيف تطيقُ العذابَ ومقاساتِه ، رُوحانيّاً كان أو جسمانيّاً أو خياليّاً ؟! وأيُّ قَدْرٍ يَكُونُ لمدَّةِ الدُّنيا في جنبِ ذلك الأبد ؟!

فكلُّ عاقلٍ أعملَ فكرَهُ في ذلك ؛ فإنَّه يعلمُ أنَّ سلوكَ طريقِ الاحتياطِ والحذرِ والاحترازِ من هاذا الخطرِ . . واجبٌ متعيِّنٌ ، وإنْ كان ينالُه مع

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السَّقطُ في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(ليدن): (مئة ألف سنة) بدل (ألف سنة).

الاحتياطِ والاحترازِ نوعُ مشقَّةٍ وصعوبةٍ ، أو كان الخطرُ موهوماً أو مظنوناً غيرَ متيقَّزٍ ؛ فإنَّ الخَلقَ في الدُّنيا يحتملونَ المشاقَّ والأسفارَ للتِّجاراتِ ، ويُقاسونَ الشَّدائدَ والأهوالَ ظنّاً منهم وتوهُماً للرِّبحِ والفائدةِ !

فأنت إذا لم تقطع بصِحَةِ أمرِ الآخرةِ.. فلا شكَّ أنَّك تتوهَّمُ ذلك أو تظنُّهُ ظنّاً ضعيفاً ، فإنْ كان لك شفقةٌ على نفْسِكَ.. فيجبُ عليك احتمالُ هاذه المشقَّةِ القليلةِ الحقيرةِ المتلاشيةِ بالإضافةِ إلى ما أُعِدَّ للمخالفينَ أوامرَ الشرع مِنَ العذابِ المقيمِ ، وما يُفجعونَ به مِنَ النَّعيم (١).

ولهاذا روي أنَّ علياً رضي الله عنه ناظرَ بعض الملاحدة فقال: (إن كان الأمرُ كما تزعمُ.. فقد خلصت وخَلَصْنا، وإن كان الأمرُ على ما نقولُ.. فقد خلَصْنا، وبقيت في عذابِ الأبدِ، ووقعت في الهلاكِ)(٢).

<sup>(</sup>۱) قال حُجَّة الإسلام في « الأربعين في أصول الدين » (ص ٣٣١): ( فليت شعري ؛ مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ العاقل الهجوم عليه ؟! وكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه ؟! ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره حُبَّة الإسلام في « الإحياء » ( ١٩٩/٧ ، ربع المنجيات ، كتاب التوبة ، الركن الرابع ) ، وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ٨/ ٤٣٢ ) : ( أورده الشريف في « نهج البلاغة » ) .

وقال الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم في مَيدان البيان: ( فإنّا إذا آمنا بالبعث وتأهّبنا له ؛ فإن كان هذا المذهب حقاً.. فقد نجونا وهلَك المنكر ، وإن كان باطلاً.. لم يضرنا هذا الاعتقاد ، غاية ما في الباب أن يقال: إنّه تفوتنا هذه اللذّات الجسمانية . إلاّ أنّا نقول: يجب على العاقل أن لا يبالي بفواتها لأمرين ، أحدهما: أنها في غاية الخساسة ؛ لأنّه مشترك فيها بين =

وهاذا الكلامُ من أميرِ المؤمنينَ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّما كان على قدْرِ عقلِ المخاطَبِ به ، لا أنَّه كان شاكّاً في اعتقادِه ، للكنَّه علِمَ أنَّ فَهمَ ذلك الملجِدِ لا يصلُ إلى طريقِ اليقينِ ولا يحتملُهُ (١) .

فإذاً ؛ ينبغي أن تتحقَّقَ أنَّ مَنِ اشتغلَ في هاذه الدُّنيا بغيرِ التزوُّدِ والاستعدادِ للآخرةِ. . فهو جاهلٌ مغرورٌ أحمقُ مخدوعٌ ؛ وسببُ ذلك :

الخنافس والديدان والكلاب . والثاني : أنها منقطعة سريعة الزوال ، فثبت أن الاحتياط ليس إلا في الإيمان بالمعاد ) . « التفسير الكبير » ( 10/10 ) . وقد ذُكِرَ عن أبي العلاء المعري ، وربَّما نقل ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه :

قَالَ المُنَجِّمُ والطبيبُ كلاهُما لا تُحشَرُ الأجسَادُ قُلتُ إليكُما إِنْ صَحَّ قَولي فالخَسَارُ عليكُما إِنْ صَحَّ قَولي فالخَسَارُ عليكُما

ونسبهما الفخر الرازي في « المطالب العالية » ( ٧/ ٢٢٧ ) لسيدنا على رضي الله عنه ، وردَّ الخفاجي نسبتهما لسيدنا علي رضي الله عنه رواية ودراية . انظر حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي « عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي » ( ٤٧ /٤ ) .

(۱) نقل العلاَّمة شهاب الدين الخفاجي عن ابن السيد البَطَلْيَوْسِي في «شرحه على سقط الزند » بعد أن ذكر البيتان عن أبي العلاء المعري : (هاذا منظوم مما روي عن عليِّ رضي الله عنه أنَّه قال لبعض من تشكَّك في البعث والآخرة : إن كان الأمر كما تقول من أنَّه لا قيامة . . فقد تخلصنا جميعاً ، وإن لم يكن الأمر كما تقول . . فقد تخلصنا وهلكت . فذكروا أنَّه ألزمه فرجع عن اعتقاده ، وهاذا الكلام وإن خرج مخرج الشك . . فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه ، وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه ، مع أنَّ المناظر على ثقة من أمره ، وهو نوع من أنواع الجدل ) . انظر حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي « عناية القاضي » أنواع الجدل ) . انظر حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي « عناية القاضي »

الأركز و الأهل وبعيرة الما

الغفلة ، وقلّة المبالاة ، وعدم التّفكّر والتّدبر في ابتداء كلّ شيء ونهايته ؛ فإنّ شهوات الدُّنيا لا تترك أحَد هاؤلاء من شُغلِها ليفرُغ إلى التّفكّر فيما يُصلِحُه ، وإلا ؛ فالواجبُ على مَنْ تيقّنَ أو غلبَ على ظنّه أو توهّم ذلك ، والمُتعيّنُ بحُكم العقلِ(١). الحذر من هاذا الخطر العظيم ، وسلوك طريق الاحتياط ، والأخذ بالأولى(١).

فَاللهُ سبحانه يوفَّقُنا لمرضاتِه ، ويستعمِلُنا فيما يوفِّقُنا لمرضاتِه ، ويستعمِلُنا فيما يوفِّقُنا لمرضاتِه ، ويستعمِلُنا فيما يقرّبُ إليه ويُزلِف لديه ، فليس التّعويلُ والتوكّلُ حقيقة الاعليه ، وهو حسبُنا ونِعمَ الوكيلُ .

※ ※ \*

سقط من (أ) و(و): (والمتعيِّنُ).

<sup>(</sup>٢) ( فالشفيقُ بسوء الظنِّ مُولَعٌ ، ولو تفكّرتَ. لعلمتَ أنَّ هـٰذا الاحتياطَ بالخطرِ الأبديِّ أليقُ ) . حُجَّة الإسلام ، « الأربعين في أصول الدين » ( ص ١٩٩ ) .





# خاتمة النسخة ( لُ )

تمَّ المختصرُ الموسومُ بـ « الذَّخيرة لأهل البصيرة » ، وفُرِغَ من كتابيه من نسخةِ التي كُتِبَت من نسخة الأصل الذي كتبه المُصنِّف رضي الله عنه . تاريخه سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة .

# خاتمة النسخة (ب)

وجدت ما هاذا مثاله: تمّ المختصر الموسوم بـ « الذّخيرة الأهل البصيرة » في شهر المبارك شعبان ، سنة تسع وتسعين وخمس مئة .

وكان الفراغُ من نسخه يوم الجمعة مستهلَّ جمادى الآخرة في سنة اثنين وأربعين وست مئة ، برباطٍ للشيخ الصَّالح نبكر رحمة الله عليه (١).

<sup>(</sup>۱) جاء في آخر النسخة (ب) قصاصة ورقيّة ألصِقَت على جلدة الكتاب، كُتِبَت بخطٌ مختلف، يبدو أنّها بخطٌ أحدِ مَنِ استعار الكتاب من بعض متملّكيه، والعُجمة ظاهرة في كلماته، جاء فيها: (قلتُ : العجبُ منكَ تزعمُ أنّ الغزاليَّ يُحيلُ في بعض مصنّفاته في بعض المواد على كتاب آخرَ من كُتُبه، وأنت إنّما تُحيلُ في بعض المواد على أنّكَ ستُصنّفُ كتاب [كذاً، والصواب: كتاباً] آخر في هذا إذا مدّ الله لك في العُمُرِ، ثم تقول : لو تراجع كتب الغزالي! وأنتَ في أوّل كتابك تقول: أنّك تستوفي المعنى مع الاختصار، مظهرَنْ كرادً [كذا] الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأعاد عليّ والمسلمين من بركاته آمين آمين وهاذه الحاشية إن رأى صاحب الكتاب أن يكتبها عند ذكر الرُّوح، والله أعلم أنّ هاذا من مصنّفات الشيخ عبد الكريم الجبلي صاحب «الإنسان الكامل»)! وقوله: (وهاذه الحاشية إن رأى صاحب الكتاب أن يكتبها عند ذكر الرُّوح)؛ يقصد به الفصل الثالث عشر من الباب الرَّابع (ص ٣٧٤).

#### خاتمة النسخة ( هج )

تمَّ كتابُ " الذَّخيرة لأهل البصيرة " والحمدُ لله ربِّ العالمين ، وصلواته على سيدنا محمَّدٍ النَّبيِّ ، وآله الطَّاهرين ، وأصحابه المُنتَخبين ، وأزواجه أمَّهات المؤمنين ، وسلَّم تسليماً كثيراً .

وكان الفراغُ منهُ في نصف شهر رمضان ، سنة إحدى وعشرين وسبع

غفرَ اللهُ لكاتبه ولقارئه ولمُصنِّفه ولجميعِ المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، بمحمدٍ وآله وصحبه أجمعين .

# خاتة النسخة ( و )

تمَّ كتابُ « الذَّخيرة لأهل البصيرة » والحمد لله ربِّ العالمين ، والصّلاة والسَّلام على رسوله سيدنا محمَّد المصطفى وآله وأصحابه الأكرمين أجمعين يا رب العالمين .

في رابع عشر المحرم المبارك سنة ( ٩٧٥هـ) على يد الفقير محمد بن عبد الله ، عفا الله عنه المدرّس بأشرفية الصحراء .

# خاتمة النسخة ( ق)

تمَّ المختصرُ الموسومُ بـ « الذَّخيرة لأهل البصيرة » في غُرَّة جمادى اللهُ ولا من المهجرة النَّبويَّة صلى الله وسلَّم عليه .

وقد بلغ مقابلة بحسَب الطَّاقة والوسع ، والحمد لله ربِّ العالمين .

#### خاتمة النبخية ( و )

تمَّ المختصر المرسوم (١) بـ «الذَّخيرة لأهل البصيرة »على يَدِ العبد الضعيف عبد الله بن محمَّد البرعمي ، غفر الله له ولوالديه .

أمًّا النسخة ( ز ) فقد جاءت بلا خاتمةٍ .

# خاتة النحنة (ليرو)

تم الكتابُ المترجمُ بـ «الذّخيرة لأهل البصيرة »، علّقه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير ، عليُّ بن عبد الخالق بن مكيِّ السنجاريُّ عفا الله عنه ، وواقعُ الفراغ من تعليقه في يوم الأربعاء ، حادي عشر ذو القعدة ، من شهور سنة سبعة وثلاثين وسبع مئة ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد النبي المصطفى وآله وصحبه الأكرمين ، ربِّ اختم بالخير برحمتك .

وجاء في هامش النسخة: ( قوبل نسخة أصله من خطِّ المصنَّف ، وفرغ منه في نهار الأحد خامس عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، بالمدرسة العماديَّة ظاهر سنجار (٢) ، حسب الطاقة . . . ) .

非 棒 排

<sup>(</sup>١) كذا في (و): (المرسوم) بالراء.

<sup>(</sup>٢) بناها الملك عماد الدين زنكي صاحب الموصل (ت: ٥٤١هـ) رحمه الله تعالى .



# فهرمسس مضادر ومراجع التحقيق

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزَّبيدي الحسيني (ت: ١٢٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤١٤هـ ١٤٩٩م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) ، تحقيق شرف محمود القضاة ، ط٢ ، (١٤٠٥هـ) ، دار الفرقان ، عمَّان ، الأردن .
- أحسن ما سمعت ، للإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت: ٤٢٩هـ) ، تحقيق محمد إبراهيم سليم ، دار الطلائع ، القاهرة ، مصر .
- \_إحكام الدلالة على تحرير الرسالة ، لشيخ الإسلام الإمام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ) ، تحقيق عبد الجليل العطا البكري ، ط١ ، (١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م) ، دار النعمان للعلوم ، دمشق ، سورية .
- \_إحياء علوم الدين ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغـزالـي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- أدب الدِّين والدُّنيا ، للإمام القاضي المفسر الفقيه أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت: ٤٥٠هـ) ، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .

- الأربعين في أصول الدين ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٩هـ ٢٠١٩م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- الأسماء والصفات ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 80٨هـ) ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .
- \_ الأعلام ، للأستاذ البحاثة خير الدين الزِّركلي (ت: ١٣٩٦هـ) ، طع ، ( ١٩٧٩ م ) ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان .
- الاقتصاد في الاعتقاد ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط١ ، الإصدار الثاني (١٤٣٧هـ ٢٠١٦م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- الأمثال المولَّدة ، للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي (ت: ٣٨٣هـ) ، تحقيق محمد حسين الأعرجي ، طبع سنة (٢٠٠٣م) ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات .
- الأنوار الإلهيَّة في شرح المقدِّمة السنوسية ، للأستاذ الإمام العلامة العارف بالله عبد الغني بن إسماعيل النابُلُسي (ت: ١١٤٣هـ) ، تحقيق عمر بن محمد الشيخلي ، ط١ ، (١٤٣٤هـ ٢٠١٣م) ، دار الهدى والرشاد ، دمشق ، سورية .
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، الأديب المؤرخ إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي (ت: ١٣٣٩هـ) ، طبعة مصورة في دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان .

- بغية الطلب في تاريخ حلب ، للإمام كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي ، المشهور بابن العديم (ت: ٦٦٠هـ) ، تحقيق سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط١ ، (١٣٨٤هـ ١٩٦٢م) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .
- البيان والتبين ، للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط٢ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
- تاج العروس من جواهر القاموس ، للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني (ت: ٥٠١٠هـ) ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققين ، ط١ ، (١٣٨٥هـ ١٩٦٥م) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .
- تاريخ إربل ، المسمَّى : « نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل » ، للعلامة المؤرخ الأديب شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي ، المعروف بابن المستوفي (ت: ٦٣٧هـ) ، تحقيق سامي بن السيد خماس الصقار ، دار الرشيد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، (١٩٨٠م) ، بغداد ، العراق .
- تاريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير والأعلام ، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط١ ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان (١) .

<sup>(</sup>١) والإحالة في الكتاب على هذه الطبعة .

- تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام ، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) ، تحقيق عبد السلام التدمري ، (١٤١٣هـ ١٩٩٣م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- تاريخ بغداد ، المسمَّى : « تاريخ مدينة السلام » ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٣٤٦هـ) ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط۱ ، (١٤٢٢هـ ٢٠٠١م) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- \_ تاريخ دمشق ، للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى (ت: ٥٧١هـ) ، دار الفكر .
- الترغيب والترهيب ، للإمام الحافظ المحدِّث زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦هـ) ، تحقيق محيي الدين مستو ، يوسف علي بديوي ، سمير أحمد العطار ، ط١ ، (١٤٣٥هـ ٢٠١٤م) ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، سورية .
- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس مما ورد من الأحاديث بين الناس ، للإمام المحدث الفقيه محمد بن أحمد غرس الدين الخليلي ، (ت: ٧٥ ١٠٥٧هـ) ، صورة عن مخطوط محفوظ في جامعة الملك سعود ، برقم (٤٤٠١) .
- تفسير الرازي ، المسمَّى : « التفسير الكبير » أو « مفاتيح الغيب » ، للإمام المفسر المتكلِّم أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٦هـ) ، ط١ ، (١٤٠١هـ) دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- \_ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٢٠٥هـ) ، تحقيق أسعد السحمراني ، ط١ ، (١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م) ، دار النفائس ، بيروت ، لبنان .

- التكملة لوفيات النقلة ، للإمام الحافظ المحدِّث زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٢٥٦هـ) ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط۳ ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٤م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة ، للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ) ، تحقيق عبد الحميد شانوحة ، ط١ ، (١٤١٠هـ) ، دار الثقة ، مكة المكرمة ، السعودية .
- تنبيه الغافلين ، للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي (ت: ٣٧٣هـ) ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، ط٤ ، (١٤١٠هـ ١٩٩٠م) ، دار الشروق ، جدة ، السعودية .
- تهذيب الأسرار ، للإمام العارف بالله شيخ الإسلام ؛ أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت: ٤٠٧هـ) ، تحقيق بسام محمد بارود ، طبع سنة (١٩٩٩م) ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات .
- \_ تهذيب اللغة ، للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهر الأزهري الهروي (ت:٣٧٠هـ) ، تحقيق محمد عوض مرعب ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، للإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت: ٤٢٩هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، (١٩٦٥م) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

- جامع الترمذي ، المسمَّى : « الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل » ، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت: ٩٧٧هـ) ، أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ط١ ، (١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م) ، دار السلام ، الرياض ، السعودية .
- الجامع الصغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، مصر .
- الجامع الكبير ، للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ) ، تحقيق مختار إبراهيم الهائج ، عبد الحميد محمد ندا ، حسن عيسى عبد الظاهر ، ط٢ ، (١٤٢٦هـ عبد الخام ، طبع الأزهر الشريف ، القاهرة ، مصر .
- جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن ، للإمام المحدث المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ) ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله الدهيش ، ط٣ ، مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ، السعودية .
- الجامع لشعب الإيمان ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) ، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط١ ، (١٤٢٣هـ ، ٢٠٠٣م) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية . الدار السلفية ، بومباي ، الهند .
- جواهر القرآن ودرره ، للإمام خُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق محمود بيجو ، ط۱ ، (١٤٢٨هـ محمد الغزالي ، دار التقوى ، دمشق ، سورية .

- حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي ، المسمَّاة : « عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي » ، للإمام المفسر المحدث شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري (ت: ١٠٦٩هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- \_ حاشية على « شرح العقائد » ، للعلامة رمضان أفندي (ت: ٩٧٩هـ) ، طبعة دار سعادات ، (١٣١٤هـ) ، إسطنبول ، تركيا .
- حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين ، للإمام العارف بالله جمال الدين أبي الهدى حسين بن طعمة الحسني البيتماني (ت: ١١٧٥هـ)، تحقيق أحمد بن سهيل المشهور ، محمد زاهر بن حسين الهويدي ، ط١ ، (١٤٤٢هـ ٢٠٢٠م) ، دار الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي ، دمشق، سورية .
- \_ الحصائل في علوم العربية وتراثها ، للأستاذ الدكتور محمد أحمد الدالي ، ط١ ، (١٤٣٢هـ\_ ١٠٢٠م) ، دار النوادر ، دمشق ، سورية .
- \_ حقيقة القولين ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق مسلَّم بن محمد بن ماجد الدوسري ، طبع مجلَّة الجمعية الفقهية السعودية ، العدد (٣) .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للإمام الحافظ أبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) ، ط٥ ، (١٤٠٧هـ ١٩٨٧م) ، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (١٣٥٧هـ) لدى دار الريان للتراث ، القاهرة ، مصر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- خريدة القصر وجريدة أهل العصر ، للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن محمد بن أله الأصبهاني (ت: ٥٩٧هـ) ، تحقيق محمد بهجة الأثري ، جميل سعيد ، طبعة المجمع العلمي العراقي (١٣٧٥هـ ١٩٥٥م) ، بغداد ، العراق .

- \_ الدر الثمين في أسماء المصنفين ، للإمام المؤرخ تاج الدين أبي طالب علي بن أنجب بن عثمان ، المعروف بابن الساعي (ت: ١٧٤هـ) ، تحقيق أحمد شوقي بنبين ، محمد سعيد حنشي ، ط١ ، (١٤٣٠هـ ٩٠٠٠م) ، دار الغرب الإسلامي في تونس ، بيروت ، لبنان .
- ديوان ابن الرومي ، للشاعر الكبير أبي الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي (ت: ٢٨٣هـ) ، تحقيق الدكتور حسين نصار ، ط٣ ، (١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ م) ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، مصر .
- ديوان العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه ، جمعه وحقَّقه الدكتور يحيى الجبوري ، ط١ ، (١٤١٢هـ ١٩٩١م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- \_ ديوان زهير بن أبي سلمي ، اعتنى به وشرحه حمدُو طمَّاس ، ط۲ ، (١٤٢٦هـــ٥٠٠م) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- ذكر النُّفوس ورياضتها حتى تصير نفساً واحدةً تصلح لمعرفة الحقِّ سبحانه ، للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاوني الحلَّوي (ت: ٥٦١هـ) ، صورة عن مخطوط محفوظ في جامعة ليدن ، هولندا ، برقم (١٠٧٨) .
- ي ذيل تاريخ مدينة السلام ، للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن الدُّبَيثي (ت: ٦٣٧هـ) ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط١ ، (١٤٢٧هـ مدروف ، ط١ ، (٢٠٠٦هـ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ، للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ) ، تحقيق عبد الأمير مهنا ، ط١ ، (١٤١٢هـ ١٩٩١م) ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان .

- الرِّسالة القشيرية ، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: 870هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط١ ، (١٤٣٨هـ- ٧٠٠١٧م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- الرِّسالة القشيرية ، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: 870هـ) ، تحقيق عبد الحليم محمود ، محمود بن الشريف ، (80٩هـ- 19٨٩م) ، دار الشعب ، القاهرة ، مصر .
- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير ، ط١ ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م) ، المكتب الإسلامي ، لبنان ، بيروت .
- الروض المعطار في خبر الأقطار ، للعلامة الفقيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري (ت: ٧٢٧هـ) ، تحقيق إحسان عباس ، ط٢ ، (١٩٨٠م) ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت ، لبنان .
- روضة الطالبين وعمدة السالكين ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، اعتنى به الشيخ محمد بخيت ، دار النهضة الحديثة ، بيروت ، لبنان .
- الروضتين في أخبار الدولتين ، للإمام المحدث المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ، المعروف بأبي شامة (ت: ٦٦٥هـ) ، تحقيق إبراهيم الزبيق ، ط٢ ، (١٤٣٨هـ بابي شامة (د: ٢٠١٧م) ، دار الرسالة العالمية ، دمشق ، سورية .
- الزهد ، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت: ٢٨١هـ) ، ط١ ، (١٤٢٠هـ ١٩٩٩م) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

- الزهد ، للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ) ، طبعة مصورة في دار الكتب العلمية من دون تاريخ ، بيروت ، لبنان .
- الزهد الكبير ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 80٨هـ) ، تحقيق عامر أحمد حيدر ، ط٣ ، (١٩٩٦م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- السَّامي في الأسامي ، للإمام اللغوي الأديب أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت: ١٨٥هـ) ، صورة مخطوط للكتاب ، تاريخ نسخه سنة (٦٠١هـ) ، طبع في إيران ، سنة (١٩٦٧م) .
- سنن ابن ماجه ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الرَّبعي ابن ماجه القزويني (ت: ٢٧٣هـ) ، أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ط١ ، (١٤٢٠هـ ١٩٩٩م) ، دار السلام ، الرياض ، السعودية .
- \_ سنن أبي داود ، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ) ، تحقيق محمد عوامة ، ط٢ ، (١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م) ، دار القبلة ، جدة ، السعودية .
- \_ سنن الدارمي ، المسمَّى : « مسند الدارمي » ، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ٢٥٥هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد ، ط١ ، (١٤١٢هـ ـ ٠٠٠٠م) ، دار المغني ، الرياض ، السعودية .
- سنن النَّسائي الصغرى ، المسمَّى : « المجتبى من السُّنن » ، للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النَّسائي (ت: ٣٠٣هـ) ، أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ط١ ، (١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م) ، دار السلام ، الرياض ، السعودية .

- سنن النسائي الكبرى ، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ) ، تحقيق حسن شلبي ، ط١ ، (١٤٢١هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- سير أعلام النبلاء ، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعدداً من الباحثين ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، (١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م) ، بيروت ، لبنان .
- الشامل في الصناعة الطبية ، للطبيب علاء الدين علي ابن أبي الحزم ابن النفيس القرشي (ت: ٦٨٧هـ) ، تحقيق يوسف زيدان ، ط١ ، (٢٠٠٠ ـ النفيس المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات .
- شرح العقائد النسفيَّة ، للإمام الأصولي المتكلِّم النظار اللغوي الأديب سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت: ٧٩٧هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط۱ ، (١٤٤١هـ ٢٠١٩م) ، دار التقوى ، دمشق ، سورية .
- شرح ديوان ذي الرمة ، للإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ، تحقيق عبد القدوس أبو صالح ، ط۲ ، (۱٤۰۲هـ ۱۹۸۲م) ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، لبنان .
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبّان بن أحمد البستي (ت: ٣٥٤هـ) ، تحقيق شعيب الأنؤوط ، ط١ ، (١٤٠٨هـ ١٤٠٨ مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- صحيح البخاري ، المسمَّى : « الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَّامه » ، لإمام الدنيا الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت٢٥٦هـ) ، عني به محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط٣ ، (٢٣٦هـ ، ١٤٣٦هـ ، ١٠١٥م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .

- صحيح مسلم ، المسمّى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت٢٦١هـ) ، المطبعة العامرة ، القاهرة ، مصر ، وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- الضعفاء ، للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي (ت: ٣٢٧هـ) ، تحقيق مازن السرساوي ، ط٢ ، (٢٠٠٨م) ، دار ابن عباس ، القاهرة ، مصر .
- طبقات الأولياء ، للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن المصري (ت: ٨٠٤هـ) ، تحقيق نور الدين شريبه ، ط٢ ، (١٤١٥هـ\_ ١٩٩٤م) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
- طبقات الشافعية ، للإمام الأصولي الفقيه جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت: ٧٧٧هـ) ، تحقيق عبد الله الجبوري ، ط۱ ، (١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م) ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، العراق .
- طبقات الشافعية ، للإمام المحدث المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت: ٧٧٦هـ) ، تحقيق عبد الحفيظ منصور ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المدار الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- طبقات الشافعية الكبرى ، للإمام الأصولي قاضي القضاة ؛ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٧١هـ) ، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، ط٢ ، (١٣٨٣هـ ١٩٦٤م) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

- طبقات الفقهاء الشافعية ، للإمام المحدث الفقيه تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت: ١٤٣هـ) ، تحقيق محيي الدين علي نجيب ، ط١ ، (١٤١٣هـ- ١٩٩٢م) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .
- العبر في خبر من غبر ، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- العظمة ، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري أبي الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩هـ) ، تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، ط١ ، (١٤٠٨هـ) ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية .
- عنوان البيان وبستان الأذهان ، لشيخ الأزهر الإمام عبد الله بن محمد الشبراوي (ت: ١١٧١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١، (١٤٣٠هـ ـ ٢٠١٠م) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
- العواصم من القواصم ، للإمام القاضي الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي (ت: ٥٤٣هـ) ، تحقيق عمار الطالبي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر .
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت: ٥٨٥هـ) ، تحقيق زكريا عميرات ، ط١ ، (١٤١٦هـ) دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- غريب الحديث ، للإمام المحدث أبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت: ٣٨٨هـ) ، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ، (١٤٠٢هـ ١٩٨٢م) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

- الغنية لطالبي طريق الحق عزَّ وجلّ ، للإمام الفقيه العارف بالله شيخ الإسلام أبي محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوَّسْت الجيلاني الحسني (ت: ٥٦١هـ) ، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة ، ط١ ، (١٤١٧هـ ١٩٩٧م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- فتاوى الإمام النووي ، المسمَّاة : «المسائل المنثورة » ، للإمام الفقيه المحدث شيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) ، تحقيق محمد الحجَّار ، ط٦ ، (١٤١٧هـ ١٩٩٦م) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .
- فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد ، لشيخ الإسلام الإمام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ) ، تحقيق عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي ، ط١ ، (١٤٣٩هـ مصر .
- ألي الفضل الدين أبي الفضل الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) ، بعناية محب الدين الخطيب ، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، (١٣٩٠هـ ١٩٧٠م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .
- فتوح الغيب ، للإمام الفقيه العارف بالله شيخ الإسلام أبي محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوَّسْت الجيلاني الحسني (ت: ٥٦١هـ) ، تحقيق عبد العليم الدرويش ، دار الهادي ومكتبة دار الزهراء ، الرياض ، السعودية .
- الفتوحات المكية ، لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت: ١٣٨هـ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان ، عن نشرة دار الكتب العربية الكبرى سنة (١٣٢٩هـ) ، القاهرة ، مصر .

- الفردوس بمأثور الخطاب ، للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي (ت: ٥٠٩هـ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- فصوص الحكم ، لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت: ١٣٨هـ) ، تحقيق أبو العلا عفيفي ، ط٢ ، (١٤٠٠هـ ١٩٨٠م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- فضائح الباطنيَّة وفضائل المستظهريَّة ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق محمد علي القطب ، ط١ ، (١٤٢٢هـ ٢٠٠١م) ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان .
- \_ فوات الوَفَيات ، للإمام المؤرخ صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد ابن شاكر الكُتبي (ت: ٧٦٤هـ) ، تحقيق إحسان عباس ، ط١ ، (١٩٧٣م) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، ط١ ، (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م) ، طبعة مصورة في دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٨هـ ١٧٠١م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .

- \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للإمام الفقيه المحدث زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي (ت: ١٠٣١هـ) ، ط١ ، (١٣٥٦هـ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، مصر .
- قانون التأويل، للإمام القاضي الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي (ت: ٥٤٣هـ)، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي في تونس، بيروت، لبنان.
- قواطع الأدلة في الأصول ، للإمام الفقيه الأصولي أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: ٤٨٩هـ) ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، ط۱ ، (١٤١٨هـ ١٩٩٧م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- \_ قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ووصف طريق المريد إلى مقام التَّوحيد ، للإمام العارف المتكلم أبي طالب محمد بن علي بن عطيَّة المكي (ت٣٨٦هـ) ، تحقيق محمود إبراهيم محمد الرضواني ، ط١ ، (١٤٢٢هـ هــ١٠٠١ م) ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر .
- الكامل في التاريخ ، للإمام المؤرخ أبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (ت: ١٣٠هـ) ، تحقيق المستشرق كارلوس يوهنس تورنبرغ ، ط١ ، (١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للإمام المحدث أبي الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي (ت: 1771هـ) ، ط۲ ، (١٣٥١هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لينان .

- ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، للمؤرخ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي خليفة التركي (ت: ١٩٤١هـ) ، طبع سنة (١٩٤١م) ، مكتبة المثنى ، بغداد ، العراق .
- كيمياء السعادة ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٣٥٣هـ ١٩٣٤م) ، طبع ضمن مجموع « الخوالي من رسائل الإمام حجة الإسلام الغزالي » ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر .
- اللآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة، للإمام الفقيه الأصولي أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤٧٨هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط١، (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- لسان العرب ، للإمام اللغوي جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: ٧١١هـ) ، ط٣ ، (١٤١٤هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
- لسان الميزان ، للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، ط١ ، (١٤٢٣هـ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .
- \_ المجالسة وجواهر العلم ، للإمام الفقيه أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت: ٣٣٣هـ) ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ، ط١ ، (١٤١٩هـ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
- مجمع الأمثال ، للإمام النَّحْوي اللغَوي أبي الفضل أحمد بن محمد المَيداني النَّيسابوري (ت١٨٥هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، منشورات دار النَّصر ، دمشق بيروت .

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: ١٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد السدارانيي ، ط١ ، (١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م) ، دار المنهاج ، جُـدَة ، السعودية .
- ي محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢هـ) ، تحقيق عمر الطباع ، ط١ ، (١٤٢٠هـ) ، دار الأرقم بنروت ، لبنان .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للإمام المفسر أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي المحاربي (ت: ٥٤٢هـ) ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط١ ، (١٤٢٢هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- \_ مِحَكُّ النَّظر ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- مختار الصحاح ، للإمام اللغوي الفقيه أبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: ٢٦٦هـ) ، تحقيق يوسف السيخ محمد ، ط٥ ، (١٤٢٠هـ ١٩٩٩م) ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لينان .
- مختصر المختصر مِنَ المسند الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلمي النيسابوري (ت: ٣١١هـ) ، تحقيق ماهر ياسين الفحل ، ط١ ، (١٤٣٠هـ ١٤٣٠م) ، دار الميمان ، الرياض ، السعودية .

- المخلَصيَّات ، للإمام المحدث أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي المخلِّص (ت: ٣٩٣هـ) ، تحقيق نبيل سعد الدين جرار ، ط١ ، (١٤٢٩هـ ملكورة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الدوحة ، قطر .
- المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي ، للعلامة المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني (ت: ١٣٨٠هـ) ، ط١ ، (١٩٩٦م) ، دار الكتبي ، القاهرة ، مصر .
- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ، للإمام المؤرخ أبي المظفر شمس الدين يوسف بن قِزْأوغلي بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزي (ت: 305هـ) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط۱ ، (١٤٣٤هـ ٢٠١٣م) ، دار الرسالة العالمية ، دمشق ، سورية .
- \_ المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم النيسابوري (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر العطا ، ط١ ، (١٤١١هـ ـ ، ١٩٩٠م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- مسند أبي يعلى ، للإمام الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت: ٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم آسد ، ط١ ، (١٤٠٤هـ مامون المأمون للتراث ، دمشق ، سورية .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ) ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من الباحثين ، ط۱ ، (١٤٢١هـ ٢٠٠١م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ) ، تحقيق أحمد معبد عبد الكريم ، ط١ ، (١٤٣٢هـ ٢٠١١م) ، جمعية المكنز الإسلامي ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .
- مسند الشهاب ، للإمام المحدث القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري (ت: ٤٥٤هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط۱ ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٦م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- مضكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، صورة عن مخطوط محفوظ في الجامعة الأمريكية ببيروت ، نُسخت سنة (٤١١هـ) .
- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، تحقيق أبو العلا عفيفي ، (١٣٨٣هـ ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤م) ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر .
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للإمام العلامة الفقيه اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد الفيُّومي (ت: ٧٧٠هـ) ، تحقيق عادل مرشد ، ط١ ، (١٤٣١هـ ٢٠١٠م) ، مؤسسة الرسالة العالمية ، دمشق ، سورية .
- المطالب العالية من العلم الإلهي ، للإمام المفسر المتكلِّم أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت: ٢٠٦هـ) ، تحقيق أحمد حجازي السقا ، ط۱ ، (۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لنان .

- معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط٢ ، (١٩٧٥م) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان .
- معجم الأدباء ، المسمّى : « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحمّوي (ت: ٦٢٦هـ) ، تحقيق إحسان عباس ، ط١ ، (١٤١٤هـ) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- معجم الألفاظ التاريخيَّة في العصر المملوكي ، للأستاذ البحاثة محمد أحمد دهمان ، ط١ ، (١٤١٠هـ ١٩٩٠م) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .
- المعجم الأوسط ، الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد ، وعبد المحين الحسيني ، طبع سنة (١٤١٥هـ ١٩٩٥م) ، دار الحرمين ، القاهرة ، مصر .
- معجم البلدان ، للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: ٦٢٦هـ) ، عني به المستشرق وستنفيلد ، طبع سنة (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- \_ معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ، للأستاذين على رضا قره بلوط ، وأحمد طوران قره بلوط ، ط1 ، (١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م) ، دار العقبة ، قيصري ، تركيا .
- المعجم الكبير ، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط٢ ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر .

- معجم المؤلفين ، للأستاذ البحاثة عمر بن رضا بن محمد بن راغب كحًالة (ت: ١٤٠٨هـ) ، مؤسسة الرسالة ، دمشق ، سورية .
- معجم مقاييس اللغة ، للإمام اللغوي أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ت: ٣٩٥هـ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، (١٣٩٩هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
- معيار العلم ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغيزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- معيد النعم ومبيد النقم ، للإمام الأصولي قاضي القضاة ؛ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٧١هـ) ، ط١ ، (١٤٠٧هـ ١٩٨٦م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، للإمام الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: ٨٠٦هـ) ، تحقيق أشرف بن عبد المقصود ، ط١ ، (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م) ، مكتبة دار طبرية ، الرياض ، السعودية .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢هـ) ، تحقيق محمد عثمان الخشت ، ط١ ، (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١، (١٤٣٩هـ-١٠١٨م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، للإمام الفقيه المحدث المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ٩٧هـ) ، ط١ ، (١٣٥٨هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

Banking Canking Arabically (Arabically Company)

- المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٤هـ ٢٠١٣م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت: ٢٨١هـ) ، ط١ ، (١٤١٤هـ محمد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت: ١٨١هـ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
- \_ مؤلَّفاتُ الغزالي ، للأستاذ البحاثة عبد الرحمن بدوي (ت: ٢٠٠٢م) ، ط٢ ، (١٩٧٧م) ، وكالة المطبوعات ، الكويت .
- \_ ميزان العمل ، للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) ، ط١ ، (١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٨م) ، دار المنهاج ، جُدَّة ، السعودية .
- نزهة الأنفس وروضة المجلس ، للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاوني الحلّوي (ت: ٥٦١هـ)(١) ، تحقيق رمضان بهداد ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، مكتبة ميراث مكتوب ، طهران ، إيران .
- نزهة المشتاق وروضة العشاق ، للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن

<sup>(</sup>۱) وانظر (ص ٣٣) من مقدِّمة كتابنا هذا ؛ فالراجح ثبوت نسبته للإمام الواحدي ، وليس للإمام ابن حمدان العراقي .

علي بن عبد الله العراقي الجاوني الحلَّوي (ت: ٥٦١هـ)(١) ، صورة عن مخطوط محفوظ في مكتبة دير الإسكوريال برقم (٤٧١) .

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، للإمام المحدث العارف بالله أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي (ت: ٣٢٠هـ) ، تحقيق توفيق محمود تكله ، ط١ ، (١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م) ، دار النوادر ، دمشق ، سورية .
- الوافي بالوفيات ، للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيْبَك الصفدي (ت: ٧٦٤هـ) ، تحقيق مجموعة من المستشرقين ، (٢٠٠٩م) ، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت ، لبنان .
- الوسيط في الأمثال ، للإمام المفسر الأديب أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت: ٤٨٦هـ) ، تحقيق عفيف محمد عبد الرحمن ، ط١ ، (١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م) ، مؤسسة دار الكتب الثقافية ، الكويت .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، للإمام المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خِلِّكان الإربلي (ت: ٦٨١هـ) ، تحقيق إحسان عباس ، ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وانظر (ص ۳۱) من مقدِّمة كتابنا هذا ؛ فقد حقَّقنا عدم صحَّة نسبته للإمام ابن حمدان العراقي .

## محتوى الكتاييب

|           | محتوى الكتايب                                     |       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|
|           | ٥                                                 | اء .  |
| T. CANA   | لكتاب                                             | في ا  |
|           | الكتاب الكتاب                                     | -     |
| S. Const. | مؤلّفا                                            | ة الم |
| 200       | لله                                               | ومو   |
|           | لمية وشيوخه                                       | ، الع |
|           | ۲٤                                                | ر.    |
| 3000      | (7                                                | ته.   |
| 100       | راقي الصوفي۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۳۹                    | الع   |
|           | راقي الأديب ٢                                     | الع   |
| ŽĮ.       | Λ                                                 |       |
|           | كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ٣٠                  | عن    |
|           | اب، وتوثيق نسبته للإمام ابن حمدان العراقي ٦       | الكتا |
|           | ف كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » كا                | تألي  |
|           | ى الإمام العراقي كتابه « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟ | أهد;  |
| 200       | كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟ ٨.                | ألِّف |

AND COMPONE AND COMPONE TO COMPONE AND COM

| 79   | ماذا في كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟ « الذخيرة لأهل البصيرة » | 200                                      |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٧٣   | وصف النسخ الخطية                                                 | C                                        |
| ۸٩ . | منهج العمل في الكتاب                                             |                                          |
| 90.  | صور مِنَ المخطوطات المستعان بها في التحقيق                       |                                          |
|      | ** ** **                                                         |                                          |
| 111  | « الذخيرة لأهل صيرة »                                            | S. S |
| 114  | خطبة الكتاب                                                      |                                          |
| 171  | فصلٌ : في ذكر مَن أُلِّف الكتاب برسمه وأُبرز باسمه               | TO SECTION                               |
|      |                                                                  |                                          |
|      | الب)ب اللاوَّك                                                   |                                          |
|      | في مَعَرِفَ (لِنَفِين وَيِيًكَانَ وَجِم كُونَ مَعِينَهَا         |                                          |
| 140  | مفتاح معرفة لاهِيَّة سُبُحًا نه وَيَعَا لَى                      | 200                                      |
|      | [١] فصلٌ: في تعيين معرفة النَّفس التي تكون مفتاحاً لمعرفة الله   | 6 Co. C.                                 |
| 18.  | تعالی                                                            |                                          |
| ١٤٤  | [٢] فصلٌ: في أنَّ المراد بالنَّفس المعنى الباطن دون الظاهر       |                                          |
| 1 27 | [٣] فصلٌ: في بيان وجود القلب وأنَّه حقيقة الروح                  | CA S                                     |
| ۱٤٨  | [٤] فصلٌ: في بيان حقيقة القلب وأنَّها مجرَّدة                    |                                          |
| 104  | [٥] فصلٌ: في بيان جنود القلب                                     | 200                                      |
| 107  | [7] فصلٌ: في معرفة القلب وعسكره                                  | - CO.                                    |
|      | [٧] فصلٌ: في بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة                   | 2                                        |
|      |                                                                  |                                          |

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171   | [٨] فصلٌ: في بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177   | [٩] فصلٌ: في أحوال القلب مع عسكره                               |
| 15.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | [١٠] فصلٌ: في بيان الصفة التي يفترق بها الإنسان عن بقيَّة       |
| TANK TO THE PARTY OF THE PARTY | ١٧١   | الحيوان                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | [11] فصلٌ: في عجائب القلب ، وبيان شرفه من جهة العلم             |
| 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷٤   | والقدرة                                                         |
| Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷۸   | [١٢] فصلٌ: في بيان الإلهام وطريق الصُّوفيَّة في استكشاف الحقِّ  |
| TO TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | [١٣] فصلٌ : في بيان صحَّة طريق أهل التَّصوف في اكتساب           |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | المعرفة لا منَ التعلُّم ، ولا منَ الطريق المعتاد ، والدَّليل    |
| 4. Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸۳   | القاطع على ذلك                                                  |
| 1 22 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸۷   | [1٤] فصلٌ: في بيان شرف القلب من طريق القدرة                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191   | [١٥] فصلٌ: في أنَّ النبوَّة والولاية من درجات قلب الآدميِّ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | [١٦] فصلٌ : في معنى قولهم : العلم حجاب . والترقي من             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197   | عقيدة العوامِّ إلى أذواق الخواصِّ                               |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | [١٧] فصلٌ : في بيان أنَّ كمالَ العبدِ وسعادتَه وغايةً لذَّته في |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y . 0 | معرفةِ الله تعالى                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | [١٨] فصلٌ: في أنَّ مفتاح معرفة الصفات الإلهيَّة في معرفة        |
| 艺之                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9   | الهياكل الإنسانيّة                                              |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | [١٩] فصلٌ : في معرفة نقص الآدميِّ وضعفِه وطريقِ ترقِّيه إلى     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717   | الشرف والعزَّة الشرف والعزَّة                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                 |

TO DO SELECTION OF THE SELECTION OF THE

## سمّان و له الازمر وطريوم 2119-

|             |                                                                                  | 1.520    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | وليتاب وليثًاف                                                                   | S. S.    |
| 771         | ولبّ ب وليًّا في<br>في و كرِّمعرفية الولائه سبتمانه ويعالى من طريق معرفية النّفس | N.       |
|             | [١] فصلٌ: في معرفة تنزيه الحقِّ وتقديسِه من طريقِ تنزيه النفسِ                   | 9        |
| 77.         | ا وتقديسِها                                                                      | 3        |
|             | [٢] فصلٌ : في معرفة سلطان الله ونفوذ أمره وتصرُّفه من طريق                       |          |
| 740         | معرفة النفس                                                                      | を        |
|             | [٣] فصلٌ: في الإشارة إلى العِلمين اللذين تنتجهما الموازنةُ بين                   |          |
| 7 2 7       | مملكةِ الحقِّ سبحانَّهُ ومملكةِ الآدميِّ                                         | 50000 N  |
| 7 2 2       | ﴿ [٤] فصلٌ : في مراتب الوجود بين المُلْك والملكوت                                |          |
|             | ﴾ [٥] فصلٌ : في معني قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ لله سبعين حجاباً من نور                    |          |
|             | وظلمة ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه                                      |          |
| 7 & 1       | بصره»                                                                            | <b>8</b> |
| ۲٦٣         | [7] فصلٌ: في سبب اختلاف الناس في الاعتقادات                                      | K        |
| 770         | [٧] فصلٌ: في منهاج سلطنة الإنسان على مملكته خارجاً عن بدنه                       | K        |
|             | ا [٨] فصلٌ : في بيان أنَّه لا يعرفُ الله تعالى بنعتِ الحقيقةِ                    |          |
| <b>YV</b> • | والكمالِ مَنْ هو جزئيٌّ                                                          | 1        |
| 740         | [٩] فصلٌ: في منهاج التحقُّق بالعبوديَّة                                          |          |
| 7 / 7       | [١٠] فصلٌ: في طبقات الإباحيَّة وفضائحهم                                          |          |
|             |                                                                                  | Soc.     |
|             |                                                                                  |          |

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

|         | (140)339. 72. |                                                                        |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <b>79</b> V   | ولبًاب ولِثَّالث<br>في معرفت الدينيا                                   |
| · CA    | ۲۰۱           | [١] فصلٌ: في تعهُّد الشهوات بالمراقبة لتكون زاداً للآخرةِ              |
|         | 3.7           | [٢] فصلٌ: في بيان تفاصيل الدنيا ، وأنَّ الطمعَ فيها سببُ الفساد        |
| 20/2/   | ۳۰۸           | [٣] فصلٌ: في بيان صفة الدنيا بالأمثلة                                  |
| No.     | ۳۱۷           | [٤] فصلٌ: في بيان حقيقة الدنيا وماهيَّتِها في حقِّ العبد               |
| 34      |               |                                                                        |
| 200     |               | ولباب ورتوب                                                            |
| 100     | 3 719         | في مون ته لاهرض                                                        |
| () se / | 0<br>0<br>0   | [١] فصلٌ : في حقيقة الموت ومعناه ، وأنَّ الرُّوحَ لا تفنى              |
| 7000    | 377           | ولا تموت                                                               |
|         | ٣٣.           | [٢] فصلٌ: في الفرق بين الرُّوح الإنسانيَّة والرُّوح الحيوانيَّة        |
|         |               | [٣] فصلٌ : في أنَّ معرفةَ حقيقةِ الروحِ الإنسانيَّة بُدُّ معرفةِ اللهِ |
|         | 444           | سبحانه والآخرة ِ                                                       |
|         | 447           | [٤] فصلٌ: في معنى البعث والإعادة                                       |
| N.      | 137           | [٥] فصلٌ: في الدلالة على أنَّ الحشر لأمثال الأجسام لا لأعيانها         |
|         | 434           | [٦] فصلٌ : في منع القول بالتناسخ                                       |
| 10      |               | [٧] فصلٌ : في أنَّ الموت لا يُعدِمُ قالب حقيقة الآدميِّ وإنَّما        |
| 0       | 780           | يفرِّق اجتماعه يفرِّق اجتماعه                                          |
| 300s    | 401           | [٨] فصلٌ: في عذابِ القبر [٨]                                           |

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

| 400       | [٩] فصلٌ: في فهم حقيقةِ عذابِ القبر٩                            | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | [١٠] فصلٌ: في بيان أنَّ صاحبَ البصيرةِ يرى بمشاهدةِ الباطنِ     | e de la companya de l |
| 777       | أنَّ عذابَ القبر حقُّ أنَّ عذابَ القبر حقُّ                     | Sac a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>77</b> | [١١] فصلٌ: في أُسرار تفاوت نعيم القبر وعذابه                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474       | [ ١٢] فصلٌ: في الميزان الذي يُعرفُ به نعيمُ القبر وعذابُه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 475       | [١٣] فصلٌ : في بيان العذاب الرُّوحاني وأجناس ناره               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۹       | [١٤] فصلٌ: في أنَّ العذابَ الرُّوحانيَّ سببُ العذاب الجسمانيِّ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441       | [١٥] فصلٌ: في بيان بعض أسرار أحوال الآخرة                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | [١٦] فصلٌ: في طُرُق إقناع المعاندين المنكرين للسمعيات من        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠١       | أصول الدين أصول الدين                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | * * *                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ • ٩     | ) خواتيم النسخ الخطيَّة                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٥       | فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P 7 3     | محتوى الكتاب                                                    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                 | ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                 | or<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

TOTAL STATES AND CONTRACT TO THE PROPERTY OF T



متركمن ولارديشخ دلالتبر

## الفهرسيافي

تأليف الشيخ الأكبر الشيخ الأكبر محيى الدين محمَّد بن عَليى ابن العَرَبي محمَّد بن عَليى ابن العَربي محمَّد بن عَليى ابن العَربي محمَّد بن عَليى ابن العَربي عَليى ابن العَربي محمَّد بن عَليى ابن العَربي العَرب

اعتنى بحماً وقريَّم لهمَا ببحث نقدي حول دراسَة مؤلفات الشيخ ابن العَزي اللهُ كريًا والدكسَّى بِهُكرِي بِحَلَهُ و لاكرِينَ اللهُ كريًا والدكسَّى بِكرِي بِحَلَهُ والكرِينَ



## مرزعی ورروشی دروایی حیوالی در ایستالی میروایی سریع الی در الی ایستالی ایستالی میروسیا

لِلاَّدِينِ البَارِعِ وَالشَّاعِ المُحِيَدِ سَعَرِ الرِّينِ مُحَرِّ لِنِ الْمَسْرِحِ اللَّهِ مِي الرَّينِ النِ المربي

> (۱۱۸ - ۲۵۱ هـ) رَحِمَهُ الله تعَالَىٰ

تحفِیْق محمّداً دبی<u>ت</u> اسجادر



